### وت ادة لفست الاستادي

# قَارُكُ فَي المَنْ الْحُرَالُةِ فِي الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِي لِلْمِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ ا

الجزءُالأوّل

تأليف اللوّاء الرّكن محروشيت خطاب مندالجريع العلي الواب

المالة كالمالة كالمالة المالة الم

الطبعة السابعة ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م

### بسمة لامته الرجن الرميئيم

" وَعَدَاللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَات، لِيَسْتَخْلِفَنَهُمُ فِي الْأَرْضِ كَا اَسْتَخْلَفَ الذِيبَ مِنْ قَبْ لِمِن الْمَنْ الذِي الزِيبَ مِنْ الْمَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال



### اللومت تلاء

إلى ذي النّورَين عشّستان بْن عَنستَان كنتَ مِنْ لِسَابقين الأوّلين ، فصّلَيستَ إلى القبث تين ، وَحَاجَ رُسْتَ الِهِ رُسَين .

وَجَهَزُستَجَيشُ لعيرة مِالكِك ، وَجَعنتَ العَرْآنِ الكريشِم في أيامِكِك .

وكنت أول سَ بَعِت المجيوث المعن المنتج إفريقيت، وكنت أول سَ بَعِت المجيوث المعن المنظمون، فأصبح في المنظم المنظم

وَهَنْ الكِتَابُ نَذَكِيرِ مِهَا دِكْتَ وَذِكْرَى لأَمِحَادُكُ، فهو مِنْكُ تَ وَإِلِيكُ تَ رَضِيَ اللهُ مِنْكُ تَ وَأَرْضَاكُ ، وَجعت ل مِجنَّةَ مُنْ يَعْتَمْ كُ وَمَثُواكُ .

مرود شينت خطاب

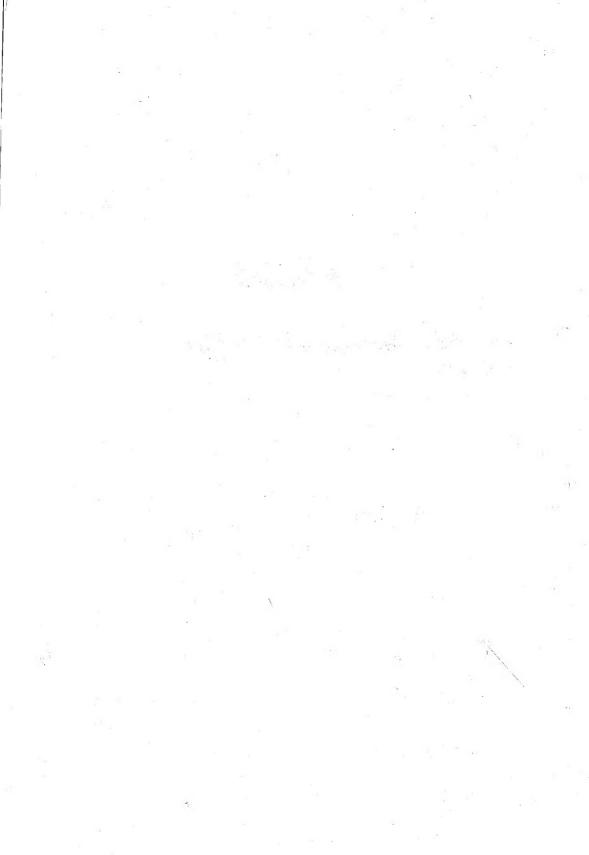

## اللتنتيت

" قُلُ لله ِالشَرِقُ وَاللَغَرِب ، يهْدِي مَن يَشَاء المَصِوَاط مِسْتَقيم "

and the second of the second of the second

The state of the s

### البلاد وَالسكّان وَالسّارِخ قبل الغنيّع الإستالاي وَفِي أَيْسَانِ،

### مستنهل

في المغرب العربي حركة مباركة تدعى : حركة التعريب ، هدفها إعادة لغة القرآن الى مكانتها السامية في ربوعه، لغة يتخاطب بها الناس في دورهم وفي أسواقهم وفي دواوينهم الرسمية وغير الرسمية وفي مدارسهم وجامعاتهم .

لقد حاول المستعمرون أن يفرضوا لغنهم على بلاد المغرب العربي : ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ، وبدلوا من أجل تحقيق مآربهم هذه جهوداً جبارة ، ورافق استعمارهم العسكري والسياسي والإقتصادي استعمار من نوع آخر ، هو : الاستعمار الفكري ؛ فنجحوا في استعمارهم الفكري في بعض أجزاء المغرب العربي ونسي بعض سكانه لغنهم الأصلية ، واستعاضوا عن لغنهم الأم بلغة المستعمر ، ولولا المدارس الدينية وبعض الكتائيب التي بذلت جهودها المشكورة لتعليم القرآن الكريم ، لتضاعف أثر الإستعمار الفكري في المغرب العربي ، ولازداد عدد الذين انقطعت صلتهم بالعربية من أهله ، ولأصبح عدد الذين يرطنون باللغات الأجنبية : الابطالية والفرنسية والإسبانية أضعاف ما هم عليه اليوم .

لقدكنت في فرنسا سنة ا ١٩٥٥ م في طريق عودتي من إنكائرا بعد اجتيازي دورة الضباط الأقد مين ، فوجدت كثيراً من الجزائريين في باريس : أسماوهم عربية إسلامية ، ولغتهم فرنسية ، وكنت اسمعهم يتخاطبون بهذه اللغة في جامع باريس ، ولا يعرفون حرفاً واحداً من اللغة العربية .

وزار العراق وفد عسكري من إحدى دول المغرب في سنة ١٩٥٦ م، فكان في منهجه زيارة قطعات الموصلالعسكرية. وحين زار هوّلاء وحدات الموصلالعسكرية، لم نستطع التفاهم مع أعضاء الوفد إلا بلغة أجنبية !!! .

وزارت العراق وفود كثيرة من قادة المغرب العربي بعد سنة ١٩٦٣ م ، فوجدتُ أكثرهم لا يحسن التفاهم بلغة القرآن ، وكنا نكلمهم بلغة أجنبية أيضاً ١١ .

ولكننا وجدنا في العامل البسيط الذي رأيناه في باريس ، وفي الضابط الكبير الذي زار القطعات العسكرية المرابطة في مدينة الموصل ، وفي الزعيم السياسي الذي زار العراق رسمياً وجدنا في كل هولاء حرصاً لامزيد عليه لتعلم اللغة العربية والتخلص نهائياً من بقايا الاستعمار الفكري.

من هنا بدأت حركة التعريب المباركة بعد حصول أقطار المغرب العربي على استقلالها، فأقبل على تعلّم العربية بشوق لا مزيد عليه سكّان المغرب العربي، ونظّم المسؤولون في تلك البلاد المناهج الدراسية لتحقيق هذا التعريب بأقصر وقت ممكن.

وهذا الكتاب هو جهد المقل معاونة للتعريب، وكل عربي وكل مسلم مسوول عن دعم هذه الحركة الميمونة بما يستطيع من جهد أو مال.

إن هذا الكتاب يذكر أهل المغرب العربي في أقطاره كافة ، كيف دخلت العربية الى بلادهم ، وكيف انتشر الإسلام في ربوعها ، وكيف ضحى آباؤهم وأجدادهم بأنفسهم وأموالهم مجاهدين من أجل تحقيق هذه الغاية السامية .

وإذا كان سكّان المغرب العربي في هذا القرن، قد ضحّوا بما لامزيد عليه من الشهداء لإعادة المغرب عربياً إسلامياً ، فقد ضحّى آباوُهم وأجدادهم من قبل بما لا مزيد عليه من الشهداء في القرن الأول الهجري ليكون المغرب عربياً إسلامياً .

ولا عجب في ذلك ، فهولاء الأشبال هم من أبناء أولئك الأسود ...
وفي هذه المقدمة ، سأتحد ثعن بلاد المغرب العربي من الناحيتين الجغرافية
والتاريخية : من الناحية الجغرافية لمعرفة معاني أسماء بعض الأماكن التي
تر د كثيراً في تاريخ القادة الفاتحين ، ومن الناحية التاريخية لمعرفة سكتان
المغرب القدماء والدول التي كانت تحكمه قبل الإسلام وفي أيام الفتح الإسلامي .

#### اليسلاد

#### ١ - إفريقية :

أطلق الفينيقيون لفظ أفري (Aphri) على أهل البلاد الذين كانوا يسكنون حول مدينتهم القديمة (Utlea) وعاصمتهم قرطاجنة مدينتهم الحديثة وعنهم أخذه البونان ، فأطلقوه على أهل البلاد الأصليين الذين يسكنون المغرب من حدود مصر الى المحيط ، ومن ثم سميت هذه المنطقة: (أفريكا) ، أي بلاد الأفرى ، واستُعمل هذا الاسم للدلالة على هذه المنطقة . وأخذ معنى هذا اللفظ يتسع شيئاً فشيئاً كلما اتسع صلطان الرومان في إفريقية ، فأصبحت ولاية إفريقية الأصلية والجزء فأصبحت ولاية إفريقية ، والمنطقة الداخلية منها التي تمتد حتى (فرزان) ؛ الشرقي من تونس الحالية ، والمنطقة الداخلية منها التي تمتد حتى (فرزان) ؛ أما بقية إفريقية الرومانية ، فسمي الجزء المقابل منها للجزائر الحالية : نوميديا، ويلي ذلك موريتانيا(١) بقسميها القيصرية والطنجية . فإفريقية تشمل كل ما دخل في طاعة الروم من هذه القارة من برقة الى طنجة .

وعن البيزنطيين أخذ العرب لفظ : إفريقية ، فأرادوا به في أول الأمر كلُّ ما يلي مصر غرباً حتى ساحل المحيط الأطلسي (٢)، وهذا هو مفهوم إفريقية

 <sup>(</sup>١) تعريب للفظ ( Mauretania ) ، وهكذا رسمها البكري في وصف افريقية ( ٢١٠) .
 (٢) فتح العرب المغرب ( ١ - ٢ ) . والمؤرخون والجفرافيون الأقلمون يذكرون أن إفريقية =

العام الذي يكاد يعادل مفهوم المغرب. أما مفهوم إفريقية الحاص فهو يعني الأجزاء الشرقية من المغرب التي تعادل ولاية إفريقية الرومانية الأصلية، أي البلاد التونسية الحالية مع بعض الأجزاء الغربية لولاية طرابلس (ومنها المدينة) والتخوم الشرقية لبلاد الجزائر الى (بجاية) في ولاية (قسطنطينة) (١٠٠ . وعلى ذلك فإقليم إفريقية هو أول أقاليم المغرب.

#### ٢ - المرب :

بلاد المغرب مصطلع يقصد به كل الأقالم الواقعة غرب مصر والتي تشمل شمال القارة الإفريقية (١) ، وتتضمن حالياً البلاد الليبية بولاياتها الثلاث : (برقة وطرابلس وفتران) ، وتونس ، والجزائر بصحراتها المترامية الى مخوم السودان ، وأخيراً المغرب الذي كان يعرف الى عهد قريب باسم مراكش نسبة الى عاصمته الجنوبية ، ويمتد طبيعياً نحو الجنوب الى تخوم السنغال والنيجر (١).

والمغرب عند الكتاب الأواثل ببدأ بما يلي إفريقية غرباً الى سواحل المحيط، فقد ولى يُزيد بن عبد الملك يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج بن يوسف الثقفي إفريقية والمغرب، وهذا معناه أن المغرب هو غير إفريقية والمغرب الأوسط، هو بلاد الأقصى ، هو بلاد مواكش (المغرب) ؛ والمغرب الأوسط، هو بجرى المخزائر الحالية ؛ وخط التقسيم بين المغربين : الأقصى والأوسط، هو بجرى وادي ملوية أو ما بين تلمسان و (تازا) (٥٠). آما المغرب الأدنى ، فهو

<sup>-</sup> سميت بابع فينص معين . انظر معيم البلدان (٢٠٠/١) ومنهم من يذكر أنها مشتقة من لفظة : فرق \_ انظر ابن علمون ( ٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>١) تاريخ المغرب العربي (١١) .

<sup>(</sup>٢) في المسألك والمسألك ( ٣٣ ) ومعيم البلدان ( ١٠٣/٨ ) أن الأندلس من المغرب أيضاً . (٣) تازيخ المغرب العربي ( ٣ ) .

<sup>(</sup>i) likita (177).

<sup>(</sup>ه) تارًا: معناها في اللغة البربرية: الصغرة العليمة ، وهي مدينة في المغرب ، وتعتبر مضيفًا -

بلاد القيروان(١١ أو ما يسمى اليوم : بتونس.

#### السكان

أ\_البربر سكان المغرب الأصليون، ونقصد هنا بالمغرب من حدود مصر الغربية الى المحيط الأطلسي ، وهم أقدم أمة عرفها التاريخ في الشمال الإفريقي .

ومن المعقول جداً أن يكون العرب قد أعلوا لفظ (البربر) عن اللاتينية ( Barbari ) مع تغيير معناه ، إذ كان الأفارقة اللاتينيون يطلقونه عادة على الأهلين(٢) .

وقد حاول الكتاب العرب تفسير لفظة : (بربر) ، فأوردوا في ذلك عدداً من الآراء يمكن تقسيمها الى قسمين : أولهما ، تفسير كلمة (ألبربر) تفسيرًا لغوياً ، لأن لغة القوم فيها رطانة أعجمية تختلط فيها الأصوات الي لا تفهم ، فقيل لهم : وما أكثر بربرتكم ! كما يقال : بربر الأسد إذا زأر بأصوات غير مفهومة(٢) . أما ثانيهما ، فتفسير كلمة : (البربر) ، حسب عادة العرب في تقسيم الشعوب على الأسس المتعارف عليها عندهم في علم الأنساب ع إذ قيل : إن شعب المغرب اتخذ اسم أحد آباته البعيدين ، وهو بتر بن قيس عيالان (١) ! ولكن ابن حزم يقول عن ذلك : و ... وهذا

a service of the service of the

The state of the s

<sup>-</sup> جيلياً عاماً يربط بين المنزب الشرق وللغرب الغربي. وعناك ثلات منك بينا الاسم : في المغرب وهي المراد منا ، وفي الاندلس قرب سنيت لوقا وفي العراق مل العريق بين كركوك وجلولاء وبعثوية ويتناد وعده المطومات من الاستاذ عبد الهادي التازي . the state of the s

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ ألمغرب العربي ( ١٢ ) 😳

<sup>(</sup>٢) تعع النزب النثرب ( ٧ ) . (٣) ابن غلمون ( ١٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن علىون ( ٨٩/٦ ) .

باطل لا شك فيه ، وما علم النسابون لقيس عيلان ابنا اسمه : بر أصلا ، ولا كان لحمير طريق الى بلاد البربر ، إلا في تكاذيب مورخي اليمن (١) . ولا كان لحمير طريق الى بلاد البربر ، إلا في تكاذيب مورخي اليمن (١) ، ولم يأت القرن الرابع الهجري حتى كانت أنساب البربر قد دُونت بالعربية وأصبحت علماً مثل أنساب العرب (١) ، والظاهر أن هولاء النسابة اتخذوا شجرة الأنساب العربية التي تقسم العرب الى قسمين كبيرين ينحدران من قحطان وعدنان – نموذجاً ، فقسموا قبائل البربر الى مجموعتين ينحدران من قحطان وعدنان – نموذجاً ، فقسموا قبائل البربر الى مجموعتين كبيرتين هما : البرانس والبتر ، وقالوا : إن الجماعة الأولى أبناء برنس ابن بر الذي لقب بالأبتر (١٣) .

#### ب - البرائس:

ومن قبائلهم المشهورة عشر: أزداجة، متَصْمُودة، أوْرَبَة، عَجِيْسَة، كُتُنَامَة، صَبْعَاجَة، أوربَنَة، عَجِيْسَة، كُتُنَامَة، صِبْهَاجَة، أوريغة (١٤) ، ويضاف اليهم حسب رأي البعض لمطه ومُكَسُورة وجزولة (كزولة) (٥٠).

وهذه الاصول الكبيرة تنقسم الى فروع صغيرة ، فقبيلة همو ارة تنحدر من أوريغة ، وقبيلة عمارة تنحدر من مصمودة .

#### ج -- البستر

ومن قبائلهم المشهورة أربعة : أداسة ونفوسة وضريسة وبنو لُوا الأكبر .
وهذه الأصول الكبيرة تنقسم الى فروع صغيرة ، فمن قبائل (لوا)
تعد قبيلنا نَفْزُاوة وُلُواتَه ، وينحلر من (نفزاوة) قبيلة (ولهاصة) ،
وينحلر من (ولهاصة) قبيلة (تيرغاش)، ومن (تيرغاش) تنحلر

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ( ٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر عِمل أنساب البرير في جمهرة أنساب العرب ( ١٩٥ – ٢٠٥ ).

<sup>(</sup>۴) ابن خلدون ( ۸۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب ( ٤٩٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ المغرب العربي ( ٣٠ ) .

قبيلة (ورفجومة)... الخ

د ـ والذي يلاحظ أنه رغم انقسام البربر الى برانس وبتر ، وانقسام هوًلاء الى قبائل مختلفة ، فإن القرابة قريبة بين الحماعتين ، كما أن الصلة وثيقة بين فروع كل منهما ؛ فالنسابة يختلط عليها الأمر إلى درجة أنهم يضعون قبيلة هوارة في البرانس(١١) ، ثم يعدونها من البتر أو يجعلونها أَخْتَا لَقْبِيلَة أَدَاسَة البِّرِيَّة (عن طريق الأم)، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قبيلة زواوة التي تعد من البتر ويعتبرها ابن حزم من كتامة البرنسية (٢).

 هـ وابن خلدون يحذو حذو من ينفي انتساب البربر الى العرب (٣) مثل ابن حرم(١) . والحق أن لنسابة العرب والبربر العذر في جعل شجرة النسب البربرية أشبه ما تكون بشجرة النسب العربية ، بل وفي إلحاق البربر بالأصل العربي ، فمما لا ريب فيه أن الشبه قريب بين العرب والبربر (٠٠ ٤ وهذا أمر وليد البيئة ، لأن طبيعة بلاد المغرب يغلب عليها الطابع الصحراوي، وهي أشبه بطبيعة بلاد العرب مما يترتب عليه نتاج ذو طبيعة متجانسة في الاجتماع والعمران. لذلك ينقسم البربر الى طائفتين متباينتين ، وهما طائفة البربر الحضر (سكان الملسر أي البيوت) ، وطائفة البربر الرحل (سكان الوبر أي سكان الحيام)، وسكان الحضر منهم يسكنون النواحي الشمالية الخصبة والسفوح المزروعة ، وسكان الوبر منهم يسكنون الصحارى والواحات الِّي تلي ذلك جنوباً وشرقاً (١٦٠.

<sup>(</sup>١) ابن خلون ( ٦ /٩٠) .

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ( ٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ( ٦٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) جمهرة انساب العرب ( ٤٩٥ ) ،

 <sup>(</sup>a) من أراد التفاصيل في نسب البربر عليه مراجعة : ابن علمون ( ١٩/٦ – ٩٩) وجمعوة أنساب العرب ( ٤٩٥ – ٥٠٣ ) وانظر أيضاً : تاريخ المغرب العربي ( ٢١ – ٩١ ) وقتع العرب المغرب ( ٧ -- ٩ ) وتاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ٥ – ١٢ ) ... اللخ

<sup>(</sup>٢) انظر فتع المرب المغرب ( ٦ ) وتاريخ المغرب العربي ( ٣٢ ) .

والفوارق بين الطائفتين اجتماعية لا جنسية ، إذ أن البربسر المستقرين ينزلون النواحي الحصبة بجبال (أوراس)، أي جنوب ووسط الجزائر الحالية ، وجنوب المغرب وبعض أجزاء تونس الغربية ، وطبيعي أن يكونوا على جانب من الحضارة لاتصالهم بالقرطاجنيين واللاتين وحضارات البحر الأبيض المتوسط ، فتناولوا الزراعة والصناعة ، وظهر فيهم نفر أخذ بأسباب الحضارة اللاتينية مثل (يوبا) أمير (نوميديا) الذي درس وتربى في روما ، و (يوجرتا) عدو الرومان اللَّدود، و (ماكس ) الذي لعب دوراً سياسياً هاماً في الحرب ما بين روما وقرطاجنة .

أما البربر الظواعن ، فهم بدو يعيشون على الرعي ويميلون الى الإغارة على ما يجاورهم من نواحي العمران.

كان هذا الإختلاف في الأحوال الاجتماعية ، سبباً في نزاع طويل وحروب مستمرة بين الفريقين ، فكان الرحل لايتفكّون يغيرون على مزارع المستقرّين وقراهم ، فاضطر هولاء الى أخذ الحذر منهم والإحتماء من شرّهم ، والإستعانة عليهم باللاّتين أو البيزنطيين؛ مما أدى إلى ظهور الفوارق بين الطائفتين بشكل جلي واضح ، كان له أبعد الأثر في مستقبل البلاد السياسي ؛ إذ حال دون إتحاد أهلها ، وسهل غزوها ، ومكن الفاتح الأجنبي من أن يستعين بفريق على فريق ، وحال دون نشوء دولة بربرية واحدة أو شعب متكاتف متناسق .

أفاد الرومان من هذه الحال فائدة كبرى ، فاستعانوا بفريق على فريق ، فأمكنهم ذلك من البلاد ، وثبت قدمهم فيها . أما البيز نطيون ، فلم يوفقوا الى الفائدة من تلك الحال ، مما جعل سلطانهم على البلاد ضعيفاً واهياً ١٠٠ .

<sup>(</sup>١) فتح العرب المغرب (٦-٧).

#### و ... ديانة البربر:

كانت ديانتهم قبل المسيح المجوسية ، وبعد ظهور المسيحية (١) ، وكانوا في بعض الأحيان يدينون بدين من غلب عليهم من الأمم ، وقد أخذ البربر دين المسيحية قبل الإسلام عن الروم ، لأنهم كانوا مغلوبين لهم(٢) .

ولكن المسيحية انتشرت بين القبائل البربرية التي كانت تعيش قريباً من ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي الملن ، لأنهم كانوا بتماس شديد مع الروم المسيحيين ، أما القبائل البربرية البدوية التي كانت تعيش في الصحراء ، فقد كان انتشار المسيحية بينهم محدوداً .

وكانت سياسة الروم في إفريقية سبباً في القضاء على ما كان قد انتشر من المسيحية بين أهلها ، إذ وقف الأهلون موقف العدو من الروم وكل ما يتصل بهم من دين وحضارة ، بل أخذ بعضهم يهاجم الأديرة والكنائس حينما ضعف أمر الإمبراطورية الرومانية في القرن الحامس الميلادي ، بل كادت المسيحية أن تكون خيالاً زائلاً إبان الفتح الاسلامي للبلاد (٢) .

ويبدو أن البربر لم تكن لهم أديان ثابتة قبل الإسلام: كانوا وثنيين أو يهوداً ، وكانوا قد اعتنقوا المسيحية في القرون الأولى ثم نسوها حين استعادوا استقلالهم(1).

#### ٢ ـ الأفارقة :

مع أن هذه التسمية نسبة الى إفريقية ، إلا أنه يفهم أن الأفارقة يختلفون عن البربر وعن الروم. وعلى ذلك يمكن أن يكون الأفارقة هم أهل البلاد

<sup>(</sup>١) يَجاه الروم الى افريقية مرتبن: مرة قبل الوندال ، ومرة بعدهم . انظر تاريخ الفتسح المربي في ليبيا (٨) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ القنع العربي في ليبيا ( ٨) أو المناسبة

<sup>(</sup>٣) فتح المرب المغرب (٢٨٠).

 <sup>(</sup>٤) فتح العرب المغرب ( ٢٨١ ) .

الذين اختلطوا بالروم ، فأصبحوا من المولكدين، ودخلوا في خدمتهم وانصبغوا بالحضارة الرومانية كما دخلوا في المسيحية . ورغم أن كثيرين من هولاء الأفارقة دخلوا في الإسلام ، فإن الكثيرين منهم ظلوا يتكلمون لغة خاصة بهم ربماكانت مزيجاً من اللاتينية والبربرية أو لهجة محلية (١١) .

#### ۳ - يهود :

وجد العرب أيام الفتح جماعات من يهود في إفريقية ، ويرى بعض الكتاب أن الأفكار اليهودية بدأت تعرف طريقها الى البلاد عن طريق الفينيقيين ، وذلك قبل أن تهاجر جماعات من يهود الى المغرب على أيام الرومان ، وقد عمل هولاء المهاجرون على نشر اليهودية بين بعض قبائل البربر(٢٠).

#### ٤ - السودان :

بلاد المغرب وثيقة الصلة من الناحية الجغرافية ببلاد السودان الغربية ، ونلاحظ أن كُتّاب اليونان القدماء يطلقون اسم الأحباش (الأثيوبيين) على أهل الأقاليم الجنوبية من المغرب . والحقيقة أن واحات الصحراء كانت همزة الوصل بين المغرب والسودان ، فكان من الطبيعي ان تكون بالتالي منطقة المزج بين العنصرين الأبيض والأسود (٣).

#### ٥ - الروم والفرنج:

رغم أن البلاد كانت خاضعة للرومان ثم للروم لمدة طويلة منذ انهيار قرطاجنة أمام روما ، إلا أن هوًلاء ظلّوا يكوّنون جماعة منفصلة عن البربر . حقيقة أنه حدث تزاوج واختلاط بين الجماعتين ، إلا أن الإمتزاج كان محدوداً لم يتجاوز التحالف أو الجوار في الحدمة العسكرية في بعض الأحيان .

<sup>(</sup>١) تاريخ المنرب العربي (١٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ المرب العربي (٢٥ - ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) تاريخ المغرب العربي ( ٤٥ – ٥٥ ) .

وفيما بين الحكم الروماني والحكم البيزنطي وقعت البلاد تحت حكم الوفدال الجرمان الذين دخلوها عن طريق إسبانيا في القرن الحامس الميلادي. ورخم القضاء على الوندال نرى أن بعضهم تمكن من النجاة وأنهم لجأوا الى داخل البلاد حلفاء أو لاجئين عند بعض القبائل، ومن الطبيعي أن يكون قد حدث اختلاط بينهم وبين البربر، والأقرب الى الحقيقة أن يكون ذلك هو تفسير وجود الشقرة والزرقة بين بعض جماعات البربر، بدلاً من القول: بأن النموذج للرجل البربري هو الرجل الاشقر(۱۱).

وكلمة : الفرنج ، يقصد منها الفرنسيس، قال ابن خلدون : ووهذه الأمة المعروفة بالإفرنجة ، وتسميها العامة بالإفرنسيس ، نسبة الى بلد من أمّهات أعمالهم تسمى : فرانسة ... الخ (٢) ،

### تاريخ المغرب قبل الإسلام ""

#### ١ \_ عصر ما قبل التاريخ :

ظل تاريخ المغرب مجهولا الى عصر الفينيقيين ، أما قبل ذلك فلا نعوف عنه إلا قليلا ، لأن المغاربة الأقلمين الذين كانوا يعيشون في تلك العصور ، لم يكتبوا تاريخهم ، ولكن علماء الآثار ، استطاعوا أن يُحصلوا على بعض المعلومات عن تلك العصور الغابرة نتيجة لما الكتشفوه من الآثار .

تدل تلك الآثار، على أن المغرب كان مسكوناً بالإنسان منذ عهد بعيد، أي قبل أكثر من عشرة آلافسنة . وتدل تلك الآثار على أن سكان المغرب الأولين كانوا سوداً ، وأن شمال إفريقية وجنوب أوريا ، كانت تسكنهما أمة سوداء ثم انقرضت .

<sup>(</sup>١) تاريخ المغرب العربي ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ المغرب ( ٢٧/١ – ٥٩ ) .

وتدل تلك الآثار، على أن الصحراء الكبرى كانت فيها بحيرات وأنهار، وكان هواوُها معتدلاً، وكانت تسكنها أمم؛ فلما غيرت الطبيعة ما كان فيها من جمال وماء هاجر منها أهلها وقصدوا شمال إفريقية.

وتدل تلك الآثار أيضاً، على أن الحاميين منذ عهد قديم، استوطنوا بلاد المغرب، وأنهم أتوا اليها من بلاد العرب؛ ولا يزالون يسكنون المغرب حتى اليوم، وهم سكان المغرب الأقدمون.

هذه المعلومات القليلة ، لا تعطي صورة وأضحة عماكان يجري في المغرب في ذلك العصر ، فلا نعرف كيف كان أولئك المغاربة الأقدمـــون يعيشون ، وما كانوا يفعلون .

#### ٢ - عصر الفينيقين:

أ — الفينيقيون أمة عربية قديمة من الأصل السامي ، اشتهرت منذ القدم بالتجارة والأسفار البحرية ، وكانت مواطنهم فلسطين وسواحل الشام ، ومن أشهر مدنهم : صيدا وصور وطرابلس الشام وبيروت ، وكانوا يترددون على الشمال الإفريقي منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد ، وأنشأوا على ساحله محطات تجارية كثيرة لنقل بضائعهم الى الأسواق التي تروج فيها ، وكانت عنايتهم بالتجارة والصناعة بالدرجة الأولى في شؤون حياتهم (١).

والفينيقيون من الكنعانيين كبعض المغاربة الأقدمين، وفي سنة (٣٥٠٠) قبل الميلاد هاجرت الى الشام أمم من الكنعانيين وسكنت أمة منهم في القطر الذي سماه اليونان : فينيقيا .

وتقع فينيقيا في شواطىء أرض الشام، في المنطقة المحصورة بين جبال لبنان والبحر الأبيض المتوسط، يبلغ اتساعها نحو خمسين كيلو متراً، ويبلغ طولها نحو خمسمانة كيلو متراً، وهي تمتد من جزيرة (أزواد)(١١) شمالاً

<sup>(</sup>١) تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ١٣ -- ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أدواد : أم جزيرة فيالبعر الأبيض الموسط . أنطر فعاصيل في سبم اليلان (٢٠٧/١)

الى مدينة (عكا) جنوباً. وقد أطلق اليونانيون على هولاء الكنعانيين كلمة : الفينيقيين ، نسبة الى الكلمة اليونانية : فينكس ، ومعناها عندهم : النخل واللون الأحمر ، لأن هولاء الكنعانيين كانوا يلبسون اللون الأحمر وكانوا يصورون النخل على نقودهم .

وعاشت هذه الأمة العظيمة أكثر من (٣١٧٠) سنة، وأحسنت الى الإنسانية ،وعنها تعلمت الإنسانية القراءة والكتابة.

وينقسم تاريخ الفينيقيين الى عصرين: العصر الأول ـ عصر صيداً ، والعصر الثاني ـ عصر صور .

ب ــ عصر صيدا : من سنة (٣٥٠٠) قبل الميلاد الى سنة (١٢٠٩) قبل الميلاد .

في هذا العصر أسس الفينيقيون عدة مدن في فينيقيا ، وكانت أعظم مدنهم هي مدينة صيدا ، وكانت عاصمتهم ، ولحسذا سمي هذا العصر بعصر صيدا . وقد دامت عظمة هذه المدينة نحو (٢٣٠٠) سنة ، وقد أجمع المؤرخون على أن الفينيقيين كانوا أول من ركب البحر وأول من صنع السفن البحرية .

وكانوا في تلك العصور القديمة أعظم أمة تجارية صناعية ، فكانوا ينظمون قوافل تسير في البر الى الهند وبابل وآشور وبلاد فارس لتبيع مصنوعاتهم في تلك الإقطار ، كما نظموا قوافل بحرية كانت تذهب الى شواطىء البحر ، تعرض المصنوعات الفينيقية على أمم البحر الأبيض المتوسط ، وكانوا يشترون من هذه الأمم المواد الحام لمصنوعاتهم .

ولما عظم أمرهم وكثر عددهم ، صاروا يرسلون الى شواطىء الأقطار البعيدة جاليات منهم لتوسس مدناً فينيقية تجارية ، لتكون مركز الإتصال بينهم وبين تلك الأمم .

أستسوا في إقليم طرابلس الغرب مدينة (برسيوم) وأطلقوا على تلك

وظلوا سادات البحر الأبيض المتوسط يفعلون فيه ما يشاءون ، ولا ينازعهم فيه أحد الى سنة (١٥٠٠) قبل الميلاد ، فغي هذا العصر ظهرت في البحر سفن أمم جديدة ، أخذت الحضارة والصناعة وأصول الملاحة من الفينيقيين ، وكان من أعظم هذه الأمم أمة الإغريق ، التي صارت تجارب سفن الفينيقين وتضايقهم في شرق البحر الأبيض المتوسط ، وكانت الفينيقيا مستعمرات كثيرة في البحر الأسود ، فلما ضايقها الإغريق تركت تلك الجهة وولت وجهها شطر بلاد المغرب ، فمن هذا التاريخ اشتد اتصال الفينيقين بالمغاربة ، وأحدثوا في شمال إفريفية مدناً كثيرة .

وفي سنة (١٢١٥) قبل الميلاد، انتصر بنو إسرائيل على الكنعانيين الذين كانوا في فلسطين، وأرغموهم على الهجرة منها، فهاجر بعضهم للى أرض إخوابهم الفينيقيين، فنقلهم هولاء على سفنهم إلى شمال إفريقية، ونزلوا على إخوابهم الكنعانيين الاقدمين.

وكان هولاء الكنعانيون الذين أتت بهم السفن الفينيقية الى المغرب ، على جانب عظيم من الحضارة والقوة ، كما تصفهم التوراة بذلك وقد خلفوا في فلسطين أكثر من ستين مدينة كانت من أرقى المدن في تلك العصور ، وكانوا على جانب عظيم من الغنى .

ويحد ثنا مؤرخو اليونان فيقولون: إنهم كتبوا في شمال إفريقية على الرخام الأبيض هذه الكلمات: « إننا لحقنا بهذه الديار هرباً من قاطع السبل يوشع بن نون » .

وفي سنة (١٢٠٩) قبل الميلاد، استوطن قوم من جزيرة (كريت)

<sup>(</sup>١) تونس الحالية كانت تسمى : زوجيتانيا . انظر فتح العرب للمغرب ( ٢ ) .

الشواطىء الشامية ما بين غزة وعسقلان ، وعرفوا عند المؤرخين بالفلسطينيين ؛ وهوًالاء هم الذين قضوا على مدينة صيدا وخرَّبوها على حين غفلة من أهلها ، وبذلك انتهى العصر الأول للفينيقيين سنة (١٢٠٩) قبل الميلاد .

لقد استفاد المغاربة من اتصالهم بالفينيقيين أهل صيدا كثيراً ، فهم الذين على مع الكتابة والقراءة والفلاحة والصناعة .

وهم الذين حملوا الى المغرب أمة عظيمة غنية من الكنعانيين ، حملت معها حضارتها وغناها ، وأسسّت في المغرب مدناً كثيرة انقرضت كلّها ولم لم يبتى لها أثر (١).

جــ عصر صور : من سنة (١٢٠٩ ) قبل الميلاد الى سنة (٣٣١ ) قبل الميلاد .

في هذا العصر تزعّم أهل مدينة صور الإمبراطورية الفينيقية ، وصارت صور من أعظم مدن العالم ، وكانوا يسمونها: أمّ البحار ، لأنها كانت أعظم مدينة تجتمع فيها سفن العالم .

وقد استطاع الفينيقيون أن يعيدوا مجدهم الذي كان لهم في العصر الأول في أقصر وقت ، وقد قوي اتصال أهل صور بأهل إفريقية وكوّنـــوا في موريتانيا (٢) ونوميديا وزوجيتان مدناً كثيرة .

وقد استولوا على جزيرة (مالطة) وجعلوها محطّة لسفنهم الّي كانت تسير في البحر الأبيض المتوسط.

وظل الفينيقيون متمتعين بسيادة البحر الى سنة (٣٣١) قبل الميلاد، ففي هذه السنة احتل الإسكندر المقدوني مدينة صور وخرّب معظمها وأذاق أهلها العذاب الأليم. وبهذا الحادث انتهى مجد الفينيقيين وعظمتهم، وورث ملكهم أبناؤهم القرطاجئيون؛ وقد عاش أهل صور متمتعين بالعز (٨٧٨)

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ المغرب ( ٣١/١ – ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تعريب Mauretania . وقد رسمها البكري : مرطانية في وصف إفريقية ( ٢١٠ ) .

سنة ، وعاشت الأمة الفينيقية أكثر من ( ٣١٧٠) سنة .

وقد خلف أهل صور آثاراً كثيرة في المغرب ضاع أكثرها، ومن أشهر آثارهم الباقية : أصنام هرقل، وهو هيكل عظيم كانوا يتقرّبون اليه بالأضاحي على مذهب الفينيقيين، وكانت أصنام هرقل في الجبال المحيطة بمضيق جبل طارق، ومن أجل ذلك سميت هذه الجبال : بأصنام هرقل.

وكان تأثير الفينيقيين في الحضارة الإنسانية عظيماً ، فهم الذين اخترعوا الحروف الهجائية ، وعنهم أخذتها جميع أمم الأرض ، وهم الذين اخترعوا الزجاج ، وهم أول من ركب البحر ، وهم الذين اخترعوا السفن البحرية ، وهم أول من عرف بحار العالم وأحاط علماً بما في هذه الأرض من أراض ، وهم الذين علموا اليونان العلوم والفلسفة (۱).

#### ٣ - عصر قرطاجنة:

أُسَّس الفينيقيون مدينة قرطاجنَّة في القطر الذي يسمى اليوم : تونس ، سنة (٨٤٠) قبل الميلاد (٢) تقريباً .

ومعنى كلمة قرطاجنة ، المدينة الجديدة ، أو القرية الحديثة ، وقد أسستها أميرة فينيقية كانت تسمى (أليسا) أو (ديدون) ؛ والسبب في بناء هذه المدينة ، أن هذه الأميرة كانت منزوجة بأحد رجال الدين الفينيقيين ، وكان من أكبر أغنياء العالم حينذاك . وقد قتله ملك الفينيقيين ليأخذ أمواله ، وكان هذا الملك أخاً للأميرة : أليسا ، ففرت منه بعد أن قتل زوجها ، وأخذت معها كثيراً من أموال زوجها وكثيراً من أعيان صور ونبلائها ، واستقرت

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ المغرب ( ۲۰/۱ – ۳۸ ) وانظر وصت الكتب القدمة للسنسارة الفيئيقية في تاريخ المغرب ( ۲۸/۱ – ۵۰ ) .

 <sup>(</sup>٧) وقبل إنها بنيت سنة ( ٨٨٠ ) ق . م . وذكر بعض المؤرخين أنها بنيت في عهد بعاز ملك يموذا سنة ( ٨٤٦ ) ق . م . المظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ١٣ ) .

هي وجماعتها في هذه المدينة الجديدة ، التي صارت بعد زمن أعظم مدن العالم ، وكان سكانها أكثر من مليون نسمة (١) ، واستطاع أهلها أن يكونوا إمبراطورية عظيمة ، كانت من أعظم إمبراطوريات العالم في العصور القديمة ، فكانت تتكون من شواطىء شمال إفريقية وتملك أغلب أرض إسبانيا ، وكثيراً من جزائر البحر الأبيض المتوسط .

وكان أسطولها أعظم أساطيل الدنيا، وبلغ أهلها من الحضارة والرقي الى درجة كبيرة، وعاشت متمتعة بالعظمة والرفاهية أكثر من ستة قرون ونصف من (٨٤٠) الى (١٤٦) قبل الميلاد.

وفي سنة (٤٨٠) ق.م. صار القرطاجنيون يغيرون على القبائل البربرية التي كانت تسكن السواحل حتى أخضعوها لسلطانهم ، وشمل نفوذهم من حدود برقة الشرقية الى بحر الظلمات، كما شمل ساحل أوربا الجنوبي الى جبل طارق الذي كان يسمى إذ ذاك : أعمدة هرقل(٢).

وفي سنة ( ٢٦٤) قبل الميلاد ، إشتبكت في صراع عنيف على الرومان دام أكثر من مائة سنة ، وأخيراً تغلّب عليها الرومانيون سنة ( ١٤٦) قبل الميلاد وقضوا عليها القضاء النهائي (٣) ، وعوا آثارها من الوجود ، فتحوّلت زعامة الدنيا من شمال إفريقية الى جنوب أوربا.

كان القرطاجنيون كجدودهم الفينيقيين ، على جانب عظيم من الحضارة ، غير أنه لم يصل الينا من آثار حضارتهم إلا أقل القليل، لأن أعداءهم الرومان طمسوا على كل شيء يتصل بالقرطاجنيين ، ولم يبق من آثارهم إلا بعض آثار مدهم في إسبانيا وهمال إفريقية ، والمذكرة التي كتبها البحار القرطاجي (حنون) عن رحلته البحرية ، وكتاب في الفلاحة ، وبعض معلومات

<sup>(</sup>١) الظر تفاصيل قصفها في كتاب عنيمل ( ٢٠/١ - ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الفتح المربي في ليبيا ( ٤ ).

<sup>(</sup>٣) الظر تفاصيل تلك الحروب في كتاب : هنيمل .

قليلة عنهم في كتب المؤرخين اليونانيين ــ ومنهذه الآثار الباقية نستطيع أن نفهم أن قرطاجنية كانت على جانب عظيم من الحضارة ، وأن حضارتها كانت أرقى من حضارة الرومان ، وأن القرطاجنيين كالفينيقيين نشروا حضارتهم في العالم عن طرق السلم والتجارة .

وقد تحدث الفيلسوف أرسطاليس عن نظام الحكم في قرطاجنة ، فقال : وإن لقرطاجنة دستوراً انفردت بكماله عن سائر الدول ، ولها شرائع غاية في الحسن ، ومن الدليل على ما وعتم من الحكمة ، أنها مع ما للأمة عندها من السلطان ، لم نجدها قط بدلت شكل الحكم ، ولا نشبت فيها فتنة ع . ثم يقول : وإن القضاء عند القرطاجنيين أفضل منه عند اليونانيين ، لأنهم لا يرضون له أغفال الناس ، بل يولونه أحسنهم طريقة ، وأحمدهم سيرة ع . ومن كلام هذا الفيلسوف العظيم ، نفهم أن قرطاجنة كانت تتمتع بحكومة عادلة ، وأنها كانت على جانب عظيم من الحضارة . (١)

لقد كان نظام الحكم في قرطاجنة أشبه بالجمهوري ، وكان يدير شؤون الحكم فيها مجلس مكون من ماثة عضو من الأعيان والتجار ، وكان لهم رئيسان ينتخبان في كل سنة ، وكانت ديانتهم الوثنية ، وأكبر آلمتهم : بعل(٢٠).

وكانت معاملة أهل قرطاجنة للأمم المتوحشة التي كانت تسكن في شواطىء إفريقية معاملة مبنية على الإحترام والصدق وحسن السياسة (٣).

وكان القرطاجنيون يبعثون الى شواطىء البحار سفنهم مملوءة بالمؤن والرجال لاستكشاف الأراضي وتأسيس المدن. وفي القرن السادس قبل الميلاد بعث مجلس الشيوخ القرطاجني الى السواحل الإفريقية الربان: حنون، ليكشف تلك الشواطىء ويؤسس بعض المدن، وقد خرج في ثلاثين ألفآ

 <sup>(</sup>١) تاريخ المترب ( ١ / ٢٢ - ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ١٤) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ المغرب ( ١٤/١ ) .

من الرجال والنساء ، ومعهم ستون سفينة عظيمة لكل منها خمسون مجدافاً .
وقد كتب هذا الربّان مذكرة رفعها الى حكومته، ووصلت الينا عن طريق ترجمتها باللغة اليونانية . وما يخص المغرب من هذه المذكرة ما يلي : « بعد أن أجرنا أصنام هرقل بيومين ، أنشأنا أول المدن وسميناها ( ثميترية ) (١١ ، وهي مطلة على سهول رحبة ، ثم أقلعنا منها نحو الشرق الى : (سلو) (٢) ، وقد بسقت فوق أرضه أشجار غضة ، فبنينا هناك معبداً للإله (بوصيدن ) ، ثم عكفنا الى الشرق مسيرة نصف يوم ، فاذا بنا على سمت مجيرة قريبة من الشاطىء تكاتف عليها القصب ورعت حولها الفيلة (٣٠ . وعلى مسيرة يوم أنشأنا عدة قرى قريبة من الساحل سميناها : حصن قريكون – غيته – عكرة – مليطة – أرني . ومن ثم انتهت بنا السفن الى : لكسوس (١٤ ) ، وهو بهر غراق منحلر من هضاب ليبيا ، وعلى مشارعه قبيلة : لكسته ، وهو بهر غراق منحلر من هضاب ليبيا ، وعلى مشارعه قبيلة : لكسته ، وقد سرحت مواشيها على ضفتيه ، وهي قبيلة عظيمة مضيافة ، آخيناها وأقمنا عندها أياماً » ، ثم يقول : «وقد استصحبنا معنا تراجم من قبائل لكسته ، وانطلقنا بمراكبنا نحو الجنوب » ، وهكذا صار يقص علينا ما لكسته ، وانطلقنا بمراكبنا نحو الجنوب » ، وهكذا صار يقص علينا ما شاهده في شواطىء إفريقية الى أن وصل الى غينيا .

ومن هذا التقرير يظهر ، أن أهل قرطاجنة وسكان شواطىء المغرب كانوا أصدقاء ويتفاهمون مع بعضهم . وأنهم بنوا للمغاربة كثيراً من المعابد والقرى ، وأن الفيل كان مو جوداً في المغرب في تلك العصور ، وأن أهل قرطاجنة استوطنوا المغرب الأقصى في تلك المدن التي ذكرها حنون في رحلته ، والتي كانت موجودة بين الصورة وأغادير (٥)

ing. This carry is

<sup>(</sup>١) هي المسماة الآن بالمهدية .

<sup>(</sup>۲) رأس كنتين .

<sup>(</sup>٣)كان الفيل في المغرب في هذا العصر ، ثم انقرض .

<sup>(</sup>٤) هو نهر سوس .

<sup>(</sup>ه) تاريخ المغرب (١/٥٤ – ٤٦).

ومن آثار أهل قرطاجنة في المغرب من المدن ــ وهي التي بقيت من بين أكثر من ثلا ثمائة مدينة انقرضت كلها ــ :

تينجيس: طنجة.

لكسوس: مدينة قرب العرائش انقرضت.

روسادير : مليلية ، وكان العرب يسمونها : مليله .

جدير(١١).

#### ٤ ـ عصر الرومان :

أ ــ أصبحت الدولة الرومانية أعظم دولة في العالم بعد قضائها على قرطاجنة، فقد وقعت ثلاث حروب بين الرومان والقرطاجنيين في المدة ما بين سنة ( ٢٦٤ ) الى ( ١٤٦ ) ق . م .

الحرب الأولى: ابتدأت منسنة (٢٦٤) ق.م، وانتهت سنة (٢٤١)ق.م، الخرب الأولى: ابتدأت منسنة (٢٦٤)ق.م، النهزم فيها الجيش الروماني في إفريقية، والهزم فيها الجيش القرطاجني في صقلية .

رالحرب الثانية: ابتدأت سنة (٢١٨) ق. م، وانتهت سنة (٢٠٢) ق. م ، انتصر بها ( هنبعل ) القائد القرطاجي في ايطاليا في معركة (كان ) (٢٠٠ . وقتل فيها من الرومان ما يربو على سبعين ألفاً ؛ وكانت سنة (٢١٦ ) ق. م ، وكان ( هنبعل ) من أكبر قواد القرطاجنيين ، وكاد يقضي في هذه المعركة على روما لولا تقاعس دولته عن إمداده بالمال والجند لحلاف كان بينه وبين بعض الروساء . وانتصر عليه الرومان في معركة ( زاما ) (٣٠ سنة (٢٠٢ )

<sup>(</sup>١) تاريخ المغرب (١/٥٤).

 <sup>(</sup>٢)كان : بلدة في غرب أيطاليا كانت تابعة لها ، والآن تابعة لفرنسا وتقع في جنوبها .
 و هنبمل هو : هائيبال .

 <sup>(</sup>٣) زاما : هي (جاما) ، وهي قرية قرب الكاف غربي المملكة التونسية ، ويسميها الروم :
 زاما . انظر تفاصيل هذه المعركة في كتاب : هنهمل (٣٠/٣٠ - ٤٠) .

ق . م ، ففرّ الى الشام ومات في إنطاكية .

والحرب الثالثة: ابتدأت سنة (١٤٩) ق. م، وانتهت سنة (١٤٦) ق. م، رجحت فيها كفة الرومان على القرطاجنيين، واستمات القرطاجنيون في الدفاع عن عاصمتهم. وانتهز البربر فرصة رجحان كفيّة الرومان فانضموا اليهم بزعامة (ماكسن) البربري، فملك الرومان قرطاجنيّة وخرّبوها وأحرقوها بالنار، فأصبحت أثراً بعد عين، وكان ذلك سنة (١٤٦) قبل الميلاد الله .

ولكن المغاربة أبوا الخضوع الرومان، فكانت بينهم وبين الرومانيين حروب طويلة، وكان كلما تقدم الرومانيون في فتح البلاد، ترحل القبائل من أمامهم وتلجأ الى الحبال والأماكن الوعرة، بحيث لا يقدر الرومانيون أن يتوصلوا اليها.

أما السواحل، فقد احتل الرومان منها سواحل تونس أولاً، ثم سواحل الجزائر عقب القضاء على قرطاجنة؛ أما سواحل المغرب الأقصى، فإنهم لم يستطيعوا أن يحتلوها إلا في سنة (٤٢) بعد الميلاد، أي بعد سقوط قرطاجنة به (١٨٠) سنة، وكانوا يسمون هذه السواحل: موريتانيا، ولم يتعد احتلالهم مدينة (سلاً) (٢) التي كانت تسمى: (سلاكولونيا)، ولم يخضع باتي بلاد المغرب الأقصى للرومان إلا مدة قصيرة.

كان الرومان يعاملون المغاربة معاملة قبيحة ، لأنهم كانوا يحتقرون الشعوب التي يملكونها ، لهذا كان المغاربة كثيراً ما يثورون عليهم ؛ وأشهر الزعماء اللهين ثاروا على الرومان هو (تاكفراس) سنة (١٧) ميلادية ، فقد حرّض هذا الزعيم المغاربة على العصيان فأجابوه الى ذلك وحاربوا الرومان ، واستمرت الحروب بينهم نحو سبع سنوات ، ولكن الرومان تغلّبوا عليهم .

<sup>(</sup>١) أنظر تاريخ النبح المربي في ليبيا (١٥) نقلا عن تاريخ عتصرتونس (حسن حسي عبد الزهاب). (٧) ملا : عدينة بأقسى المفرب : أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٩٩/٥).

كانت عاصمة المغرب الأقصى في عصر الرومان مدينة تينجيس (طنجة)، وكانت من أعظم المدن الرومانية في ذلك العصر، وكانوا يسمّون المغرب: موريتانيا الغربية أو التانجيسية.

ومن أشهر المدن التي كانت على البحر الأبيض المتوسط مدينة روسادير (مليلية). أما المدن التي كانت لهم على شاطىء المحيط الأطلسي فهي مدينة ليكسوس ومدينة سلا كولونيا ، وأشهر المدن التي كانت لهم في الداخل مدينة : فيوبولس .

وكانت تربط هذه المدن طرق معبدة تشبه الطرق العصرية ، وكانت هذه الطرق محمية بأبراج وقلاع تصد الغارات التي يقوم بها المغاربة على الملن الرومانية ؛ وكان في المغرب مدن رومانية أخرى كثيرة. وقد ظل المغرب خاضعاً للرومان الى سنة (٤٢٩) ميلادية ، ففي هذه السنة أعلن الحاكم العام الروماني (بونيفاس) العصيان على حكومة روما ، التي كانت ضعيفة في ذلك العصر ؛ وقد استعان بأعداء الرومان على حرب دولته ، وهم ( الوندال ) (١١ الذين كانوا يحتلون في ذلك الوقت جنوب إسبانيا، فأسرع ملك الوندال وهو (جينسريك) الى بلاد المغرب ومعه (٨٠،٠٠٠) جندي ، وانضم اليهم كثير من المغاربة لأنهم كانوا يكرهون الاحتلال الروماني لبلادهم. ولكن (برنيفاس) أدرك أنه أخطأ عندما رأى الونداليين يحتلون المغرب لأنفسهم ، فصار يحاربهم الى أن انتصروا عليه ، فاحتلوا شواطىء المغرب وتونس والجزائر ، وجعلوا عاصمتهم مدينة (قرطاجنّة). وغادر (بونيفاس) بلاد المغرب سنة ( ٤٣١ ) ميلادية ، وبقيت فيها بعض الجيوش التي أرسلتهم اليها الامبراطورية الشرقية لاعانة روما سنة ( ٤٣٥ ) ميلادية ، وفي هذه السنة خِرجِ آخر جندي للرومان من المغرب ، وبذلك انتهى عصر الرومان الذي قام (٣٩٣) سنة (٢).

<sup>(</sup>١) مزيد الأسل الرمان ( الألمان ).

<sup>(</sup>٧) تاريخ المغرب ( ١/١٥ - ٥٠ ) .

ب \_ وعند مقارنة حكم القرطاجنيين بحكم الرومان ، نجد أن القرطاجنيين كانوا يعتبرون المغاربة إخواناً لهم ، لأنهم أبناء عمهم . وقد استفاد المغاربة كثيراً من القرطاجنيين ومن الفينيقيين قبلهم ؛ فلما انتهى عصر قرطاجنة كان المغاربة متقدمين في الحضارة والقوة ، وورثوا عن قرطاجنة كثيراً من المدن ، وتعلموا عنهم أنواعاً كثيرة من العلوم .

وفي عصر الرومان ، خسر المغاربة ما قد اكتسبوه من حضارة في عصر القرطاجنيين ، لأن الرومان كانوا يعتبرون المغاربة عبيداً لهم : لا يحترمونهم ، ولا يريدون أن يتعلم المغاربة من حضارتهم شيئاً . لهذا كان احتلال الرومان المغرب خسارة عظمى أصابت المغاربة ، لأن قرطاجنة كانت دولة مغربية تتزعم الدنيا ، فلما انقرضت أصبح المغاربة عبيداً خاضعين لعدوهم الذي قضى عليهم وعلى زعامتهم .. لهذا كان المغاربة يكرهون الاحتلال الروماني ، ولم يستفيدوا منه إلا قليلا ...

#### ه ـ عصر الوندال:

الوندال هم من الأصل الجرماني (الألمان) زحفوا في القرن الرابع الميلادي على إسبانيا فاحتلّوها وأقاموا بها دولة عظيمة.

ولما ضعفت الدولة الرومانية صارت تهاجمها القبائل المتبربرة من شمال أوربا وتستولي على أراضيها ، وكان من جملة القبائل التي هاجمت الامبراطورية الرومانية قبائل الوندال . وبعد أن احتلوا فرنسا تقدّموا الى اسبانيا واستقروا في جنوبها في إقليم الأندلس ، وإليهم ينسب هذا الإقليم ، فقد كان يسمى : فاندلوسيا نسبة اليهم .

كان ملك روما تنوب عنه امرأة في حكم إفريقية يقال لها: (إبلاليديا) ومقر حكمها قرطاجنة ، وكان (يونيفاس) وأجهر ولاة الرومان على إفريقية بطعن عليها ويهزأ بحكمها ، فلم تطق صبراً على معاكسته إياها. وفي سنة

(٤٢٩) (١) ميلادية ، أرادت أن تنتقم منه ، فشق عصا الطاعة على روما واستدعى (بونيفاس) الروماني (جنسريك) ، وكان ملكاً عظيماً كوّن للوندال أسطولا عظيماً ، فكانت سفنهم تبعث الرعب في قلوب سكان البحر الأبيض المتوسط . ولبي جنسريك طلب بونيفاس ، واجتاز من اسبانيا الى المغرب واحتل مدن إفريقية الواحدة بعد الأخرى الى أن احتل قرطاجنة سنة (٤٣٥) (١٦) وقضى على ملك روما في إفريقية ، وجعل قرطاجنة عاصمة لمملكته الجديدة ، وأصبح الشمال الإفريقي كله ممتلكات وندالية بعد أن كانت رومية .

واستفحل أمر الوندال ، فاحتلوا روما سنة (٤٥٥)م وأطلقوا أيدي الحند فيها خمسة عشر يوماً ، فنهبوا كل ما فيها من ذخائر نفيسة ، وعبثوا بالنظام الروماني في إفريقية حتى قضوا على آثاره فيها .

ومكث جنسريك أكثر من ثلاثين سنة قاهراً منصوراً ، تحشاه الدولتان الشرقية والغربية ، فلما مات سنة (٤٧٧) م تولى ابنه (هريك) وكان قاسياً على الكاثوليك ، فقبض سنة (٤٨٣) م على خمسة آلاف من رهبانهم وشردهم في الصحراء واغتصب أموالهم وكنائسهم . وفي سنة (٣٢٥) م تولى على الوندال (هلدريك) ، وكان ضعيف الارادة منحل العزيمة ، منحل العزيمة ، فخلعوه وولوا مكانه (جليمير) ، فاستنجد (هلدريك) المخلوع بجوستنيان قيصر القسطنطينية لاسترجاع ملكه ، فكانت فرصة اغتنمها جوستنيان لطرد الوندال واسترجاع إفريقية ، فهاجم ، فهاجم (بيليساريوس) القائد الرومي قرطاجنة سنة (٤٤٥) م وأسر ملك الوندال (جليمير) واسترد جميع الأملاك التي كانت تابعة للوندال الى بيزنطة (القسطنطينية) ، فزالت دولة الوندال من إفريقية بعد أن ملكتها نحو مائة سنة (٣٠).

<sup>(</sup>١) وقيل سنة ( ٢٧٤ )م.

<sup>(</sup>٢) وقيل سنة ٣٩٤ م .

<sup>ِ (</sup>٣) انظر تاريخ المفرَب ( ١/ه ه – ٩ ه ) وتاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ١٦ – ١٧ ) وفيه: إِنَّ الروم احتلوا قرطاجنة سنة ٣٤٤ م .

#### ٦ - عصر الروم (١١) :

أ – استعاد جوستنيان إفريقية في بضعة شهور على يد قائده الماهــر بيليساريوس ، فلم يكد يغلب من بها من حكّام الوندال حتى أعلن إن إفريقية قد ردّت اليه ، وبعث اليها من القسطنطينية بالقوانين والأنظمة والقيود مما لا يتفق مع طبيعة البلاد ، فكانت قوانينه فاصلاً بين الحاكم والمحكوم لا سبباً من أسباب الاتصال بينهما . ولم يلبث الأفارقة أن عصوا قانونه ، فسارع اليهم يرغمهم على طاعته فبدأ النزاع الذي أصبح خصومة مشبوبة لا يكاد يحمد أوارها بين الروم وأهل البلاد ، وأصبح مع الزمن مدار تاريخ إفريقية خلال القرن الذي انقضى بين وفاة جوستنيان وإشراق شمس الإسلام عليها .

ب — كان للدين مكانة من اهتمام الروم حكومة وشعباً ، وكانت بيزنطة كلها من الإمبراطور الى أصغر رعاياه يغرمون بجنون الحصومات الدينية غراماً شديداً . وكان الغالب أن تخفي المنازعات الدينية تختها آراء وخصومات سياسية شي ، وكانت مصلحة الدولة لا مجرد الرغبة في التجديد الديني ، هو الدافع للأباطرة الى ما أتوا من الأمر في كثير من الأحيان .

وكان للانحلال الاجتماعي أثر بالغ على انحلال الدولة ، فقد كانت نفوس الناس قد وهنت ، وكان الأباطرة أنفسهم أسبق الناس الى حلقات الملاعب والمسرّات ، وكانت النساء كذلك سبّاقات اليها يخالطن الرجال في تبذّل انتهى بالمجتمع كله الى تدهور سريع ، ومن هنا نشأت الدسائس والموّامرات التي تتصل بهذه الألوان من العبث ، فنخرت عظام الدولة الواهنة ، وأخذت دائرتها تتسع حتى شملت بلاط الإمبراطور ، فأحالته مسرحاً لكثير مسن الحصومات والجرائم والآثام . وكلما انتصر في القصر حزب ارتفعت له في نواحي الدولة أعلام ، بعضها أنصار ، وبعضها مسذاهب مختلفة في الدين نواحي الدولة أعلام ، بعضها أنصار ، وبعضها مسذاهب مختلفة في الدين

<sup>(</sup>١) اعتمدنا كتاب : فتح العرب المغرب (١١ – ٤٧) في ايراد أكثر ما جاء في هذه الفقرة من معلومات .

والسياسة ، وكلما مات حاكم نزل البلاء بأشياعه وأتباعه ومناصريه في العقيدة والرأي وندمائه في المباهج والشراب.

ج وكانت بيزنطة كلما ازداد بها الضعف انسلخ عنها جزء من أملاكها ، وكلما اشتد ساعد جار اقتطع منها على قدر ما يستطيع ، حتى إذا كان القرن السادس واشتد ساعد الفرس أقبلوا ينهبون أرض الدولة انتهاباً ، فاقتطعوا أكثر آسيا الصغرى والشام ومصر ، وأخذوا يستعدّون للمضي الى شمال إفريقية ، فلم يكن للدولة بد من ان تبذل ما قد بقي في كيانها الواهن من قوة لتدفع خطرهم ، حتى إذا تمكنت من ذلك على يد هرقل ، لم يبق لها بعد ذلك من القوة ما يقيمها على أرجلها ، إذ كانت الحروب قد كلفتها الثمن الغالي ، فأنشأت تعتصر دماء من بقي لها من الرعايا ، حتى كادت توردهم موارد التلف ، فبدأوا يحتجون ويعترضون ، فلجأ الحكام الى العنف لإسكات أصوات الناقمين منهم ، فاشتد الحقد وتأصلت الكراهية بين الجانبين . ولم أصوات الناقمين منهم ، فاشتد الحقد وتأصلت الكراهية بين الجانبين . ولم لم الحقد الدفين أن الحلاف بعيد " يتناول كل مرافق الحياة ، فنشبت الفتنة وأهوى الحاكم على رأس المحكوم بسياط الظلم ، وأبي المحكوم أن يجيب أو يطبع ، فعظم الإضطهاد وسالت الدماء ، واشتعلت بعض نواحي الدولة أو يطبع ، فعظم الإضطهاد وسالت الدماء ، واشتعلت بعض نواحي الدولة أو يطبع ، فعظم الإنطهاد وسالت الدماء ، واشتعلت بعض نواحي الدولة أو يطبع ، فعظم الإضطهاد وسالت الدماء ، واشتعلت بعض نواحي الدولة أو يطبع ، فعظم الإنبار الحامية فأتت على ما فيها ..

د وكان جوستنيان على ما يبدو على شيء من العلم بطبيعة إفريقية ، فأفردها من بين ولاياته بنظام خاص دقيق ينطوي على الحذر الشديد من أهلها ، ويرمي الى جعلها مورداً من موارد المال والمئونة للدولة ، فلم تكد بشائر الفتح ترد عليه حسى رفع إفريقية الى مصاف ولايات الدولة الكبرى، وأقام على حكومتها عاملاً مدنياً لا عسكرياً.

وكانت إفريقية البيزنطية لا تشمل المغرب كله من حدود مصر الى المحيط ومن البحر الى قلب الصحراء، وإنما كانت جزءاً صغيراً يبدأ من حدود مصر

ويضم برقة وطرابلس وتونس وجبال الأوراس ، ثم يأخذ في الاقتراب من الساحل حتى ينتهي عند طنجة وسبتة . أما في الجنوب ، فلم يكن يتعدى نصف إمتداد إفريقية الرومانية ، فكان أقصى اتساعه سهل تو نس وهضبة الأوراس ، ووقفت حدوده الجنوبية عند (تبسه) ومسكولا (Tabna) وتمجاد (Tabna) ولمبيزه (Lambeisis) وطبنه (Mascula) وطبنه والمسيلة (Mascula) ، أما فيما عدا ذلك فكانت حدوده ملاصقة للساحل لا تكاد تتعدى أرباض المواني من أمثال تيفش (Tipasa) وقيصريسة (Caesaria) وتانس (Tipasa) ووهران (Oran).

وكانت البلاد مقسمة الى سبعة أقسام إدارية:

يحكمها (١) الولاية القنصلية (شمال تونس الحالية) Proconsularium قناصل (Y) الولاية الداخلية (بيزاسيوم) Byzacium Consulaies Tripolitania (۳) طرابلس Numidia (٤) نو ميديا بحكمعا Mauritania Sitifiensis (a) موريتانيا الأولى مدر و ن Mauritania Cesariensis (٦) موريتانيا الثانية وتشمل (شمال مراكش) Mauritania Tingtana **Praesides** (۷) سر دانیة

وقد امتد سلطان الدولة في أول الأمر الى أبعد من هذا الحد الرسمي ، فدخل في طاعتها نفر من بدو البربر الضاربين على حدود الصحراء ، وأقيمت المحارس على طول الرباط الأخير لكي تضمن طاعة هو لاء للدولة وترد عنها أذاهم ، ولكن سلطانها أخذ يضعف شيئاً فشيئاً ، فأخذت تنسحب الى الشمال ، حتى لم يبق من املا كها آخر الأمر الا ساحل ضيتى وبضع محارس حصينة في الداخل ، مثل تيبسه وسنبيطيلة ، واحتل البربر ما خلا ذلك من الحصون

وكانت برقة البيزنطية لا تكاد تعدو مداثنها الخمس (أنطابلس)، وكذلك طرابلس لم تعد ثغور الساحل مثل (سرت Syrta ) وطرابلس نفسها وصبرة وقابس.

هـ وجمع جوستنیان لحاکم إفریقیة کل السلطات ، فکان هذا الحاکم
 یحمل من تبعات الحکم فوق ما یطیق .

كان هذا الحاكم مكلفاً بأن يجمع من الولاية مالا طائلا ، وكان عليه كذلك أن يرسل الى العاصمة كل عام عدداً من السفن المحملة بالغلال لغذاء أهل القسطنطينية ، فكان العبء ثقيلا على ولاية فقيرة كإفريقية . ومن البديهي أن تعجز الولاية عن النهوض بذلك العبء الثقيل ، فلجأت الحكومة الى أخذ السكان بالعنف للحصول على الأموال بالضغط والإرهاق ، فاشتطت مع رعاياها اشتطاطاً بالغا ، فلم يجد هولاء بدا من ترك مزارعهم ومتاجرهم والنجاة بأنفسهم ، واحتراف اللصوصية وقطع الطرق والاعتداء على الآمنين .

هكذا كانت حكومة إفريقية البيزنطية مليثة بالنقص والأخطاء من أول الأمر ، فكان مقدراً لهذه الحكومة ولأي حاكم يقوم بأمرها الفشل التــــام .

وكان لا بد من حراسة البلاد حتى يتيسر الاحتفاظ بها والاستمرار في جباية الضرائب، فاتجهت عناية الدولة الى إقامة حاميات قوية في حصون متقاربة، واقامت في كل حصن حامية تستطيع حمايته والدفاع عنه. وأسرفت الدولة في ذلك إمرافاً يسترعي النظر، فلم تكتف بحامية واحدة بل أقامت ثلاث حاميات في حصون متعاقبة عمقاً، وقسمت البلاد الى أربع مناطق عسكرية لكل منها عاصمتها التي ترابط فيها قوة ضاربة بقيادة قائد أو دوق (Dux)، فأصبحت البلاد شبكة من الحصون والقلاع، ولما كانت الموارد ف ثيلة لم يكن بالامكان المحافظة على هذه التحصينات في حالة حسنة، بل عجز الروم عن يكن بالامكان المحافظة على هذه التحصينات في حالة حسنة، بل عجز الروم عن عجره الاحتفاظ بها، فاذا عرفنا أن هذه المنشآت لم تكن متينة البناء إذ أقيمت على عجل، استطعنا أن نعرف مدى قوة هذا النظام الدفاعي لإفريقية البيزنطية.

طبيعي بعد ذلك أن تكون إفريقية البيزنطية ضعيفة من الناحية الحربية.

و – ولم تكن العلاقات بين الحاكمين والمحكومين على ما يرام ، إذكان الروم مضطرين الى الغلو في تقرير الضرائب واستعمال العنف في جبايتها ، لكثرة ما تستلزمه الإدارة والدفاع والبناء من تكاليف . واشتد ضغط الجباة فارتفعت الأصوات بالشكوى في كل مكان ، وأخذت أسباب الاضطراب تتوافق وتتكاثر ، فأنشأ الجند يشغبون ويغيرون على مزارع الأهلين ويروعون الآمنين ، وتحوّلوا شيئاً الى طلاب مغانم وقطاع طرق ، وعجزت الحكومة عن ردهم الى الطاعة ، فأصبحوا من عوامل الفوضى والإضطراب . وتهاون من بقي منهم على الطاعة في القيام بواجباتهم العسكرية ، فتقاعدوا عن القتال أو تهاونوا فيه أو ادعوا الحاجة الى الطعام أو اصطنعوا التعب واعتذروا بشدة البرد ، وإذا ساروا الى القتال دخلوا الميدان من غير استئذان وخرجوا منه دون انتظار أوامر قائدهم ، وربما تركوه دون تردد ساعة الحطر !!!

وكان البربر يرقبون ذلك فتزداد جرأتهم على الحكّام وتتحرّك الثورة في نفوسهم ، ولم يلبث الإرهاق الذي أصاب أهل البلاد أن مهدّ لهم السبيل ليعلنوا ما يضمرون من كراهية وحقد.

واستبانت الدولة أن حكم إفريقية لم يعد بالأمر الهيش ، فأخذت تميل الى الاعتماد على الأساليب العسكرية في التفاهم مع الأهلين ، فتحوّلت إفريقية الى ولاية عسكرية يشرف على أمورها قائد عسكري ، لكي يستطيع أن يداوم الحرب مع الأهلين ويثبت لهم ، ولكنه لم يستطع أن يردّهم الى الطاعة .

وهكذا فشل الحكم البيزنطي في إفريقية وحجزت الدولة عن السيطرة عليها فعلياً ، فأصبح جندها في حال أقرب الى الاستقلال ، وبدأ قادتهما يفكرون في الانفصال وإعلان أنفسهم حكاماً بأمرهم .

ق - دخلت المسيحية الى المغرب عن طريق مصر وربما عن طريق روما
 كذلك خلال القرن الثاني الميلادي ، فاعتنقها كثير من البربر ، وانتشر الرهبان

بين البربر ، فكانت المسيحية سبيلاً للاتصال بين الرومان في العصر الروماني ( ١٤٦ ق . م الى ٤٣٥ ب . م ) وبين الأهلين ، وكانت الكنائس وسطاً صالحاً للاتصال والتفاهم ، وبهذا وفتى الرهبان فيما عجز الحكام دونه وهو اجتذاب نفر من أهل البلاد .

وقامت الدولة الرومانية باتخاذ الاجراءات التي رأتها كفيلة بالمحافظة على وحدتها السياسية وخاصة على أيام الإمبراطور دسيوس ( Decius ) الذي طلب في سنة ( ٢٥٠ م ) من جميع رعاياه أن يعلنوا عن وطنيتهم بإعلابهم التمسك بالديانة الوطنيسة المتمثلة في عبادة الأباطرة الى جانب آلهة روما ، والتنصل من كل العبادات الأخرى ، وخاصة المسيحية والمانوية . وترك كثير من المسيحيين ديانتهم واضطهدت الدولة النصارى وعطلت كنائسهم وصادرت أملاكهم . وعلى عهد دقلديانوس ( ٢٧٠ – ٢٧٥ م ) اشتدات الدولة ضد المسيحيين الذين تمسكوا بدينهم وقاموا بما يشبه العصيان المدني ، فرفضوا الحدمة العسكرية . وفي أوائل القرن الرابع الميلادي ، توثقت العلاقات بين الدولة والكنيسة ، حتى أن الكنيسة أعلنت حرمان من يلقي السلاح من رحمتها .

ورغم أن الكنيسة نجحت في تنظيم نفسها بفضل هذا التحالف وأنشأت كثيراً من الكنائس، فان المسيحية بقيت على سواحل المغرب مع الرومان ولم تصل الى القبائل الوطنية في المغرب الأقصى . وإلى جانب ذلك عرفت المسيحية الانحرافات المذهبية المتأثرة بالأفكار الآتية من المشرق البعيد عن طريق مصر، مثل مذهب الحلول الإلهي ومذهب المانوية الثنوية . ثم إن الكنيسة المغربية عرفت انقساماً خاصاً بها ، وهو المذهب الدوناتي – نسبة الى صاحبة دونات عرفت الكبير أسقف الوطنيين الذي رفض الإعتراف بشرعية انتخاب سيليان اسقفاً لقرطاجنة ، فأعلن دونات طلب الاستشهاد واستجاب له كل الساخطين على الدولة وخاصة من طبقات الكادحين (١).

<sup>(</sup>١) أنظر : تاريخ المغرب العربي ( ٦٥ – ٦٦ ) .

ورفع البربر علم الثورة على الرومان : ثورة سياسية في الواقع دينية في الظاهر ، وعبثاً حاولت كنيسة فرطاجنة القضاء على الدوناتية .

ولم يلبث الوندال أن أقبلوا خلفاء للرومان على إفريقية ، فأنشأوا بضطهدون الدونانتيين وأعداءهم معاً ، وفرضوا على الناس مذهبهم الآريوسي-الذي يقول بطبيعة المسيح البشرية – واضطهدوا الكاثوليك وصادروا أملاك الكنيسة وأموالها .

بهذا تفرّقأمر المسيحيين في إفريقية واختلف أتباعها شيعاً وأحزاباً ، فلم يلبث أن ارتد عنها الكثيرون ، وضعف أثرها في الداخل ، فكان على جوستنيان أن يحاول نشرها في البلاد من جديد .

واهم جوستنيان اهتماماً بالغاً باعادة المسيحية الى إفريقية ، فأعاد بناء كثير من الكنائس وأنشأ بعضها ، وشجع البعثات التبشيرية ، فأخذت المسيحية تنشط من جديد ، وانتشرت بين القبائل البربرية المحيطة بصبرة ( Sabrata ) وفي طرابلس وفي بعض نواحي نوميديا مثل وادي شيلف (حول تلمسان) .

بيد أن الكنيسة الإفريقية لم تكن خلال العصر البيزنطي على حال يبعث على الأمل في مستقبل المسيحية في البلاد ، فكانت إدارتها مختلة النظام إذ تلاشى النظام الكنسي ، واقترف القسس ذنوباً كثيرة تدل على العصيان أو التدهور الأخلاقي والفساد . وكانت الدوناتية وخصومتها المشبوبة مع الكنيسة البيزنطية عاملاً آخر من عوامل ضعف هذه الأخيرة ، إذ استطاع دعاتها أن يفروا الى داخل البلاد نجاة من الإضطهاد ، وهناك كانوا يثيرون الناس على الكنيسة البيزنطية فيفر منهم الكثيرون ، بل أخذ البعض يعمد نفسه من جديد وفق طقوس الدونانتين .

وكانت الكنيسة الغربية قد أخذت تنهض نهضة عظيمة في ذلك الزمن بفضل جهود جريجوري الأكبر ، وكانت الحصومة ناشبة بينها وبين كنيسة بيز نطة ، فوجد جريجوري في تفرق أمر المسيحية في إفريقية فرصة طيبة يتدخل بها في

شؤون كنيسة افريقية ليكسب رعاياها الى صفه ، فاستغان بقساوسة ذوي قدرة وشهرة ، فأخذ مسيحيو إفريقية يتجهون نحو روما متأثرين بما كان جريجوري يذيعه فيهم من نداءات وبما يبذله قساوسته من جهد وبما حرصت عليه الكنيسة الغربية من إعزاز لأمر الدين وإخلاص في نشره ، وبذلك ازدادت العلاقات العامة بين بيزنطة وإفريقية ضعفاً على ضعف .

من ذلك الحين أخذت طائفة دينية من أتباع كنيسة روما ، تنشأ في إفريقية وتكسب لمبادئها أنصاراً يعتزون بها ويخاصمون فيها غيرهم من أصحاب المذاهب القائمة في إفريقية ، مما جعل المنازعات الدينية أحد وأقسى ، وزاد في انحلال البلاد التي كانت – لهذا الزمن – قد تفككت تفككاً بالغاً لا يرجى معه أمل في صلاح أمورها .

كانت سياسة البيز نطيين إذن ، قاضية على الآثار القليلة التي خلفها الرومان في نفوس أهل البلاد، بل دفعت هذه السياسة بالبربر البدوالى العدوان على الولايات البيز نطية التي قامت فيها معالم الحضارة ، ولو لم تكن المسيحية قد ثبتت بعض الثبات في بعض النواحي كالزاب وتلمسان لما كان للبيز نطيين أي أثر في حضارة أهل البلاد .

ج - تبين الأباطرة أن نظام الحكم الذي وضعه جوستنيان لإفريقية لم يحقق الغرض المراد منه ، إذا استمرت الثورات تقلق البلاد وتفصل أجزاءها عن جسد الدولة جزءاً جزءاً . وثبت في أذهام أنه لا بد أن يراعي في النظام الجديد تغليب الناحية العسكرية على الناحية المدنية ، وجعل الاولى فوق الثانية ومشرفة عليها بعكس ما رسم جوستنيان . وأقيم على الولاية حاكم عسكري له الاشراف التام على كل مرافقها وموظفيها بما فيها الحاكم المدني . وأقيم على الأقسام الادارية الجديدة حكام عسكريون يلقبون : بالدوق ( Dux ) وعلى المدن قواد عسكريون على رأس حاميات .

وكان تحويل إفريقية البيزنطية من ولاية مدنية الى منطقة عسكرية نذيراً

بفشل البيز نطبين في حكم البلاد وإيذاناً بوقوف كل الجهود السلمية والاصلاحية التي كان يرجى قيامها في ظلهم !

وفي سنة (٢٠٨م) أقام موريس ( Maurice ) على إفريقية البطريق ( هرقل) ، هو قائد ماهر من أصل أرمني ، وندب لمعاونته في إدارة البلاد أخوه (جرايجوريوس) ، فبدءا يعملان معاً ليعيدا الأمور الى نصابها في إفريقية المضطربة، ولكن هرقل لم يكد يبدأ العمل حتى فوجىء سنة (٢٠٢م) بثورة في القسطنطينية انتهت بقتل موريس وإقامة فوكاس إمبراطوراً.

ولم يستطع هرقل أن يقف مكتوف اليدين أمام ما كان يسمع به من مظلم فوكاس ، فلم يلبث أن اتجه وجهة معادية وانشأ يعمل على الإنفصال عن الدولة ، وكان أولى الحطوات التي اتخذها لبلوغ ذلك ، أن حجز في قرطاجنة السفن التي تنقل القمح الى القسطنطينية كل عام ، فلم يلبث الموتورون من فوكاس أن اعتبروه منقذاً للدولة وتوجهوا بآمالهم نحوه ، وانثالت عليه الرُجى تستحثه الى المبادرة بانقاذ الدولة مما صارت اليه .

بيد أن هرقل كان في الستين من عمره ، وقد علت به السن عن أن ينهض بعمل كهذا فندب ابنه هرقل لانفاذه . فلم يجد هذا صعوبة في إسقاط فوكاس والقبض على أشياعه وتسليمهم للجمهور الساخط يفعل بهم ما يريد ؛ فلما تم له ذلك أحب أن يعود الى إفريقية ، ولكن رجال الدولة وأساقفتها ألحوا عليه في قبول التاج حتى قبل ، فاحتفل بتتويجه سنة (٦١٠م) .

وساد الهدوء النسبي في إفريقية خلال السنوات الأخيرة من الحكم البيزنطي ، لأن هرقل الكبير بعد أن أصبح ابنه امبراطوراً لم يعد يعنى بشؤون إفريقية كثيراً ، فزال الضغط عن أهل البلاد وشعروا بشيء من الحرية . وكان هرقل يعرف لأهل إفريقية يدهم التي أسدوها اليه والى ابنه ، وفضلهم فيما صار اليه من ملك وسلطان ، ولما كان من حسن عونهم

له فيما أراد من إسقاط فوكاس ، فأحسن معاملتهم وتقرّب منهم ، فركنوا الى الهدوء والسكون ، فكانت البلاد أهدأ حالاً وأكثر ازدهاراً في ذلك الحين منها في أي وقت آخر من العصر البيرنطي .

طــ ومات هرقل الكبير سنة ( ٦١٠ م) فخلفه أخوه جريجوريوس الذي ك. يساعده منذ زمن طويل في إدارة البلاد ، ولكنه لم يلبث على حكومتها إلا زمناً قصيراً ، إذ خلفه عليها بطريق اسمه (قيصريوس) (Caesarius) ، ثم أعقبه نقيتاس (Nicetas) ابن جريجوريوس وابن عم الإمبراطور الذي كان ساعده الأيمن. في الهجوم على القسطنطينية . وخلف نقيتاس في ولاية إفريقية ابنه جريجوريوس ، وهو الذي يسميه المؤرخون العرب (جرجير).

طبيعي أن تنشأ بين آل جريجوريوس وأهل إفريقية من روم وبربر علاقات طيبة ، فقد طسال بهم العهد في حكم هذه البلاد. وكان الحكام الثلاثة الذين تولوا الأمر من هذه الأسرة ذوي خبرة وكفاية وكياسة ، وكان لهم من الحظوة عند الأباطرة والقربي منهم ما زاد شأبهم نباهة .

وانتعشت إفريقية في أيام جريجوريوس بعض الإنتعاش، بسبب الهدوء القصير الذي تمتعت به في ظل أبيه وجده، لذلك فان غالبية مورخي شمال إفريقية متفقون على أن العرب وجدوا البلاد ساعة دخولهم كثيرة الزروع وافرة الثمرات.

از دهرت البلاد إذن از دهاراً طارئاً قصير الأجل في أواخر أيام الحكم البيزنطي ، لأن الهدوء الذي سادها في ظل آل جريجوريوس وركون البربر الى السلام - لحسن سياسة هذه الأسرة ، كانا قمينين بأن ينهضا بالبلاد بعض النهوض ، وربما اقتصر الانتعاش الى الولاية القنصلية وقرطاجنة وأرباضها ، وبعض المدائن الكبرى في سهل تونس وهضبة الأوراس . ويدف المتدت في بيرنطة

وأخذ سعيرها يمتد فيحرق ولاياتها بلظاه ، وكان الروم قد توزعتهم المذاهب المختلفة شيعاً وفرقاً ، تتصارع وتحترب وتهبط بالدولة الى درك عميق . وأحب هرقل أن يخلص ببلاده من تلك الفوضى ، فأنشأ يتصل بكبار رجال الدين في دولته يستطلع رأيهم ، حتى استقر رأيه آخر الأمر على إصدار مذهب وسط ترضى عنه الطوائف كلها ، فلم يكد المجلس الديني الذي عقده في سنة ( ٦٣١ م ) يصدر المذهب الجديد ، حتى ثار الناس كلهم عليه ، وأنكروه جميعاً ... فلم يجد هرقل بداً من أن يصطنع الشدة في إرغام الناس على اتباعه ، فاضطهد الكثيرين من رعاياه اضطهاداً شديداً ، وشقي به قبط مصر خاصة لما أصابهم على يد (قيرس) الذي ندبه هرقل هرقل لتطبيق هذا المذهب في مصر .

وتلقى الإفريقيون مذهب هرقل الجديد بالسخط، وأصر أساقفتهم ورهبانهم على ألا يعدلوا بمذهبهم القديم مذهباً آخر، واستعدوا للقاء أي شريراد بهم في سبيل العقيدة. وكانوا قد طال بهم العهد وهم يتوجهون بالولاء لروما لا الى بيزنطة في مسائل الدين، فأحسوا حين اطلعوا على المذهب الجديد والأوامر المتصلة به أنهم يبتعدون عن الدولة مرة أخرى.

ومات هرقل وتولى قسطنطين الثالث عرش الإمبراطورية ، وكان عدواً للمذهب الذي ابتدعه هرقل ، فلم تكد شكوى أساقفة إفريقية تصل الى علمه حتى أمر بإخراج الرهبان الذين يرفضون العودة الى أحضان الكنيسة من الأديرة ومصادرة أملاك الأديرة الحارجة ، وبهذا انقلب الحال ، ونزل الإضطهاد بأشياع الإمبراطور القديم . وكان جريجوريوس نفسه أرثوذكسياً ، فرضيت نفسه عن حكومة القسطنطينية ، فخيل للناس أن ما وهي من العلائق لا بد معقود مرة أخرى بين بيزنطة وإفريقية .

ولكن الأيام لم تمهل المتفائلين إلا قليلاً ، إذ قتل قسطنطين في مايس (مايو) سنة (٦٤١ م)، وكانت الإمير اطورة (مارتينه) التي قيل إنها دبرت موت قسطنطين ليتولى ابنها هرقل الصغير مكانه ، كانت على مذهب هرقل ، فبدأت ترد الى الأرثوذكسية ما أسلفت من أذى الى مذهبها ، فتوترت العلاقات مرة أخرى بين جرجير (جريجوريوس) الله لة .

وحوالي سنة ( ٩٤٠ م ) أقبل على إفريقية رجل من أشهر رجال الدين في القرن السابع ، إذ كان له فيما بعد أثر بعيد في مصير إفريقية السياسي والديني ، وهو الراهب : مكسيم . وأنشأ هذا الراهب يبث في رهبان إفريقية تعاليمه ، ليعد هو لاء القساوسة السنج البسطاء الذين أضعفهم الإنقسام ، لكي يكافحوا ويثبتوا لمهارة البيرنطيين واقتدارهم على السفسطة في أمور الدين . وبهذا أصبح ذلك الرجل معقد آمال أهل إفريقية للنجاة في أمور الدين . وبهذا أصبح ذلك الرجل معقد آمال أهل إفريقية للنجاة عما يراد بهم من مساءات ، فاعتد ساعده بولائهم ، وصارح الدولة بأن الله لن يرضى عن الإمبراطورية الرومانية ما دام هرقل وآله على عرشها .

ولقيت هذه الآراء هوى في نفس جريجوريوس ، فأخذ يبذل العون لمكسيم ، ويشجعه على الإستمرار فيما هو آخذ فيه من مناهضة الدولة وصرف الناس عنها ، فلم يكد رهبان إفريقية يرون أنهم في أمن من غدر الدولة بحماية جريجوريوس ، حتى اجتمعوا ووجهوا للامبراطور خطاباً يسألونه أن يترك ما هو سائر فيه من ابتداع وإفساد في الدين .

كذلك صادفت حركة مكسيم قبولاً لدى البابوية ، فلم تتردد في بذل العون له حتى يستطيع أن يثبت للكنيسة الشرقية ، وكان مكسيم يميل للبابوية ويحببها إلى أتباعه ، فصار لها في افريقية مكان مرموق .

وهكذا أسلمت الدولة البيزنطية رعاياها الى البابوية من الناحية الدينية كما ستسلمهم للعرب المسلمين من الناحية السياسية.

وبذلك كانتُ الظروف كلها مواتية لجريجوريوس ليخرج على الدولة ، فلم يكد البابا تيودور يلمح منه هذا الميل حتى صارحه : « بأن الله يرضى

عن ثورته ويقدّر له التوفيق فيها » ، وأهاب بالقسس ، فأحاطوا بجريجوريوس يستحثه نه على المبادرة بإنفاذ هذا الأمر .

بيد أن طائفة أخرى من قساوسة إفريقية ، لم يكن يرضيهم هذا الإنفصال ، ويغلب على الظن ، أن مخاوف هذا الفريق لم يكن مرجعها الميل الى الكنيسة الشرقية ، وإنما كان سببها الحوف من الفتح الاسلامي الذي كان قد أتى منذ سنوات ثلاث على برقة وطرابلس ، وأخذ ينذر إفريقية نفسها بمثل هذا المصير (١٠).

كانت هذه هي حالة المسيحية في المغرب قبل ظهور الاسلام: مذاهب منشقة ، وجدل بيزنطي ، ومنافسة بين الكنيسة البيزنطية والكنيسة الكاثوليكية ؛ وكانت سياسة الروم في إفريقية سبباً في القضاء على ما كان قد انتشر من المسيحية بين أهلها ، فوقف الأهلون موقف العدو من كل ما يتصل بهم من دين وحضارة (٢٠) .

وبعد ..

كيف بدأ نور الاسلام يضيء دروب المغرب؟ كيف أصبحت العربية لغة المغرب؟ من هم الذين أدخلوا هذا النور في العقول والقلوب معاً في أرجاء المغرب؟ من هم الذين أدخلوا لغة القرآن في أنحاء المغرب؟ كيف تغلغل الاسلام عقيدة والعربية لغة بين سكان المغرب؟

من هم الذين شيدوا صروح الاسلام على أسس رصينة متينة ، وأشادوا لغة القرآن على دعائم قوية ثابتة في المغرب ، بحيث تكسرت على أسسها ودعائمها محاولات الصليبيين والاستعمار لتبديل عقيدة أهلها ولغتهم ، وبقي الاسلام والعربية سائدين عبر القرون ، وسيبقبان سائدين حتى يرث الله الأرض

<sup>(</sup>١) فتح العرب للمغرب (١١ ~ ٧٠) .

<sup>(</sup>١) فتع العرب المغرب ( ٢٨٠ ) .

ومن عليها .

من هم القادة الفاتحون الذين رفعوا رايات الإسلام عالية في المغرب ، ونشروا لغة القرآن في ربوعه ؟

ذلك ما ستقرأه في هذا الكتاب ، الذي يصدر والمغرب يرفل في استقلاله بعد تضحيات كثيرة بالأنفس والأموال من أجل الحفاظ على إسلام المغرب وعروبته ، وحسبنا أن نذكر باجلال وإكبار جهاد ليبيا ضد الإيطاليين ، وتونس والجزائر والمغرب ضد الفرنسيين، وحسبنا أن نذكر ثورة الجزائر التي ضحت بمليون شهيد لتثبت أنها بلد إسلامي عربي ، لا قطعة من فرنسا .

ولست أشك أن العرب المسلمين ، وغير العرب المسلمين ، في المغرب وفي غيره ، سيقفون مبهورين أمام عظمة أولئك الفائحين ، وسيقول كل عربي مسلم : « أولئك آبائي ، فجئني بمثلهم » ... وهيهات .

والحمد لله الذي يستر لي التفرّغ لكتابة تاريخ قادة فتح المغرب، وصلى الله على القائد الأول والزائد الأكبر، محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

# القادّة الجابّون

١. عمرو بن العاص السهمي٠١٠.

٢. عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري.

٣. معاوية ىن حديج السكوني.

٤. عقبة بن نافع الفهري.

٥. أبو المهاجر دينار.

٦. زهير بن قيس البلوي.

٧. حسان من النعمان الأزدي الغساني .

٨. مومىي بن نصير اللَّخمي.

<sup>(</sup>١) أنظر : قادة فتح الشام ومصر ( ١٧٣– ١٦٣ ) .



## عَبِالِتَدِبِين مَعْدِنِ أَبِي مَرْح القرشِي العَامِري نتاتع إفرىقىت (" (تونيس )

## نسبه وأبامه الأولى :

هو عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح (٢) بن حُبَيَّب بن جَذَيْمَة (٣) ابن حيسل بن عامر بن لوثي القرشي العامري (٤)؛ ويكني : أبا يجي (٠٠٠.

واسم أبي سرح : الحسام (٦) . وكان من المنافقين (٧) الكفار (٨. وأمه أشعرية واسمها: مهابة بنت جابر (٩) الأشعري ، أرضعت عثمان

<sup>(</sup>١) إفريقية اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية ، وينتهي آغرها الى قبالة جزيرة الأندلس، والحزيرتان في شمالها، فصقلية متحرفة الى الشرق والأندلس متحرفة هما الى جهة الغرب وحد إفريقية مز صرابلس الغرب الى بجاية ، وقيل الى مليانة . وقال آخر ؛ حدها من برقة شرقاً الى طنجة غرباً وعرضها من البحر الى الرمال التي في أول بلاد السودان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٠٠/١ ) وآثار البلاد وأخبار العباد صُ ( ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في الاستيماب ( ٩١٨/٣ ) : ابن ابي السرح .

 <sup>(</sup>٣) في الا تيماب ( ٩١٨/٣ ) : ابن جذيمة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن الري ع وني أسد الغابة ( ١٧٣/٢ ) : ابن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي .

<sup>(</sup>٤) طبقات بن سعد ( ٤٩٦/٧ ) ، وانظر تهذيب الاسماء واللغات ( ٢٦٩/١ ) وجمهرة أنساب العرب ص ( ١٧٠ ) . وفي أحد الغابة ( ١٧٣/٣ ) : إنه كان من قريش الظواهر وليس من قريش

<sup>(</sup>م) الاصابة ( ٧٦/٤ ) وأحد الغابة ( ١٧٣/٣ ) والاستيماب ( ٩١٨/٣ ). وتهذيب الاسماء واللغات ( ٢٦٩/١ ) والروش الآنف ( ٢٧٤/٢ ) ومعالم الإيمان ( ١١٠/١ ) -

<sup>(</sup>٣) معالم الايمان ( ١٩٠/١ ) والنجوم الزاهرة ( ٧٩/١ ) . (٧) المعارف ص ( ٣٠١ ) والاصابة ( ٧٧/٤ ) .

<sup>(</sup>A) الاصابة ( ٤/٧٧).

<sup>(</sup>٩) الاصابة (٤/١٧ - ٧٧).

ابن عفان ، فعبد الله بن سعد أخو عثمان بالرضاعة(١) .

أسلم عبد الله قديماً (٢) قبل فتح مكة المكرمة ، وهاجر الى المدينــة المنورة ، فهو من السابقين الأولين (٣) ، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم افتتن وخرج من المدينة الى مكة مرتداً (١٤) ، فنزلت فيه : (ومن قال : سأنزل مثلما أنزل الله ؟!) (٥).

ولما فتح المسلمون مكة المكرمة ، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسلمين بقتل نفر من الكفار سماهم وإن و جدوا تحت أستار الكعبة ، منهم عبد الله بن سعد، ففر ابن سعد الى أخيه بالرضاعة عثمان بن عفان، فغيبه حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة ، فاستأمن له ، فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا مم قال : « نعم » ؛ فلما انصرف عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله من أصحابه : « لقد صَمَتُ ليقوم اليه بعضكم فيضرب عنقه » ، فقال رجل من الأنصار : « فهلا أومأت إلى يا رسول الله » ؛ فقال : « إن رجل من الأنصار : « فهلا أومأت إلى يا رسول الله » ؛ فقال : « إن النبي لا يقتل بالاشارة » (1) ؛ فأسلم عبد الله ذلك اليوم وحسن إسلامه النبي لا يقتل بالاشارة » (1) ؛ فأسلم عبد الله ذلك اليوم وحسن إسلامه

<sup>(</sup>۱) تهذیب الاسماء والغنات ( ۲۲۹/۱ ) ومعالم الایمان ( ۱۱۰/۱ ) وطبقات ابن سعد (  $\sqrt{2}$  ) والاستیماب (  $\sqrt{2}$  ) وأحد الغابة (  $\sqrt{2}$  ) والنجوم الزاهرة (  $\sqrt{2}$  ) وسیرة ابن هشام (  $\sqrt{2}$  ) .

<sup>(</sup>٢) ذيل المذيل للطبري ( ٣٢ ) وطبقات ابن سعد ( ٢/٧) .

<sup>(</sup>٣) شدرات الذهب ( ٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ( ٤٩٩/٧) وانظر أسد النابة ( ١٧٣/٣) والاستيماب ( ٩١٨/٣) والاستيماب ( ٩١٨/٣) والسيرة الحلبية ( ٣٦٤/٣) ، وجاء فيها : نزل فيه قوله تعالى : ( ومن أظلم بمن افترى على الله كذباً) اقول : والآية الكريمة من سورة الاعراف ( ٧ : ٣٧) ولم أجد ما يؤيد نزولها في عبد الله بن سعد في تفسير ابن كثير والبغوي والزمخشري والبيضاوي . وانظر البيان المغرب في أخبار المغرب ( ٤/١) و تهذيب الاسماء واللغات ( ٢٩٩/١) .

<sup>(</sup>ه) المعارف س ( ٣٠٠) والآية الكريمة من سورة الانعام ( ٣ : ٩٣ ) . انظر تفسيرها في البنوي ( ٣٩٠/٣ ) والكشاف ( ٤٦١/١ ) .

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ( ٢٨/٤–٢٩ ) . وفي الاستيعاب ( ٩١٨/٣ ) وأحد الغابة ( ١٧٣/٣ ) –

ولم يظهر منه بعد ذلك ما ينكر عليه (١).

لقد بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على الاسلام وقال : «الاسلام يتَجبُب ما قبله » (۱) ؛ ولكن عبد الله كان يفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما رآه خجلا منه ، فذكر ذلك عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «الاسلام يتجبُ ما كان قبله » ، فكان عبد الله بعد ذلك يجلس مع رسول الله عليه (۳) .

أسلم عبد الله وحسن إسلامه وعُرف فضله وجهاده (١) ، فأصبح وثيق الأيمان كامل الشعور بجلال الاسلام وتبعاته ، وكل قول يخالف ذلك لا قيمة له من الناحية التاريخية الصحيحة .

## جهاده:

## ١ - في مصر :

كان عبد الله مع جيوش المسلمين التي فتحت أرض الشام ، فلما سار عمرو بن العاص لفتح مصر ، كان عبد الله معه قائداً للميمنة منذ توجه من (قَيْسَارِيَّة ) (٥) الى أن فرغ من حربه (٦) ، فشهد فتح مصر وكان

<sup>=</sup> ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب الأنصاري :  $_{\rm u}$  إن النبي لا ينبني أن يكون له خائنة الأعين  $_{\rm u}$  و انظر السيرة الحلبية (  $_{\rm u}$   $_{\rm u}$ 

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة (۱۷۳/۳) والاستيماب (۹۱۸/۳) وتهذيب الاسماء واللغات (۲۷۰/۱) وجوامع السيرة ص (۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ( ۲/۷) .

<sup>(</sup>٣) تهذيب ابن عساكر ( ٤٣٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الروض الآنف (٢٧٤/٢).

<sup>(</sup>ه) قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام تمد من أعمال فلسطين ، بينها وبين طبرية ثلاثة أيام ، وكانت قديمًا من أعيان أمهات المدن ، واسعة الرقمة طيبة البقمة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٩٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) نتح مصر والمغرب ص ( ٨٥) وانظر ريأض النفوس ( ٤٤/١ ) .

صاحب ميمنة عمر بن العاص في فتوحساته (١) وفي حروبه هناك كلهسا (٣)؛ وكان عمرو بن العاص يبعثه الى أطراف (إفريـ قيـة) غازياً ويمده بالجنود فيعود من غزواتــه ظافراً غانماً (٣).

وتولى عبد الله (صَعِيد) (10 مصر بعد فتحها ، وكان عمر بن الحطاب هو الذي ولا ه (الصعيد) (0) فعقد عثمان بن عفان لعبد الله على مصر كلها مضافاً للصعيد وغيره (٦) وعزل عمرو بن العاص عن مصر ، وكان ذلك سنة خمس وعشرين الهجرية(٧).

## ٣ -- فتح افريقية

لما ولي عبد الله بن سعد مصر والمغرب ، بعث المسلمين في جرائد الحيل ، فأصابوا من أطراف إفريقية وغنموا (١٨) ، فكتب عبد الله الى عثمان ابن عفان وأخبره بقرب إفريقية من بلاد المسلمين واستأذنه في غزوها (٩).

<sup>(</sup>۱) معالم الايمان ( ۱۱۱/۱ ) والروض الآنف ( ۲۷٤/۲ ) والإصابة ( ۷۷/۶ ) والنجوم الزاهرة ( ۸۳/۱ ) . وقد جاء ذكر الصحابة الذين شهدوا فتح مصر في : فتح مصر والمغرب ص ( ۱۳۵ ) ومنهم عبدالله بن سعد .

<sup>(</sup>٢) الاستيماب ( ١٩/٣ ) وأسد الغابة ( ١٧٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير (٣٣/٣) والطبري (٣١٠/٣) وفي رياض النفوس (٤٤/١) : انه دخلها سنة سبم وعشرين هجرية .

<sup>(</sup>٤) الصعيد : بلاد واسمة كبيرة فيها عدة من عظام المدن منها أسوان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٣١٠/٥ ) والمسالك والممالك ص ( ٤٠) ) .

<sup>(</sup>ه) فتح مصر والمغرب *ص* ( ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة ( ٦٦/١ ) .

<sup>(</sup>۷) النجوم الزاهرة ( ۷۹/۱) وتهذیب الاسهاء والمنات ( ۲۷۰/۱) وفتح مصر والمغرب ص ( ۲۳۵) والبلاذري ص ( ۲۲۶) وأسد الغابة ( ۱۷۳/۳) والإصابة ( ۷۷/۶). وفي ابن الأثير ( ۳۶/۳) وابن خلدون ( ۱۲۸/۲ ملحق) وابي الفدا ( ۱۹۷/۱) : ان عبد الله تولى مصر سنة ست وعشرين هجرية ،

<sup>(</sup>٨) البلاذري ص ( ٢٢٧ ) وفتح مصر والمغرب ( ٢٤٦ ) . إ

<sup>(</sup>٩) فتح مصر والمغرب (٢٤٦) وابن الاثير (٣٤/٣).



واستشار عثمان من عنده من الصحابة ، فأشار أكثرهم بالاقدام على غزو إفريقية ، فجهنز عثمان العساكر من المدينة وأمد عبد الله بجيش عظيم ، وخرج في هذه الغزاة ممن حول المدينة خلق كثير (١) ، كان فيهم : عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر والحسن والحسين ، لذلك سمي هذا الجيش : جيش العبادلة (١).

وسار عبد الله بن سعد بجيشه البالغ تعداده عشرين ألفاً (٣) سنة ست وعشرين هجرية (٤) الى (إفريقية)، فلما وصلوا الى (بَرَّقَةَ) (٥) لقيهم عقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين – وكان عقبة ومن معه حامية هناك، فساروا جميعاً الى (طَرَابُلُسُ) (٢) الغرب فنهبوا من عندها من الروم (٧).

وتقدم عبد الله بجيشه نحو (إفريقية) ، وبث السرايا في كل ناحية ، وكان ملكهم ( جرجير ) (<sup>(A)</sup> ملكه من ( طرابلس ) الى ( طنجة ) <sup>(9)</sup> ،

<sup>(</sup>١) البلاذري ص ( ٢٢٨ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ابن خلدون ( ١٢٨/٢ ) الملحق.

<sup>(</sup>٣) البلاذري ص ( ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ( ١٢٩/٢ ) الملحق. وفي البلاذري ص ( ٢٢٨ ) : إن عثمان كتب الى عبد الله في سنة سبع وعشرين يأمره بغزو إفريقية .. انتهى . وفي معالم الايمان ( ١١١/١ ) : أن عثمان ولاه إفريقية سنة سبع وعشرين هجرية .

<sup>(</sup>ه) برقة : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وافريقية ، واسم مدينتها انطابلس ، وتفسيره الخمس مدن . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٣٣/٢ ) والمسالك والممالك ص ( ٣٣) .

<sup>(</sup>٦) طرابلس الغرب: أو طرابلس المغرب، مدينة من عمل إفريقية مبنية من الصخر على ساحل عمر الروم، خصبة واسعة الكورة حصينة جداً. انظر التفاصيل في المسالك والممالك ص (٣٣) ومعجم البلدان (٣٤/١).

 <sup>(</sup>٧) ابن الأثير ( ٣٤/٣ ) وابن خلنون ( ٢٩/٢ ) ملحق .

<sup>(</sup>٨) جرجير : هو جرجيريوس . انظر فتح العرب المغرب ص ( ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٩) طنجة : مرفأ على مضيق جبل طارق شمال المغرب ، وهو قاعدة لمنطقة دولية في الوقت-

وكان مستقر ملكه في مدينة يقال لها : (قَرَّطَاجَنَـــة) (١) ، وكان (هرقل) قيصر الروم قد ولا و إفريقية فهو يحمل اليه الحراج كل سنة .

والتقى المسلمون بجيش جرجير البالغ عدده مائة ألف وعشرين ألفاً بمكان يدعى : (عقوبة) (٢) بينه وبين مدينــة (سُبُسَطِلَة) (٢) يوم وليلة ، فنشبت معركة حامية بين الطرفين هناك (٤) .

وراسل عبد الله بن سعد ملك الروم جرجير يدعوه الى الاسلام أو الجزية ، فامتنع منهما وتكبّر عن قبول أحدهما .

واستأنف عبد الله القتال ، فاستمرّت الحرب أياماً حتى وصل للمسلمين مدد بقيادة عبد الله بن الزبير ، وحين سمع جرجير بوصول هذا المدد الى المسلمين فَتّ ذلك في عضده .

ورأى عبد الله بن الزبير أن قتال المسلمين يبدأ من الصباح ويستمر حتى الظهر ، فاذا أذّن الظهر عاد كل فريق الى خيامه ، كما أنه افتقد في اليوم التالي عبد الله بن سعد في المعركة ، فسأل عنه فقيل : « إنه سمع منادي جرجير يقول : من قتل عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار وأزوَّجه ابني ! وهو يخاف ! » ، فحضر ابن الزبير عنده وأشار عليه بأن يأمر منادياً ينادي : « من أتاني برأس جرجير نفلته مائة ألف وزوَّجته ابنته ، واستعملته عسلي

<sup>-</sup> الحاضر ، وكانت طنجة مرفأ للفينية بين في القرن السادس قبل الميلاد. انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٦٢/٦ ) والمسالك والممالك ص ( ٣٤ ) .

<sup>(</sup>۱) قرطاجنة : ويطلق عليها اسم قرطاجا ، وهي مدينة لا تزال آثارها باقية بالقرب من مدينة تونس،ويقال ان مدينة تونس قد بنيت من خرابها . والاسم مكون من جزءين : قرطا، بمعى مدينة ، وأضيف اليها جنة لطيبها وتزهتها . وقد كانت قرطاجنة مقر امبر اطورية جبارة قاومت الرومـــان وهاجمت روما في أيام هنيبال . انظر التفاصيل في معجم البلذان ( ٧/٧ ه ) .

<sup>(</sup>٢) عقوبة : موقع بينه وبين (سبيطلة ) يوم وليلة . انظر البلاذري ص ( ٢٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) سبيطلة : مدينة من مدن إفريقية ، بينها وبين القير وأن سبعون ميلا . أنظر معجم البلدان
 (٣/٤) .

 <sup>(</sup>٤) ابن الاثیر ( ۳٤/۲ ) و ابن خلدون ( ۱۲۹/۲ ) ملحق

بلاده ، ، ففعل ذلك فصار جرجير يخاف أشد من عبد الله.

وقال ابن الربير لعبد الله بن سعد: «إن أمرنا يطول مع هولاء وهم في إمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم ، وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين ، ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملوا ، فاذا رجعوا الى خيامهم ورجع المسلمون ، ركب من كان في الحيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون ونقصدهم على غرة ، فلعل الله ينصرنا عليهم » ، فأحضر ابن سعد جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم ، فوافقوه على ذلك .

وفي اليوم التالي ، فعل ابن سعد ما اتفقوا عليه ، وأقام جميع شجعان المسلمين في خيامهم وخيولهم عندهم مسرجة ، وحضر الباقون فقاتلوا الروم اللى الظهر قتالاً شديداً ؛ فلما أذ ن الظهر هم الروم بالانصراف على العادة ، فلم يمكنهم عبد الله بن الزبير وألح عليهم بالقتال حتى أنعبهم ؛ ثم عاد عنهم هو والمسلمون ، وألقى كل من الطرفين سلاحه ، وكان قد بلغ التعب من الروم حداً بالغاً . وأخذ ابن الربير من كان مستريحاً من شجعان المسلمين وهاجم بهم الروم ، فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم ؛ وحملوا حملة رجل واحد وكبروا ، فلم يتمكن الروم من أخذ سلاحهم حتى غشيهم المسلمون ، وأخذت ابنة الملك جرجير قتله ابن الزبير ، وأنهزم الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة ،

وحاصر ابن سعد (سُبيَّطلَة)، ورأى فيها من الأموال ما لم يكن في هيرها، فكان سهم الفارس للالة آلاف دينار وسهم الراجل ألف دينار، وبعث عبد الله جيوشه في البسلاد، فبلغت (قَلَّصَةً)(١)، فسبوا

 <sup>(</sup>١) قاصة ؛ بلد صدير في طرف إفريقية من ناحية المدرب ، بينها وبين القيروان ثلاثة أيام .
 انظر العاصيل في معجم البلدان ( ١٣٨/٧ ) .

وغنموا ، كما سيّر جيشاً الى حصن (الأجم)(١) وقد احتمى به أهل الله البلاد ، فحصروه وفتحه بالأمان ، فصالحه أهل إفريقية على ألفي ألف وخمسمائة ألسف دينار(٢) ؛ فأرسل عبد الله بن الزبير الى عثمان بالبشارة بفتح افريقية ، وعاد ابن سعد الى مصر بعد أن أمضى بافريقية سنة وثلاثة أشهر ٣٠٠).

وفي رواية: أن عبد الله بث السرايا ففرقها في البلاد فأصابوا غنائم كثيرة واستاقوا من المواشي ما قدروا عليه ، فلما رأى ذلك عظماء إفريقية اجتمعوا فطلبوا الى عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم ثلاثمائة قنطار من ذهب على أن يكف عنهم ويخرج من بلادهم ، فقبل ذلك(ع). ومعنى ذلك أن هولاء دفعوا هذا المبلغ ليكف المسلمون أيديهم عنهم وتتوقف الحرب ويسود السلام بين أهل إفريقية من جهة وبين المسلمين من جهة أخرى . فاجتمع أهل إفريقية على الطاعة والاسلام وحسن إسلامهم(ع) ؛ وليس معنى ذلك خروج المسلمين من إفريقية نهائياً كما توهم بعض المورخيين (١٠) ، فأكبر دليل على ذلك إن إفريقية انتقضت فعاد عبدالله لحربها كماسيرد ذلك.

<sup>(</sup>١) الأجم : الأجم -العجم- الأعجام، كانت معروفة أيام البيز تطيين باسم ( Thysderas ) وكانت مركزاً خربياً هاماً طوال العمر البيز نطى . انظر فتح العرب العنرب ص ( ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٧) وهذا ما يساوي ثلاثمائة قنطار من ذهب . انظر البلاذري ص ( ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير (٣/٣ – ٣٥) وابن خلدون (٢/٩/١ ملحق). وأنظر فتح مصر وإفريقية (٢٩/٢ ملحق). وأنظر فتح مصر وإفريقية (٢٠١٨ – ٢٤٩) ومعالم الايمان (٢٠٠١) والبلاذري (٢٠٠١ – ٢٠٠١) وقي النجوم الزاهرة (٢٠١١) والبلان المغرب (٢/١٠) وفي النجوم الزاهرة (٢٠١١) : أن جيش عبد الله كان عفرة آلاف. وانظر البد، والناريخ (م/٩٩) وأحد الفابة (٢٠١/١) ومعجم البلدان (٢٠١/١) ومعجم البلدان (٢٠١/١).

<sup>(</sup>a) النجرم الزاهرة ( ١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الظر ؛ فتح العرب المغرب ص ( ١٠٦) ، فقد ورد فيه ؛ لم يوفق عبد الله بن سعد فيما الصد اليه من فتح إليه أثراً أن تخليف وراءها أثراً كبيراً . . الفيم . وإذا كان المتفار الاسلام فيها وخضوعها المسلمين ليس أثراً كبيراً ، فما هو الآثر الكبير ؟؟!

لقد افتتح عبد الله بن سعد إفريقية سهلها وجبلها (١) ، وفتح الله على يديه فتحاً عظيماً (٢) ، وأذلت تلك الواقعة الروم بافريقية وأصابهم رعب شديد (٣) فاذا كان كل ذلك ليس فتحاً (مستداماً) بل (غارة) ، فكيف يكون الفتح ؟؟!

## ٣. في تقبرنس (١):

وفي سنة ثمان وعشرين للهجرة ، أجاب عثمان بن عفان معاوية بن أبي سفيان حين كان على أرض الشام الى فتح (قُبُسُرُس) وقال له: « لا تتخب الناس ولا تقرع بينهم! خيرًهم ، فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه » ، فسار المسلمون من الشام الى (قبرس) ، وسار اليها عبدالله بن سعد من مصر ، فاجتمعوا عليها ؛ فصالحهم أهلها على جزية سبعة آلاف دينار كل سنة (٥).

وبذلك فتح المسلمون (قبرس) وكان لعبدالله فضل كبير في فتحها.

## في النوبسة (٦) :

بعث عرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري لفتح (النُوْبَة)، فلقي المسلمون بالنوبة قتالاً مريراً، إذ كان أهلها ماهرين برمي السهام، فرشقوا المسلمين بالنبل حتى جرح عامتهم، فانصرفوا بجراحات كثيرة وحُدُق مفقودة.

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ( ٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الاسماء واللغات ( ٢٧٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ( ٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) قبرس : جزيرة في بحر الروم . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٦/٧ ) .

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير (٣٦/٣ – ٣٧)، وانظر الطبري (٣١٨/٣) والاستقصا لدول المغرب الأقصى (٣١٨/٣) وابن خلدون ( ١٦٧/١) ... الأقصى ( ٣٠/١) وابن خلدون ( ١٦٧/١) ...

<sup>(</sup>٢) النوبة: بلاد و اسعة عريضة في جنوبي مضر، أول بلادهم بعد أسوان. انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٢٣/٨ ) .

ولم يصالحهم عمرو بن العاص ولم يزل يهاجمهم بين حين وآخر حتى عزل عن مصر وولي ابن سعد ، فغزاهم سنة إحدى وثلاثين هجرية ، فقاتله الأساود من أهل النوبة قتالاً شديداً ، فأصيبت يومئذ عيون كثير مسن المسلمين ، فقال الشاعر :

لم تر عيني مثل يوم (دُمْقُلُمَة) (١١ والحيل تعدو بالدروع مثقلة

فسأل أهل النوبة عبد الله بن معد الهدنة ، فهادنهم الحدنة الباقية الى اليوم ؛ وصالحهم : على أنهم لا يغزونهم ولا يغزو النوبة المسلمين ، وأن النوبة يودون كل سنة الى المسلمين كمية من السبي ، وأن المسلمين يودون اليهم كمية من القمح والعدس في كل سنة مقابل السبي ، وعقد لأهل (مقزة ) (٢) بعد دخول جيش المسلمين (دنقلة) عقداً يضمن استقلال بلادهم ويحقق للمسلمين الاطمئنان الى حدودهم الجنوبية ويفتح النوبة للتجارة والحصول على عدد من الرقيق في خدمة الدولة الاسلامية ، وقد اختلط العرب بالنوبة والبجة واعتنق كثير منهم الاسلام (٣).

## ٥. في إفريقية ثانية:

وفي سنة ثلاث وثلاثين هجرية ، أعاد عبد الله الكرّة على إفريقية حين نقض أهلها العهد ، فانتصر عليهم وأعاد النظام الى ربوعهم ، وأقرّهم

<sup>(</sup>١) دمقلة : مدينة كبيرة في بلاد النوبة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٨٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) مقرة : ( Maqurra ) : مدينة بالنوبة .

<sup>(</sup>٣) فتح مصر والمغرب ( ٢٥٣ – ٢٥٣) وانظر البلاذري ( ٢٣٩ – ٢٣٩) وتهذيب الاسماء ( ٢٧٠/١). وانظر نص العقد بين عبد الله بن سعد وبين اهل النوبة في المواعظ والاعتبار ( ١٩٩١) طبعة بولاق ، وانظر الروض الآنف ( ٢٧٤/٢) ومعجم البلدان ( ٨٧/٤) حول هدنة عبد الله بن سعد الباتية الى الآن. وانظر الاستيماب ( ٢٧٤/٣) وأسد الغابة ( ١٧٤/٣) والاصابة (٤٧/٤) وتهذيب ابن عساكر ( ٤٣٢/١) حول حدوث هذه الغزوة سنة إحدى وثلاثين هجرية. وفي جمل فتوح الاسلام – ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ص ( ٣٤٥) : غزاهم عبد الله بن سعد فصالحهم على رقيق يؤدونه ، وبني على باب مدينة ملكهم مسجداً وشرط عليهم حفظه أبداً ، ثم اسلمت البجة كلهم.

على الاسلام والجزية (١) .

لقد كان فتح إفريقية فتحاً (مستداماً) بدون شك ، ولم يكن (غارة) من الغارات.

## ٦. في غزوة ذات الصواري.

وفي سنة أربع وثلاثين هجرية (٢) غزا عبد الله غزوة: ذات الصواري ، في البحر من ناحية الاسكندرية (٣) ، فلقيه قسطنطين بن هرقل في جمع لم تجمع الروم مثله مذكان الاسلام ، فخرجوا في خمسمائة مركب أو ستمائة (٤) ، والمسلمون في مائتي مركب(٥).

وحين علم عبد الله بخبر قدوم الروم بهذا الحشد الكثيف ، قام بين ظهراني الناس فقال : و بلغني أن ابن هرقل قد أقبل اليكم في ألف مركب ، فأشيروا على" ! ، ، فما كلمه رجل من المسلمين .

وجلس عبد الله قليلا لرجع الى سامعيه أفندتهم ، ثم قام الثانية وكلمهم ، فما كلمه أحد . وجلس ثم قام الثالثة فقال : « إنه لم يبق شيء ، فأشيروا على ! » ، فقام رجل من أهل المدينة كان متطوعاً مع عبد الله بن سعد فقال : « أيها الأمير ! إن الله جل ثناءه يقول : (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، والله مع الصابرين ) ((1) ، فقال عبد الله : « اركبوا باسم الله » ، فركبوا ، وإنما كان في كل مركب نصف شحنته ، إذ قد خرج النصف الآخر

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ( ٨٠/١ ) وابن الاثير ( ٢/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) فتح مصر والمغرب ( ۲۰۰ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۰۰۱ ) والاستيماب ( ۹۱۹/۳ ) وتهذيب ابن مساكر ( ۴۳۲/۷ ) .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ( ٨٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الطبري (٣٤٠/٣) وابن الأثير (٤٤/٣) . وفي فتح مصر والمغرب ( ٢٥٥) والنجوم الزاهرة ( ٨٠/١) : أن عدد مراكب الروم كان ألف مركب .

<sup>(</sup>ه) فتح مصر والمغرب ( ٢٥٦ ) والنجوم الزاهرة ( ٨٠/١ ) .

 <sup>(</sup>٩) الآية الكريمة من سورة البقرة ( ٢ ؛ ٢٤٩ ) .

الى البر للقتال في منطقة أخرى(١).

وقدم أهل الشام وعليهم معاوية بن أبي سفيان وعلى البحر عبد الله بن سعد ، وكانت الربح على المسلمين لما شاهدوا الروم ؛ فأرسى المسلمون والروم ، وسكنت الربح ، فقال المسلمون : الأمان بيننا وبينكم ! فباتوا ليلتهم والمسلمون يقرءون القرآن ويصلون .

وأصبحوا وقد أجمع الروم أن يقاتلوا ، فقرّبوا سفنهم وقرّب المسلمون سفنهم ، فربطوا بعضها الى بعض ؛ وصفّ عبد الله بن سعد المسلمين على نواحي السفن وجعل يأمرهم بقراءة القرآن ويأمرهم بالصبر .

واقتتل الطرفان بالسيوف والحناجر، فقتل من المسلمين بشركثير، وقتل من الروم ما لا يحصى ؛ وصبر المسلمون يومئذ صبراً لم يصبروا مثله في موطن قط ، فجرح قسطنطين ملك الروم وقائدهم في هذه المعركة فالهزموا ولم ينج منهم إلا الشريد(٢).

في هذه المعركة بالذات تعرّضت حياة عبد الله لحطر داهم ، فقد قرن مركبه بمركب من مراكب الروم ، فكاد مركب العدو يجر مركب عبد الله إليهم ، إلا أن أحد رجاله ضرب السلسلة التي تربط المركبين بالسيف ، فقطعها(۲) وبذلك نجا عبد الله من الموت أو الأسر.

لقد أظهر عبد الله في معركة (ذات الصواري)(<sup>4)</sup> بطولة فاثقة ، تلك الغزوة التي أبعدت خطر الروم بعد اندحارهم عن مصر وأرض الشام .

er to the second

<sup>(</sup>١) فتح مصر والمغرب من ( ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) العابري ( ٣/ ٣٤٠ – ٣٤١ ) وابن الاثير ( ٣/ ٤٤ ) وانظر ابن خلمون ( ١٣٠/٧ ملحق).

<sup>(</sup>٢) فتح مصر والمغرب ص ( ٢٥٧ ).

 <sup>(</sup>٤) سبيت هذه المركة بذات الصواري ، لكثرة صواري المراكب واجتماعها ، الظو النجوم الزاهرة ( ٨٠/١ ) .

## الإنسان:

عاد عبد الله بن سعد الى مصر من غزوة (ذات الصواري) سنة خمس وثلاثين الهجرية ، فوافاه خبر من ثار على عثمان بن عفان . وخرج عبد الله من مصر متوجها الى عثمان (١١) ، إذ استدعى عثمان عمّاله وجمعهم وشاورهم وقال لهم : «إن لكل امرىء وزراء ونصحاء ، وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي ؛ وقد صنع الناس ما قد رأيتم ، وطلبوا إلى آن أعزل عمالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون الى ما يحبون ؛ فاجتهدوا رأيكم ! » ؛ فكان رأي عبد الله من بين المؤتمرين : «إن الناس أهل طمع ، فاعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبهم »(٢).

وُقتيلَ عثمان بن عفان واستخلف علي بن أبي طالب، فعزل عبد الله عن مصر وولاها لقيس بن سعد بن عبادة (٣) ، فكان عزله عن مصر سنة ست وثلاثين الهجرية بعد أن حكمها نحواً من عشر سنين (١) ، إذ لم يزل والياً عصر حتى قتل عثمان بن عفان (٩) .

وسار عبد الله الى (الرَّمْلُلَة) (٦) أو الى (عَسْقَلَلان) (٧) لمسا بلغه مقتل عثمان وحصول الفتنة واعتزل الفتنة (٨) ولم يبايع لعلي ومعاوية (٩) ،

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ( ١/ ٨٠ – ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ( ٣/٣ه ) والطبري ( ٣٧٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ( ٨١/١ ) ، وانظر ابن الأثير ( ١٠٦/٣ ) والبلاذري ص ( ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ( ٨٢/١ ) .

 <sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ( ٧/٧٥ ) والنجوم الزاهرة ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٨٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) عسقلان : مدينة من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غسزة وبيت جبرين . راجع التفاصيل في معجم البلدان (٦/٤/٦) .

<sup>(</sup>A) مِجَالُمُ الاِعَانُ ( ١١٢/١ ) والروض الآنف (٢٧٤/٢ ) و تهذيب الاسماء واللغات ( ٧٠/١ ) وتهذيب الاسماء واللغات ( ٧٠/١ ) .

<sup>(</sup>٩) النَّجُوم الزَّاهِرَةُ ( ٨٣/١ ) وجعالم الايمان ( ١١٢/١ ) وأسد الغابة ( ١٦٤/٣ ) .

فأقام بعسقلان، ودعا على نفسه قائلاً: «اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح »، فلما طلع الفجر من يوم وفاته توضأ ثم صلى الصبح ، فقرأ في الركعة الأولى بفائحة الكتاب والعاديات ، والثانية بأم القرآن وسورة (١٠) ثم سلم عن يمينه ، ثم ذهب ليسلم عن يساره ، فقبض الله روحه سنة ست وثلاثين هجرية (٧) ( ٦٥٦ م ) ، ودفن بموضع معروف يقال له : مقابر قريش بعسقلان (٣) قبل اجتماع الناس على معاوية (١٤) .

ينبغي أن نجعل حداً فاصلاً بين عبد الله بن سعد في إسلامه الأول وعبد الله بن سعد في إسلامه الثاني ، لأن الوقائع تبيّن أن الرجل يختلف كثيراً في الدور الأول عنه في الدور الثاني . فعبد الله الأول فتى يافع لا يكاد يحسن فهم الأشياء ، فيستهين بثقة الرسول صلى الله عليه وسلم به ، وتوثر فيه دعايات قريش ، ويحجب عنه صغر السن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يلبث أن يفتن (٥) ويرتد الى الشرك ويلقي بنفسه في أحضان قريش ، ويقول في نزق : «كان يملي على " : عزيز حكيم ، فأقول : أو عليم حكيم ، فيقول كل صواب ١٠٤٠ ؛ فلا يبالي أن يفتري الكذب على رسول الله صلى الله على وسلم عاراة القريش فيما كانت تتخذ من الأساليب للقضاء على الإسلام . أما عبد الله الثاني ، فجندي باسل وقائد ممتاز وإداري حازم ،

<sup>(</sup>١) تهذيب الاسماء واللنات ( ٢٧٠/١ ) والنجوم الزاهرة ( ٨٣/١ ) .

<sup>(</sup>۲) معالم الايمان (۱۱۲/۱) والروض الآنف (۲۷۴/۲) والنجوم الزاهرة ( ۸۳/۱) وتهذیب الاسماه والفات ( ۱۱۲/۱) ، وانظر شدرات الذهب ( ۴۵/۱) والاستيماب ( ۲۰۰۲) وأمد الفابة (۲۲۴/۳) وابن الأثیر ( ۲۱۹/۳) وأمد الفابة (۲۲۴/۳) وابن الأثیر ( ۲۱۹/۳) وریاض النفوس ( ۱۱۵/۳) .

<sup>(</sup>٣) تبذيب ابن عساكر (٤٣٤/٧) وانظر النجوم الزاهرة ( ٨٣/١).

<sup>(1)</sup> ممالم الايمان ( ١١٢/١ ) .

 <sup>(</sup>ه) طبقات ابن سعد ( ۱۹۹/۷) .

<sup>(</sup>۲) أمد النابة ( ۱۷۳/۳ ) وتهذيب ابن مساكر ( ۱۳۴/۴ ) والسيرة الحلبية (۲۱٤/۳ ) » والمعارف ص ( ۲۹۰ ) .

وهو فوق ذلك وثيق الإيمان كامل الشعور بجلال الإسلام وتبعاته (١) ، حسن إسلامه ولم يظهر منه شيء ينكر عليسه بعد ذلك (٢) وحسن حاله (٣) : يأمر بقراءة القرآن ويأمر بالصبر في المعارك (٤) ، ويعتزل الفتنة الكبرى ورعاً ؛ وهو أحد العقلاء النجباء من قريش وفارس بني عامر بن لوي والمقدم فيهم (٥) . ولما ولي مصر أحسن السيرة في الرعية وكان جواداً كريماً (٢)، وكان محموداً في ولايته (٧) ، لسه مواقف محمودة في الفتوح (٨) ؛ وقد أخطأ بعض المورخين في الحكم عليه لأنهم أخذوه بجريرة فعلته الأولى ، وهي ارتداده عن الإسلام ، فأنكروا عليه كثيراً من فضله ومزاياه قائداً وإدارياً وانساناً .

والحق ، أن عبد الله بن سعد ، قد عانى كثيراً من نكران فضله في حياته وبعد موته على حد سواء ، وكان لتوليه مصر أثر كبير في بعث كوامن الحسد ضده في نفوس منافسيه وضد عثمان بن عفان أخيه بالرضاعة لأنه ولاً مصر .

كان عبد الله على (صعيد) مصر، فقدم عمرو بن العاص على عثمان وسأله عزل ابن أبي سرح عن (الصعيد)، فامتنع عثمان عن ذلك وعزل عمرو ابن العاص عن مصر وعقد لعبد الله بن سعد على مصر كلها مضافاً للصعيد وغيره (٩)؛ إذ وفد عمرو الى عثمان بعد استخلافه وكلّمه في عزل عبد

<sup>(</sup>١) فتع العرب العفرب ص ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الاستيماب ( ١١٨/٣ ) وأسد النابة ( ١٧٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب ص ( ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الطبري ( ٢٤١/٣ ) .

<sup>(</sup>ه) معالم الايمان ( ١١١/١ ) والاستيماب ( ٩١٨/٣ ) وأسد الغابة ( ١٧٣/٣ ) وتهذيب ابن حساكر ( ٤٣٢/٧ ) ورياض النفوس ( ٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة ( ٧٩/١ ) . . .

<sup>(</sup>٧) الاصابة ( ٧٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) النجوم الزاهرة ( ٨٣/١ ) والاصابة ( ٧٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٩) النجوم الزاهرة ( ٦٦/١ ) .

الله عن (الصعيد)، فقال عثمان: «ولا"ه عمر بن الحطاب الصعيد وليس بينه وبينه حرمة ولا خاصة، وقد علمت أنه أخي في الرضاعة، فكيف أعزله عما ولا"ه غيري؟! »؛ فغضب عمرو وقال: «لست راجعاً الى عملي ذلك! »، فكتب عثمان الى عبد الله بن سعد يومسره على مصر كلها، فجاءه الكتاب بر (الفيسوم)(١) بتوليته خلفاً لعمرو بن العاص (٢).

وفي رواية أخرى ، أن عثمان بن عفان عزل عمرو بن العاص عن خراج مصر واستعمل عليه عبد الله بن سعد ، فاختلفا ؛ فكتب عبد الله الى عثمان : « إن عبراً كسر علي " الحراج » ، وكتب عمرو الى عثمان : « إن عبد الله قد كسر علي " مكيدة الحرب » ، فعزل عثمان عمراً واستقدمه واستعمل بدله عبد الله على حرب مصر وخراجها (۳) ؛ وكتب اليه يعلمه أن الاسكندرية فتحت مرة عنوة وانتقضت مرتين ، ويأمره أن يلزموا رابطة لا تفارقها وأن يدر عليهم الأرزاق ويعقب بينهم في كل ستة أشهر (٤).

وفي رواية ثالثة ، أن الإسكندرية انتقضت فافتتحها عمرو بن العاص وقتل المقاتلة وسبى اللرية ، فأمر عثمان برد السبي الذين سُبوا من القرى الى مواضعهم للعهد الذي كان لهم ، ولم يصح عنده نقضهم ، وعزل عمرو ابن العاص وولى عبد الله مكانه على مصر (٥).

ومهما يكن من شيء ، فقد ثار الخلاف بين عمرو بن العاص وبين عبد الله بن سعد ، فأراد عثمان أن يحسم هذا الخلاف ويولي عبد الله مصر ويعزل

 <sup>(</sup>١) الفيوم : و لاية غربية بينها و بين الدسطاط أربعة أيام فازة لا ماء بها و لا مرحى مسيرة يومين .
 راجم التفاصيل في معجم البلدان ( ١٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح مصر والمنرب ص ( ٢٢٣ ) ، وانظر النجوم الزاهرة ( ٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبري (٣١٤/٣ – ٣١٥) وابن الأثير (٣٣/٣) وابن خلنون (١٢٨/٢) ملحق والبلاذري ص (٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) البلاذري ص ( ٢٢٤ ) وفتح مصر والمغرب ص ( ٢٥٨ – ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>ه) الاستيماب ( ٩١٩/٣ ) وانظر البدء والتاريخ ( ١٩٧/ – ١٩٨ ) .

عنها عمراً ، لأن السيطرة على عبد الله أسهل بكثير من السيطرة على عمرو ، كما أن عبد الله له مزايا توهله لتسم هذا المنصب الرفيع ، بالاضافة إلى أنه أخو عثمان بالرضاعة ، وأنه محلص غاية الاخلاص لعثمان : لا ينسى يده عليه حين استأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا ينسى عثمان لعبد الله يده عليه حين أشار على عبد الرحمن بن عوف أن يبايع عثمان قائلاً : « إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان ، (١) .

ولست أشك أن عبد الله كان كفواً كل الكفاية لمنصبه قائداً وإدارياً ، وأن من حق عثمان أن يولي الأكفاء الذين يثق باخلاصهم له ويستطيع السيطرة عليهم بيسر وسهولة ، ولكن عزل عثمان لعمرو بن العاص عن مصر ، جعل عراً يطعن على عثمان وعلى عبد الله بن سعد ، ويؤلّب على عثمان ويسعى في إفساد أمره ؛ فلما بلغه قتل عثمان – وكان معتزلاً بفلسطين قال : وإني إذا نكأت قرحة أدميتها هراً .

ولم يحاول عمرو أن يكتم نقمته على عثمان وعامله على مصر عبد الله بن سعد حتى على عثمان نفسه ، فقد قال عثمان لعمرو: ( وكيف ثركت عبد الله بن سعد؟ » ، قال: (كما أحببت! » ؛ فقال: (وما ذاك؟! » ؛ فقال: وقوي في ذات نفسه ، ضعيف في ذات الله » ؛ فقال: (لقد أمرته أن يتبع أثرك » ، فقال: ولقد كلفته شططاً »(٣) .

وجبى عمرو خراج مصر وجزيتها ألفي ألف ، وجباها عبد الله بن سعد أربعة آلاف ألف ، فقال عثمان لعمرو : « إن اللقاح بمصر درّت بعدك ألبانها » ، فقال : « ذاك لأنكم أعجفتم أولادها † » (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) الاستيماب ( ١٩/٣ ) وأسد الغابة (١٧٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي ( ١٤٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) البلاذري س (٢١٧).

ولم يكن عمرو بن العاص وحده ناقماً على عثمان وعلى عماله ومنهم عبد الله بن سعد ، بل كان كثير من الذين يطمعون بمنصب عبد الله بن سعد ينقمون عليه حـحتى في أحرج الظروف والمواقف لم ينسوا هذه النقمة عليه ؛ فقد أقام عبد الله أياماً بذات الصواري ، فكان أول ما تكلم به محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر في أمر عثمان في هذه الغزوة ، إذ أظهروا عيبه وما غير وما خالف به أبا بكر وعمر، يقولان : « استعمل عبد الله بن سعد رجلاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح دمه ونزل القرآن بكفره ... ونزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستعمل سعيد بن العاص وابن عامر ، ، فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال : « لا تركبا معنا ، ، فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين ؛ ولقوا العدو وكانا أنكل المسلمين قتالاً ، فقيل لحما في ذلك ، فقالا : وكيف نقاتل مع عبد الله بن سعد؟ استعمله عثمان ، وعثمان فعل كذا وكذا ، ، فأرسل اليهما عبد الله ينهاهما أشد النهي، وقال : ووالله لولا أني لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين ، لعاقبتكما وحبستكمًا ١١٠١ ؛ وفعلاً ثار محمد بن أبي حذيفة بن عتبة وسرَّب المصريين الى عثمان فحصروه (٢) مُنتهزاً فرصة استدعاء عبد الله الى المدينة المنورة لمواجهة عثمان ، كما شهد محمد بن أبي بكر قتل عثمان (٣) ، فقال عبد الله بن سعد معلقاً على تآمر محمد بن أبي حذيفة : و أبعد الله محمد بن أبي حذيفة ! بغي على ابن عمه وسعى عليه ، وقد كان كفله وربّاه وأحسن إليه ، فأساء جواره ووثب على عماله ، وجهـز الرجال اليه حتى قتل ؛ ثم ولى عليه من هو أبعد منه ومن عثمان ، ولم يمتعه بسلطان بلاده حولاً ولا شهراً ، ولم يره بذلك أهلا "(٤) ، يقصد عدم إقراره من على بن أبي طالب على مصر

<sup>(</sup>١) الطبري ( ١/٣ ٣٤٢ – ٣٤٢ ) وابن الأثير ( ١/٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تهذيب ابن عساكر ( ٤٣٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير ( ٣٩٢/٣ ) والطبري ( ٣٩٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) تهذيب ابن صناكر ( ١/٢٣٧ ) .

بعد توليه الخلافة

ولعل عبد الله بن سعد استأثر بقسط وافر من شغب عبد الله بن سبأ الذي كان يهودياً فأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأثمة ويلقي بينهم الشر(۱) ، واستقر بمصر في أيام عمرو بن العاص فحرض الناس على الاستعفاء منه وسألوا تولية عبد الله بن سعد فأشركه عثمان مع عمرو وجعله على الحراج وولى عمراً على الحرب ولم يعزله ، ثم دخل بينهما حتى كتب كل واحد منهما الى عثمان بالذي بلغه عن صاحبه ، فلما عُزل عمرو عن مصر وجة ابن سبأ همة للشغب على عبد الله بن سعد(۱).

ولكن ، هل كان عبد الله وحده موضع نقمة منافسيه على الحكم ومنافسي عثمان بن عفان ونقمة ذوي الميول الهدامة الذين كانوا يعملون بوحي عبد الله بن سبأ ؟ إن عثمان وعماله جميعاً كانوا موضع تلك النقمة ، فبعث عثمان رجالاً يثق بهم (٣) الى الأمصار فرجعوا بأخبار عماله ولم ينكروا شيئاً على عماله ، فبعث الى عمال الأمصار ليقلموا عليه في موسم الحبج : عبدالله بن عامر وعبدالله بن سعد ومعاوية بن أبي سفيان ، وأدخل معهم سعيد بن العاص وعرو بن العاص (١٠) ، فقال : و ما هذه الشكاية والاذاعة ؟! إني والله لحائف أن تكونوا مصدوقاً عليكم ، وما يعصب هذا إلا بي ! » ، فقالوا : و ألم تبعث ؟! ألم يرجع إليك الحبر عن القوم ؟! ألم يرجعوا ولم يشافههم أحد بشيء ؟! والله ما صدقوا ولا بروا ، ولا نعلم لهذا الأمر أصلاً ، ولا يحل الأخد بهذه الإذاعة » ، فقال عثمان : و أشيروا على "! » ، فأبدى كل واحد منهم رأيه في كيفية معابلة هذا الشغب الظالم ، وكان رأي عبد الله ؛ و عد من الناس الذي معابلة هذا الشغب الظالم ، وكان رأي عبد الله ؛ و عد من الناس الذي معابلة هذا الشغب الظالم ، وكان رأي عبد الله ؛ و عد من الناس الذي معابلة هذا الشغب الظالم ، وكان رأي عبد الله ؛ و عد من الناس الذي معابلة هذا الشغب الظالم ، وكان رأي عبد الله ؛ و عد من الناس الذي عبد الله ؛ و عد من الناس الذي عبد الله ، وكان رأي عبد المنا ، وكان رأي عبد الله ، وكان رأي وكان رأي عبد الله ، وكان رأي وكان رأيه في كل وكان رأي وكان رأيه في كان رأيه في كله وكان رأيه في كان رأيه في كان رأيه في كان رأيه في الأي وكان رأيه في كان رأيه في كان رأيه في كان رأيه في كان وكان رأيه في كان رأيه في كان وكان رأيه في كان رأيه كان رأيه كان رأيه كان رأ

<sup>(</sup>١) تبليب ابن عساكر ( ١٧٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الطر العلاصيل في تبليب ابن مساكر ( ٢٨/٧ - ٥٣٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) هم : عمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعنار بن ياسر وعبد الله بن عمر . الطر ابن الأثير
 (۲/۲ه) والطبري (۲/۷۹/۳) .

<sup>(1)</sup> الطبري ( ۲/۹۷۳ - ۳۸۰ ) راين الأثير ( ۲۰/۲ ).

عليهم ، إذ أعطيتهم الذي لهم ، (١)

تُرى ، هل كان عمال عثمان لا يستحقّون مناصبهم ؟! أم أن الشغب عليهم كان أمراً مصنوعاً يلقى في السر فيتحدّث به الناس ، كما قال سعيد ابن العاص لعثمان ؟

لقد كان ينقص عثمان بن عفان رضي الله عنه شيء غير قليل من شدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيطرته ، لذلك تجرأ الناس عليه في أمور لم يكونوا يتجروون في أمثالها على عمر ، وما أصدق عثمان حين قال : و ألا فقد والله عبم علي ما أقررتم لابن الخطاب بمثله(٢) » ، فكان عبد الله من جملة ضحايا لين عثمان وسماحته .

فقد كان الناقمون على عبسد الله يرددون قصة ارتداده عن الإسلام حين كان في يافعاً ، بينما عفا عن زلته هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والإسلام ينجبُب ما قبله ، فكان عبد الله بعد ذلك يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣).

إن عبد الله لم يكن موضع ثقة عثمان فحسب ، بل كان موضع ثقة عمر ابن الحطاب أيضاً ، إذ ولا ه قيادة الميمنة في جيش عمرو بن العاص الذي فتح مصر<sup>(3)</sup> ، وولاه (الصعيد) بعد فتح مصر<sup>(6)</sup> ؛ وما أصعب أن يكون المرء موضع ثقة عمر فيوليه قيادة الرجال وإدارة البلاد .

لقد حسن إسلام عبد الله ، وكان أميراً محموداً (٦) ، اختط بمصر داره اللاصقة بقصر الروم يقال لها : دار الحنيثة ، والدار التي يقال لها : دار

<sup>(</sup>١) ابن الألير ( ٢٠/٢ ) والطبري (٢٨٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ( ١/٨٥ ).

<sup>(</sup>٢) تبليب ابن مساكر ( ١٢٢/٤ ).

<sup>(4)</sup> معالم الايمان ( ١١/١ ) و الطر رياض النفوس ( ٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) النجرم الزاهرة ( ٧٩/١ ) ،

<sup>(</sup>٦) فقع مصر والمغرب ( ١٥٤).

الموز ، وبنى قصراً كبيراً يعرف بقصر الجن في أيسام عثمان ، وقد أمر ببنائه حين خرج الى المغرب لغزو إفريقية (١). وحين عاد من إفريقية قال عبد الله للمقداد بن الأسود الكندي : «كيف ترى بنيان هذه الدار ؟ » ، فقال له المقداد : « إن كنت بنيتها من مالك فقد أسرفت ، وإن كنت بنيتها من مال الله فقد أفسدت » ، فقال عبد الله : « لولا أن يقول قائل : أفسد مرتين لهدمتها » (٢) ، وهذا دليل على أنه يتذكر إذا ذكر ، وأن شعوره الديني مرهف لذلك يرضخ للحق ويعترف بالحطأ .

وقد نزل (السّبخة) التي في شرقي (القييْرَوَان) (٣)، ولذلك سمي المكان: باب عبد الله، واختط هناك مسجداً يعرف به (٤).

وكان شاعراً ، قال في حصار عثمان (٥) :

أرى الأمر لا يزداد إلا تفاقماً وأنصارنا بالمكتين قليسل وأسلمنا أهل المدينة ، والهوى هوى أهل مصر ، والدليل ذليل وله حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم (٦):

إن عبد الله كان والياً قديراً وفائحاً عظيماً وموْمناً خقاً ، وكانت له مزايا إنسانية عالية وأعمال مشرفة ، وكل قول يخالف ذلك لا يستند على مصادر التاريخ الصحيح .

<sup>(</sup>١) فتح مصر والمغرب من ( ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) فِتح مصر والمغرب وتهذيب ( ١٥٥ ) ابن عساكر ( ٤٣٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) القيروان: مدينة عظيمة بافريقية ، وهي مدينة مصرت بالاسلام في أيام معارية بن ابي سفيان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٩٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) معالم الايمان ( ١١١/١ ) ورياض النفوس ( ٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>ه) الروض الآنف ( ۲۷٤/۲ ) وتبذيب ابن عَسَاكُر ( ۲ ٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الاصابة ( ٤/٧٧).

#### القائسد:

كان عبد الله فارس بني عامر بن لوئي (١) ، وقد أثبت شجاعة فائقة في معاركه ، خاصة في معركة (ذات الصَّواري) ، وكان قديراً على وضع الحطط العسكرية المناسبة . وكان يحرص على إنجاز استعداداته الضرورية قبل كل معركة يخوضها : ينجز تحشيد قواته ، ويكمل قضاياها الإدارية ، ويرسل العيون والأرصاد لتزويده بأنباء العدو المفصّلة - كل ذلك يساعده على وضع خطة مثلى تومَّن له النصر المبين .

وكان يمتاز باستشارة ذوي الرأي من رجاله قبل المعركة وفي أثنائها ، ولا يأنف أبداً من الإنصياع للرأي الصائب بكل رحابة صدر ، بل كان يشجّع كل من له رأي سليم على إظهاره ليطبقه فوراً ، وتلك ميزة صاحب الشخصية الرصينة القوية التي لا توثر عليها تقولات الناس .

والظاهر من سير معاركه التي خاضها ، أنه كان يوثر أن يكون في ساحات القتال (غازياً) على أن يكون في القصور (والياً) . فقد شهد فتح أرض الشام ومصر وفتوحات عرو بن العاص كافة قبل أن يتولى هومصر ، فلما أصبح والياً عليها بعد عمرو بن العاص ، أمضى سنتي ست وعشرين وسبع وعشرين في فتح إفريقية ، وأمضى سنة ثمان وعشرين في فتح (قبرس) ، وأمضى سنة إحدى وثلاثين في النوبة ، وأمضى سنة ثلاث وثلاثين في استعادة فتح إفريقية ، وأمضى سنة أربع وثلاثين في (ذات الصواري) ، فلما عاد سنة خمس وثلاثين من (ذات الصواري) وافاه خبر من ثار على عثمان ، فقضى أيامه الباقية في سفره الى الحجاز وفي مكوثه هناك لمعاونة عثمان على معالجة موقفه المتأزم ؛ أي أن عبد الله قضى سبع سنوات من مدة حكمه مصر غازياً وقضى ثلاث سنوات فقط بين أهله ، ولا بد أن هذه السنوات مصر غازياً وقضى ثلاث سنوات فقط بين أهله ، ولا بد أن هذه السنوات الثلاثة قضاها هي الأخرى أو قضى أكثرها على أقل تقدير لإنجاز استعداداته

<sup>(</sup>١) تهذيب الاسماء واللغات ( ٢٧٠/١ ) .

للقتال ، إذ أن الاستعدادات لحوض معركة ما لا تقل أهمية عن خطّة خوض المعركة ، وكل نقص في الاستعدادات يودي الى الفشل.

إن حرص عبد الله على قيادة رجاله بنفسه ، ورغبته في مشاركتهم بتحمل أعباء القتال، وقضاءه أكثر مدة حكمه بعيداً عن أهله وعن مأمنه غازياً ، كل ذلك يدل على أنه طراز نادر من القادة المُمتازين.

وكان قائداً (تعرضياً) يهم كثيراً بتطبيق مبدأ (المباغتة) أهم مبادىء الحرب.

لقد كان قائداً ممتازاً حرياً بمنصبه القيادي ، وأعماله الباهرة في الفتح أدلة واضحة على أنه من أبرز قادة الفتح الإسلامي قابلية ومقدرة وكفاية وتضحية.

لقد كان عيد الله قائداً ممتازاً.

## عبدالله في التاريخ :

يذكر التاريخ لابن سعد فتحه بــــلاد تونس الحضراء وشرقي الجزائر (إفريقية) وقبرس والنوبة، ونشره الإسلام في ربوعها.

ويذكر له معاركه البحرية بالتقدير والإعجاب خاصة معركة (ذات العبّواري).

ويذكر له أنه قضي حياته كلها مجاهداً لإعلاء كلمة الله .

رضي الله عن الصحابي الجليل، الإداري الحازم، البطل الشجاع، القوي الأمين، القائد الفاتح، عبد الله بن سعد بن أبي سرّح العامري القرشي.

# مُعَاوِية بن حُسَرِيج السَّكوني سَاتِع بنزرَنت (١٠ وَرُوسِتِر (١٠ وجِسَاوُلاً (١٠)

## نسبه وأيامه الأولى :

هو معاوية بن حُد يَج (٤) بن جَفَنْنة بن قنبرة (٥) بن حارثة بن عبد شمس ابن معاوية بن جعفر بن أسامة بن سعد بن أشرس بن شبيب بن السَّكُون السَّكُون السَّكُونِ (٦) ، يكنى : أبا نُعيم (٧) ، وقيل : أبا عبد الرحمن (٨) .

قيل : إنه خـُولاني وليس بشيء ، والصحيح إنه سكُّوني . أما قولهم :

<sup>(</sup>١) بنزرت : مدينة بإفريقية ( تونس ) بينها ربين مدينة تونس يومان ، وهي مشرفة عل البحر ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٩٢/٢ ) وتقويم البلدان ( ١٤٣ – ١٤٣ ) وآثار البلاد وأخيار العباد ( ١٥٩ ) .

<sup>ُ (</sup>٧) سوسة : مدينة يحيط بها البحر في جنوبي شرقي تونس. انظر التفاصيل في معجم البلدان (٥ / ١٧٣) وتقوم البلدان (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) جلولًا. : مدينة مشهورة بافريقية بينها وبين للقيروان أربعة وعشرون ميلا، افظر التفاصيل في معجم البلدان (٣ / ١٢٩) والمشتركونسماً (١٠٦)، وهي الآن خرابَ يعرف مكانها بعين جلولاء، انظر الفتح العربي في ليبيا (٦٤).

<sup>(</sup>٤) في أحد الغابة ( ٣٨٣/٤ ) : عديج .

<sup>(</sup>ه) في جمهرة أنساب العرب ( ٤٢٩ ) : قتيرة ، وكذلك في تهذيب التهذيب ( ٢٠٣'١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الاستيماب (١٤١٣/٣) وأسد الغابة (٤/٣٨٣) وجمهـــرة أنساب العرب (٢٢٩) والإصابة (١١١/٦).

<sup>(</sup>٧) جبهرة أنساب العرب ( ٤٢٩ ) والإصابة ( ١١١/٦ ) وتهذيب التهذيب ( ٢٠٣/١٠ ) ومعالم الايمان ( ١١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٨) الاستيماب ( ١٤١٤/٣ ) والإصابة ( ١١١/٦ ) .

إنه سكوني ، وقيل: تنجيبي ، وقيل: كنندي ، فمن يرى هذا يظنه متناقضاً ، ، والحقيقة : إن السكون من كيندة (١١) ، وولد السكون شبيباً ، فولد شبيب أشرس ، فولد أشرس عدياً وسعداً أمهما : تنجيب بها يعرف أولادهما ؛ فكل تجيبي سكوني ، وكل سكوني كندي (١٦) ؛ فمن نسبه الى جده الأبعد قال : نسبه الى جده الأبعد قال : كندي ؛ وكلاهما صواب (٣) .

وأمه هي كبشة بنت معدي كرب الشاعرة(٤).

صحب النبي صلى الله عليه وسُلم وروى عنه (\*) ، وقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠) ، وهاجر الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه (٧) ووفد على عمر بن الحطاب رضي الله عنه (٨) .

والظاهر انه كان صغيراً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يشهد غزواته . لذلك نال معاوية شرف الصحبة وما أعظمه من شرف ولم ينل شرف الجهاد تحت نواء الرسول القائد .

<sup>(</sup>١) السكون بن أشرس بن ثور وهوكندة . انظر اسد الغابة ( ٣٨٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) أسد الغاية ( ٣٨٤/٤ ) ، و انظر جمهرة أنساب العرب ( ٣٩ ٤ ) .

<sup>(</sup>٣) معالم الايمان (١١٣/١).

<sup>(1) |</sup> Waky ( N/141).

<sup>(</sup>ه) طبقات ابن سعد ( ۱۳/۷ ه ) ورياض النفوس ( ۱۷/۱ ) والحلاصة النقية ( ٤ ) وجمهرة أنساب العرب ( ٤٢٩ ) والاستقصا ( ٦٨/١ ) . وفي تهذيب التهذيب ( ٢٠٣/١٠ ) : إنه مختلف في صحبته. والأول أصبح لتواتره .

<sup>(</sup>٦) الإصابة (١١١/٦) وانظر الحلاصة النقية ر٤) ومعالم الايمان (١١٣/١) وتهذيب التهذيب (٢٠٣/١٠).

<sup>(</sup>۷) تهذیب التهذیب (۲۰۱۲۰۰)

<sup>(</sup>٨) الاستقصا ( ١/٨٦ ) والإصابة ( ١١١/٦ ) .

### جهساده:

### ١ - في مصر والنوبة :

أــشهد ابن حديج فتح مصر مع عمرو بن العاص، وكان رسوله الي عمر ابن الحطاب رضي الله عنه بفتح مصر والاسكندرية(١١) ؛ وقد ذكر معاوية ابن حديج قصة وفادته على عمر بن الخطاب بفتح الاسكندرية فقال: « بعثني عمرو بن العاص الى عمر بن الحطاب بفتح الاسكندرية ، فقدمت المدينة في الظهيرة ، فأنخت راحلتي بباب المسجد ، فبينما أنا قاعد فيه إذ خرجت جارية من منزل عمر بن الخطاب ، فرأتني شاحباً علي ثياب السفر ، فأتتني وقالت : من أنت ؟ قلت : أنا معاوية بن حديج رسول عمرو بن العاص ... فانصر فت عني ثم أقبلت تشتد أسمع حفيف إزارها على ساقها حتى دنت مني ، فقالت : قم فأجب ! أمير المؤمنين يدعوك ... فتبعتها ، فلما دخلتُ فاذا بعمر بن الحطاب يتناول رداءه باحدى يديه ويشد إزاره بالأخرى، فخرج معي الى المسجد فقال الموُّذن : أذَّن في الناس : الصلاة جامعة ... فاجتمع الناس ، ثم قال لي : قم فاخبر أصحابك ، فقمت فأخبرتهم ؟ ثم صلى ودخل منزله واستقبل القبلة ، فدعا بدعوات ثم جلس ، فقال : يا جارية ! هل من طعام ؟ فأتت بخبر وزيت ، فقال : كل ! فأكلت على حياء. ثم قال : يا جارية ! هل من تمر ؟ فأتت بتمر في طبق ، فقال : كل ! فأكلت على حياء ؟ ثم قال : ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد .؟.. فقلت : قلت أمير المؤمنين قائل (٢) ! فقال : لبئست ما قلت أو بئس ما

<sup>(</sup>۱) الإصابة (۱۱۱/۱) وقتح مصر والمغرب (۱۳۷) والإستقصا (۲۸/۱) والحلاصة النقية (٤) ومعالم الايمان (۱۱۳/۱) وتهذيب التهذيب (۲۰۳/۱۰).

 <sup>(</sup>٧) القائلة : الظهيرة ، يقال : أتانا عند القائلة ، وقد يكون بمنى ( القيلولة ) أيضاً وهي النوم
 في الظهير ة، تقول: قال من باب باع وقيلولة أيضاً ومقيلا فهو: قائل ، وقوم كَدْلُ وُقَيِّلُ أيضاً بالتشديد . والقيل : شرب نصف النهار ، يقال : قيلًا فتقيَّل ، أي سقاه نصف النهار فشرب .

ظننت ! لئن نمتُ النهار لأضيعن الرعية ، ولئن نمتُ الليل لأضيعن نفسي ، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية ؟! .(١)

إن إيفاد معاوية بشيراً بالفتح ، دليل على ثقة عمرو به واعتماده عليه وأنه كان شخصية لامعة في جيش المسلمين الذي فتح مصر في جهاده وعقله ومنطقه وتصرّفه . كما أنه دليل على أنه كان مقبولاً من عمر بن الحطاب ، إذ لا يمكن أن يبعثه عمرو دون أن يكون موضع ثقة عمر وتقديره .

ب - وفي سنة إحدى وثلاثين الهجرية شهد ابن حديج فتح (النُوبة) (٢) ثحت لواء عبد الله بن سعد بن أبي سرَّح ، فذهبت عينه يوم (دمُقُلُة) (٢) من بلاد النوبة (٤) ، فأصبح أعور (٥) .

## ٢ - في الريفية :

غزا ابن حديج إفريقية ثلاث مرات: الأولى سنة أربع وثلاثين الهجرية في خلافة عثمان بن عفيّان الله عن عبد الله بن سعد بن أبي سرح والياً على مصر، وكان معه جماعة من المهاجرين والأنصار، ففتح مناطق شاسعة رغم غنائم عظيمة واتدف قيرواناً عند (القرن) (٧)، ولم يزل فيها حتى خرج الى مصر ٨٠).

<sup>(</sup>١) قتع مضر والمقرب ( ١١٩ – ١٢٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) النوبة : بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر . أول بلادهم بعد أسوان . انظر معجم البلدان
 (۲۲۲/۸) .

<sup>(</sup>٣) معلمة : مدينة كبيرة في بلاد النوبة ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٨٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) تصح مصر والمغرب. وانظر معالم الايمان ( ١١٥/١ ) وتبليب التهذيب ( ٢٠٤/١٠ ) .

<sup>(</sup>a) معالم الإيمان ( ١١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٦) معالم الايمان ( ١١٣/١ ) ورياض النفوس ( ١٨/١ ) وانظر فتح مصر والمغرب ( ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٧) القرن : موضع مدينة القيروان . انظر كتاب فتح العرب المغرب ( ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر تاريخ المغرب الكبير ( ٢٢/٢ ) .

وغزا معاوية إفريقية سنة إحدى وأربعين الهجرية (١١)، ففتح مدينة (بنترَرت)، وكان معه عبد الملك بن مروان (٢٠).

ولما سمع الروم بما أعطى البربر من أموال لعبد الله بن سعد بن أبي سرح ولمعاوية بن حديج ، أجبروا البربر في إفريقية على أن يعطوهم مثل ذلك فاعتذروا لأن ذلك ليس في طاقتهم ، ولأنهم كرهوا معاملة الروم واستعبادهم وظلمهم لهم ؛ فوقع القتال بين خليفة (جرجير) ملك إفريقية وبين القائد الرومي ، فهزم هذا القائد خليفة جرجير ففر الى الشام واتصل هناك بمعاوية ابن سفيان وزين له فتح إفريقية واصفاً له خيراتها وثراءها ، ودله على عورات الروم ؛ فبعث معاوية بن حديج لفتحها (٣) فغزاها سنة خمس وأربعين الهجرية (٤).

فقد وجه معاوية بن أبي سفيان في جيش كثيف تعداده عشرة الاف رجل (٥٠) ، معهم عبدالله بن عمر بن الحطاب وجماعة من الصحابة والتابعين من بينهم عبدالملك بن مروان (٦٠).

ومضى معاوية حتى وصل الى (إفريقية) وكانت تضطرم ناراً (٧)، فنزل بجيشه على (قمونيكة)(٨) وهي قيروان إفريقية (٩)، وكان عامل

<sup>(</sup>١) معالم الايمان ( ١١٤/١ ) . اما في فتوح مصر والمغرب ( ٢٦١ ) فيذكر انه غزاها سنة أربعين . والأول أصبح لأن معاوية استقر ملكه سنة إحدى وأربعين هجرية .

<sup>(</sup>٧) معجم البلدان ( ٢٩٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ المغرب الكبير ( ٢٢/٢ ) .

<sup>(4)</sup> رياض النفوس ( ١٧/١ ) والبيان المغرب ( ١٧/١ ) والاستقصا ( ٦٩/١ ) والخلاسة النقية ( £ ) .

<sup>(</sup>a) الاستقصا ( ٦٩/١ ) والخلاصة الثقية ( ٤ ) .

<sup>(</sup>٦) رياض النفوس ( ١٧/١ -- ١٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) ابن الاثير ( ٢٠/٣ ) و البيان المغرب ( ١٧/١ ) و ابن خلون ( ١٢٩/٣ الملحق ) .

 <sup>(</sup>A) قمونية : مدينة بإفريقية كانت موضع القيروان. انظر التفاصيل في معجم البلدان (٧/).

<sup>(</sup>٩) رياض النفوس ( ١٨/١ ) ٠

(جرجير) وهو ملك (سبيطلة) (١٠ على رأس ثلاثين ألف مقاتل كان القيصر قد وجهم من القسطنطينية في البحر لمدافعة العرب المسلمين عن إفريقية ، فلم تغن قوات الروم شيئاً ، إذ قاتلهم معاوية فهزمهم عند حصن (الأجم) (٢٠) ، ثم بث السرابا في البلاد وبعث عبدالله بن الزبير الى (سُوْسَة) ففتحها (٢) .

وبعث رُوَيْـُفُــــع بن ثابت الأنصاري بحراً الى (جَرْبَـة)(١) ففتحها ثم عاد أدراجه الى طرابلس الغرب التي كان أميراً عليها (٥).

وبعث عبد الملك بن مروان الى (جَلُولاء) ففتحها (٦).

واستقر معاوية في جبل (القرن(۲) وجعله مقراً له ، فبقي هناك ثلاث سنين (۱) ، فبنى بناحية القرن مساكن سماها : (قيروان)(۱) ، واحتفر بها آباراً تسمى : آبار حديج ، وهذه الآبار خارج باب تونس منحرفة عند مصلى الجنائز(۱۰)

<sup>(</sup>١) سبيطلة : مدينة تبعد عن القيروان سبعون ميلا وعن قفصة مرحلة واحدة ، وكانت عاصمة افريقية في القديم . انظر تقويم البلدان ( ١٤٠ ) ومعجم البلدان ( ٣٣/٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) الأجم: الأجم - العجم - الأعجام، كانت معروفة أيام البيزنطيين باسم ( Thysderas )
 وكانت مركزاً حربياً هاماً طول حكمهم . أنظر فتح العرب المعنرب ( ۸۳ ) .

<sup>(</sup>٣) الاستقصا ( ١٩/١ ) وانظر ابن الاثير ( ٢٥/٣ ) وابن خلدون ( ١٢٩/٢ – ١٣٠ الملحق).

<sup>(</sup>٤) جربة: جزيرة في تونس قرب قابس كان يسكنها البرير. انظر معجم البلدان (٣/٣-٧٤).

<sup>(</sup>ه) انظر ترجمسة دويقع بن ثابت الأنصاري في الجزء الشساني من هذا الكتاب . وانظر تاريخ المغرب الكبير ( ۲۲/۲ ) وفتح العرب المغرب ( ۱۲۲ ) ومعجم البلدان ( ۲۲/۲ – ۷۷ ) والاصابة ( ۲۱۵/۲ ) والمبر ( ۱۸/۱ ) وشذرات الذهب ( ۵/۱ ) .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب (١٠) والاستقصا ( ٦٩/١ ) وابن خلفون ( ١٣٠/٣ الملحق ) ومثر د ترجمة عبد الملك بن مروان في الحزء الثاني من هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>٧) القرن : جبل بافريقية . انظر معجم البلدان ( ٦٦/٧ ) ، وهو الجبل المعروف اليوم
 يجبل ( وسلات ) . انظر تاريخ المغرب الكبير ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>A) معالم الايمان . ( ١١٤/١ ) .

<sup>(</sup>٩) دياض النفوس ( ١٩/١ ) والملاصة النقية (٥)

<sup>(</sup>١٠) معالم الايمان ( ١/١١٣ – ١١٤ ) .

إنه غزا ً إفريقية مرارآ كثيرة كان آخرها سنة خمسين الهجرية (١) ؛ ولكن المؤرخين اقتصروا على ذكر ثلاث غزوات منها ، وهي أهم ً غزواته على ما يظهر .

وعاد معاوية بعد ذلك الى مصر بعد أن خلّد آثاراً حسنة في إفريقية (٢) ، وهو الذي بعث عقبة بن نافع سنة خمسين الهجرية لغزو إفريقية (٣) .

## ٣ ـ في البحر:

أ – كان معاوية أول من غزا جزيرة (صقيلية) (1) ، إذ بعث اليها عبدالله بن قيس (1) ، فأصاب أصناماً من ذهب وفضة مكللة بجوهر (٢) ، وقد وجمّه معاوية جيشه هذا في مائتي مركب(٧) ، وكان ذلك سنة ست وثلاثين الهجرية (٨) .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ( ١٠٤/٠ ) والاصابة ( ١١١/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا ( ٦٩/١ ) والحلاصة النقبة (٥).

<sup>(</sup>۲) البلاذري (۲۳۷).

<sup>(1)</sup> صقلية : من جزائر البحر الأبيض المتوسط . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٧٣/٠ ) .

<sup>(</sup>ه) ستر د قصة حياته أن كتاب ثادة فتح االاندلس و البحار .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب (١٩/١).

 <sup>(</sup>٧) الا ستقصا ( ١٩/١ ) و الخلاصة النقية (٥) .

<sup>(</sup>A) البيان المغرب ( ١٢/١ ). وفي كتاب : فتح العرب للمغرب ( ١٢٥ ) : يذكر بعض المؤرخين غزوة بعثها معاوية في ذلك الحين الى صقلية ويجعلون ذلك قبل فتح بنزرت ، وواضح أثهم أخطأوا فوصفوا هنا حملة معاوية بن حديج التي بعثه عليها معاوية سنة ( ٢٧ ) أو ( ٢٨ ) في خلافة عبّان ، فنزا رودس ثم صقلية ... النهى ،

اقول: إن البلاذري في ( ٢٣٧) يذكر: غزا معاوية بن حديج الكندي أيام معاوية بن أبي سفيان صقلية ، وكان أول من غزاها ولم تزل تغزى بعد ذلك . ثم يذكر : سبى عبداقه بن قيس بن مخلد صقلية فأصاب أصنام ذهب انهى . وما ذكرناه أعلاه يظهر أن ابن حديج لم يغز هو صقلية بل بعت عبداقة بن قيس إليها ، وأن هذه الغزوة كانت ( غارة ) ولم تكن ( فتحا ) . هو صقلية بل بعت عبداقة بن قيس إليها ، وأن هذه الغزوة كانت ( غارة ) ولم تكن ( فتحا ) . وقد ورد نص واضح حول ذلك في البيان المغرب ( ١٠ ) : أغزى معاوية جيشاً في البحر الم صقلية في مائتي مركب ، فسبوا وغنموا وأقاموا شهراً ثم انصرفوا ... انتهى . كما أن غزوة معاوية سنة ٢٧ أو ٣٨ه، كانت لجزيرة قبرس لا لصقلية أو رودس .

ب ــ وفي سنة تسع وأربعين الهجرية وجَّه معاوية عقبة بن نافع الفهري في البحر لغزو الروم بأهل مصر (١٠) .

#### الإنسان:

كان معاوية صحابياً صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه (٢) أربعة أحاديث (٣) منها ما رواه: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها (٤). وهاجر الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه (٥) ووفد على عمر الفاروق رضي الله عنه بفتح الإسكندرية (٦) ، وكان عثمانياً (٧).

وكان معاوية بمصر حين غلب عليها محمد بن أبي حُديفة بعد أن خرج عنها أميرها عبدالله بن سعد بن أبي سرح الى عثمان بن عفان (^\).

وبقي معاوية موالياً لعثمان بن عفان لا يشارك المصريين الذين غادروا مصر الى المدينة لمحاصرة عثمان ، فاعتزل محمد بن أبي حذيفة وبارزه (٩) وناصبه العداء السافر حرصاً على الوحدة وإطاعة للخليفة القائم ، وبقي معاوية صامداً على ولائه لعثمان لا يخشى ابن أبي حذيفة الثاثر على الحليفة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب في أخبار المفرب ( ١٣/١ ) و ( ١٩/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ( ۲۰/۷ ) وانظر البداية والنهاية ( ۲۱/۸ ) ورياض التفوس ( ۱۱/۸ ) وتهذيب النهذيب ( ۲۰/۱ ) ودول الاسلام ( ۲۰/۱ ) والإستقصا ( ۱۱/۸ ) والخلصة النقية ( ٤ ) ومعالم الايمان ( ۱۱۳/۱ ) وجمهرة أنساب العرب ( ۲۹۹ ) وتهذيب الاسماء واللغات ( ۲۰۲/ ) .

<sup>(</sup>٣) اساء الصحابة الرواة – ملحق بجوامع السيرة لابن حزم – ( ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) أحد الغابة ( ٣٨٤/٤ ) والاصابة ( ١١١/٦ ) ومعالم الإيمان ( ١/٥١١ ) .

<sup>(</sup>ه) تهذيب الهذيب (٢٠٣/١٠).

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٢١/٨) وانظر طبقات ابن سعد (٣/٨).

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب ( ٢٠٤/١٠ ) والبيان المغرب ( ١٨/١ ) وطبقات ابن سعد ( ٧/٧٠ ه ) .

<sup>(</sup>A) ابن الأثير ( ٣/٢٣ ).

<sup>(</sup>٩) الولاة والقضاة ( ١٥ ) .

عثمان والذين شايعوه من أهل مصر (١).

وعاد عبدالله بن سعد أدراجه الى مصر ليحول دون انفتنة ، ولكن محمد بن أبي حذيفة وأصحابه منعوه من دخولها ، فعاد الى فلسطين وبقي هناك حتى قتل عثمان(٢) ، فسجن الثائرون معاوية في داره (٣) ، خوفاً من سطوته ورجولته .

وفي رواية ، أن عبدالله بن سعد بن أبي سرح بعث معاوية بن حديج الى المدينة لنجدة عثمان (٤) ، ولكن عثمان قتل قبل أن يدركه معاوية أو تدركه جيوش الأمصار (٥) ، فعاد معاوية من حيث أتى .

وبعث محمد بن أبي حذيفة الى معاوية وهو أرمد ليكرهه على البيعة ، ولكن أحد أصدقائه(٦) دفع عن معاوية ما كره ، فبايع معاوية شيعة عثمان وعقدوا له عليهم ، فكان أول من بايع على الطلب بدم عثمان ؛ فسار برجاله الى (الصعيد) من أرض مصر (٧).

ومضى معاوية حتى بلغ (بَرَّقة) ثم رجع الى الإسكندرية (^)، واستقر به المطاف في (خَرِبتاً) (٩) ومعه أصحابه وبعض رجالات العرب (١٠٠).

وتولى قيس بن سعد الأنصاري مصر لعلي بن أبي طالب ، وكان صاحب راية الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ، وكان من ذوي

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة (١٧).

 $<sup>(\</sup>gamma)$  ابن الأثير  $(\gamma/\gamma)$  والولاة والقضاة  $(\gamma)$  .

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة (١٨).

<sup>(</sup>٤) الطبري ( ٣٨٨/٣ ) وابن الأثير ( ٦٢/٣ ) .

<sup>(</sup>ه) ابن آلاثیر (۲٫۲/۳) والطبري (۴۰۲/۳).

<sup>(</sup>٦) هو كنانة بن بشر . انظر الولاة والقضاة (١٨).

<sup>(</sup>٧) الولاة والقضاة (١٨).

<sup>(</sup>٨) الولاة والقضاة (١٩١).

<sup>(</sup>٩) خربتا : من كور مصر حوالي الاسكندرية . الظر معجم البلدان (٣/٤١٤) .

<sup>(</sup>١٠) للولاة والقضاة (٢١).

الرأي والبأس<sup>(۱)</sup> ، فبعث قيس الى أهل (خَرِبْتَنَا): « إني لا أكرهكم على البيعة ، وإني كاف عنكم » ، فهادنهم وجبي الحراج ليس أحد ينازعه (۲) .

وكان قيس بن سعد من أثقل الناس على معاوية بن أبي سفيان لقربه من الشام مخافة أن يُقبل اليه على في أهل العراق وقيس في أهل مصر فيقع معاوية بينهما (٣)، كما كان قيس من ذوي الرأي الدهاة، فكان معاوية بن أبي سفيان وعرو بن العاص جاهدين أن يخرجاه من مصر ، وكان قد امتنع منهما بالدهاء والمكايدة ، فلم يقلوا أن يدخلا مصر حيى كاد معاوية بن أبي سفيان قيساً من قبل على بن أبي طالب، فكان معاوية بن أبي سفيان يحدث من مكايدة رجالاً من ذوي الرأي من قريش فيقول : «ما ابتدعت من مكايدة قط أعجب إلي من مكايدة كدت بها قيس بن معد . حين امتنع مني قيس قلت لأهل الشام : لا تسبوا قيساً ولا تدعوا الى غزوه ، فإن قيساً لنا شيعة : تأتينا كتبه ونصيحته ، ألا ترون ماذا يفعل بإخوانكم النازلين عنده ب (خربتا) ، يُجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويؤمن سربهم (٤) عنده ب (خربتا) ، يُجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويؤمن سربهم (٤) بذلك الى شيعتي من أهل العراق، فسمع بذلك جواسيس (علي) بالعراق ، فأنها الى عمد بن أبي بكر وعبدالله بن جعفر ، فانهم (علي) قيساً ، فأنها اليه يأمره بقتال أهل (خربتا) وبخربتا يومئذ عشرة آلاف ، فأبي فبعث اليه يأمره بقتال أهل (خربتا) وبخربتا يومئذ عشرة آلاف ، فأبي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير (١٠٩/٣).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ( ١٠٧/٣ ) والطيري ( ١/١٥٥ ).

<sup>(</sup>٣) الطبري (٣/١٥٥).

<sup>(</sup>٤) سرب: السارب ، الذاهب على وجهه في الأرض ، ومنه قوله تمالى : (وصارب بالنهسار) أي ظاهر ، وبابه دخل . والسرب بالكسر : النفس ، يقال : فلان آمن سربه ، أي في نفسه ، وهو ايضاً القطيع من القطا والظباء والوحش والخيل والحمر والنساء . والسرب : بفتحتين ، بيت في الأرض . وانسرب الحيوان وتسرب ، دخل في بيته ، ومنه قوله تمالى : ( فاتخذ صبيله في البحر سربا ) .

<sup>(</sup>٠) راتب : دائم ، ثابت . وأمر راتب ، أي دامم ثابت .

قيس أن يقاتلهم وكتب الى على : إنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم وأهل الحفاظ ، وقد رضوا مني بأن أومن سربهم وأجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ، وقد علمت أن هواهم مع معاوية ، فلست مكايدهم بأمر أهون من الذي أفعل بهم ، وهم أسود العرب منهم بسر بن أبي أرطاة ومسالحة بن مُخلّد ومعاوية بن حديج ، فأبى عليه إلا قتالهم ، فأبى قيس أن يقاتلهم وكتب الى علي : إن كنت تتهمي فاعزلي وابعث غيري (١).

وعزل على بن أبي طالب رضي إلله عنه قيساً وولى مكانه محمد بن أبي بكر الصديق مصر ، فلقي قيس محمد بن أبي بكر فقال له فيما قال : و..... دع معاوية بن حديج ومسلمة بن مُخلد وبنسر بن أبي أرطاة ومن ضوى اليهم على ما هم عليه تكشفهم عن رأيهم ، فإن أتوك ولم يفعلوا فاقبلهم ، وإن تخلفوا فلا تطلبهم ... ، فعمل محمد بخلاف ما أوصاه قيس ، فكتب الى ابن حديج والحارجة معه يدعوهم الى بيعته ، فلم يجيبوه ، فبعث رجالاً هدموا دور الحارجة ونهبوا أموالهم وسجنوا فلم يحبوه ، فبغهم ذلك ، فنصبوا له الحرب وهمتوا بالنهوض إليه ، فلما علم أنه لا قوة له بهم أمسك عنهم (٢).

وبعد معركة (صفين) بين علي ومعاوية ، كتب معاوية الى مسلمة ابن عجلًد ومعاوية بن حديج يحثها على الطلب بدم عثمان ويعدهما المواساة في سلطانه ، فلما وقفا على كتاب معاوية أجاب مسلمة بن محلّد عن نفسه وعن ابن حديج : «أما بعد : فإن الأمر الذي بذلنا له أنفسنا واتبعنا به أمر الله أمر نرجو به ثواب ربنا والنصر على من خالفنا وتعجيل النقمة

<sup>(</sup>۱) الولاة والقضاة (۲۱) وانظر الطبري (۲۱،۰۰-۰۰۰) وابن الأثير (۲۰/۳) - ۱۰۸ ) حول مكايدة معاوية بن أبي سفيان لعل بن أبي طالب لتشكيكه بالحلاص قيس بن سعد بن عبادة له .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة (٢٧).

على من سعى على إمامنا . وأما ما ذكرت من المواساة في سلطانك ، فتاالله أن ذلك أمر ماله نهضنا ولا إياه أردنا ، فعجل الينا بخيلك ورجلك ، فإن عدونا قد أصبحوا لنا هائبين ، فإن يأتنا مدد يفتح الله عليك ، والسلام ، ، فأمر معاوية عمرو بن العاص أن يتجهز الى مصر، وبعث معه ستة آلاف رجل (١١).

وكان على ومعاوية حين أجمعا على الحكمين، أغفل على أن يشترط على معاوية ألا يقاتل أهل مصر (٢) ، فسار عمرو بن العاص حتى نزل أداني أرض مصر ، فاجتمعت اليه العثمانية (٣) ، وكان ابن حديج على الحارجة (٤) من أهل مصر ، فأحاطوا بأصحاب محمد بن أبي بكر (٥) واقتتلوا قتالاً شديداً ، فانهزم أهل مصر ، فلخل عمرو بأهل الشام الفُسطاط (٦) .

وخرج معاوية بن حديج في طلب محمد بن أبي بكر حتى قتله (۱۷) ، فلما رأته نائلة امرأة عثمان قبلت رجله وقالت : «أدركت ثأري من ابن الخثعمية ، تعني محمد بن أي بكر (۸) .

وفي سنة سبع وأربعين الهجرية ، ولا"ه معاوية بن أبي سفيان مصر بعد عبدالله بن عمرو بن العاص ، فمر" به عبدالرحمن بن أبي بكر ، فقال له : «يا معاوية ! قد أخذت جزاءك من معاوية ؟ ؟ .. قد قتلت أخي محمد بن أبي بكر لتلى مصر ، فقد وليتها ، فقال : «ما قتلت محمداً

<sup>(</sup>١) أبن الأثير (١٤٣/٣).

<sup>(</sup>٢) الولاة القضاة (٢٨).

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير (٣/١٤٢).

<sup>(</sup>٤) الولاة والقضاة (٢٩).

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير (١٤٣/٣).

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة (٢٨).

<sup>(</sup>٧) البيان المغرب ( ١٨/١ ) وابن الأثير ( ١٤٤/٣ ) وأحد الغابة ( ٣٨٤/٤ ) والاستيماب ( ٧) البيان المغرب ( ١٤١٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٨) الولاة والقضاة (٣٠) وكان محمد بن أبعي بكر من قتلة عثمان .

إلا بما صنع بعثمان »، فقال عبدالرحمن: «فلو كنت إنما تطلب بدم عثمان ما شاركت معاوية فيما صنع ، حيث عمل عمرو (يقصد عمرو بن العاص) بالأشعري (يقصد أبا موسى الأشعري) ما عمل ، فوثبت أول الناس فبايعته (۱) ».

وفي سنة خمسين الهجرية عزل معاوية بن أبي سفيان معاوية بن حديج عن إفريقية وأقرّه على ولاية مصر ، ووجّه الى إفريقية غقبة بن نافسع الفهري (٢) ثم عزله عن مصر سنة إحدى وخمسين الهجرية (٣) ، فمات بها سنة اثنتين وخمسين الهجرية (٤) ( ٢٧٢ م ) .

كان معاوية بن حديج من الثقاة (٥) يُعد من أهل مصر وحديثه عندهم (٦)، وكان محله بمصر عظيماً (٧)، عاقلاً حازماً واسع العلم مقداماً (٨).

لقد اجتهد أن يكون بعيداً عن الفتن ، فقاوم أهل مصر الذين أرادوا سوءاً بعثمان ، فلما قُتل عثمان مظلوماً ، بقي معاوية مُصِيراً على المطالبة بدمه ، فكان عثمانياً في أيام على ببلاد مصر (٩) .

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير ( ١٨١/٣ ) والبيان المغرب ( ١٧/١ ) ، وفي البيان المغرب ( ١٨/١ ) :
 إنه تولى مصر لمعاوية سنة ثمان وأربعين الهجرية .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب (١٩/١).

<sup>(</sup>٢) الخلاصة النقية (٤).

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٢١١/٦) والبداية والنهاية (٢١/٨) وشدرات الذهب (٢١/٥) والعبر (٧/١) وي الإصابة (٢١١/١) وي الإصابة (٢١١/١) ورول الاسلام (٢٧/١) وفي الإصابة (٢١١/١) إنه ولي مصر ليزيد بن معاوية وقد نقل ذلك الزركلي في الاعلام (١١١/٨)، وهذا خطأ، لأن يزيد تولى الحلافة سنة ستين الهجرية. انظر البداية والنهاية (١١٥/٨) وابن الأثير (٢/٤) والعبر (٢/٤) وشدرات الذهب (٢/١٠).

<sup>(</sup>ه) البداية والنهاية ( ١١/٨ ) ..

 <sup>(</sup>۲) اسد الغابة ( ۱۹۱۶ ) والاستيماب ( ۱۹۱۴ ) .

<sup>(</sup>v) الد الغابة ( ٤/٤ A ) .

<sup>(</sup>A) Illaky (A/111).

<sup>(</sup>٩) البداية والنهاية ( ١١/٨ ).

وأرى أنه كان مخلصاً لعثمان الخليفة القائم، وبقي مخلصاً له حتى بعد قتله، ولم يكن في موقفه هذا طالباً دنيا ولا راجياً حزاء، كما تدل على ذلك مواقفه التى ذكرناها.

لقد بنى مساكن بناحية (القرن) وسماها: قيروانا (١) ونشر الإسلام بين البربر (٢) وحفر الآبار في محل القيروان (٣) وخلد آثاراً حسنة في مصر والمغرب (١)

إنه كان إنساناً ممتازاً وإدارياً حازماً .

#### الفائسد:

وكان من ضباط ركن عمرو بن العاص في فتح مصر ومن ضباط ركن عبدالله بن سعد بن أبي سرح في فتح إفريقية والنوبة ، فلما تولى القيادة كان خبيراً بالمغرب عارفاً لشؤونه وطبيعة أرضه ونقاط الضعف في أهله، وخبرة معاوية هذه سهنّلت له فتح كثير من بلاد المغرب.

والذي يتتبع قصة جهاده بإمعان ، يجد أن معاوية كان يهوى الجهاد ، فكان يفضّل دائماً أن يكون غازياً في ساحات الوغى على أن يكون والياً في باحسات القصور .

لقد كان جندياً بالطبع، وكان من أسود العرب (٠٠).

سألت عائشة أم المؤمنين يوماً بعض رجاله فقالت: دكيت كان

<sup>(</sup>١) رياض النفوس ( ١٩/١).

<sup>(</sup>٢) الاستقصا ( ١/٨٦ ).

<sup>(</sup>٣) الاستقصا ( ١٨/١) والخلاصة البقية (٤).

<sup>(؛)</sup> الحلاصة النقية (؛).

<sup>(</sup>٥) الولاة والقضاة (٢١).

أميركم في غزاتكم ؟ » تعني معاوية بن حديج ، فقالوا: «ما نقمنا عليه شيئاً »، وأثنوا عليه خيراً ، وقالوا: «إن هلك بعير أخلف بعيراً ، وإن هلك فرس أخلف فرساً ، وإن أبق (٩٠ خادم أخلف خادماً » ، فقالت : «استغفر الله ! إن كنت لأبغضه من أنه قتل أخي ، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم من رفق بأمني فارفق به ، ومن شق عليهم فاشقق عليه (٢٠) » ، وهذا دليل على سهره على مصالح رجاله وحرصه على راحتهم وإرضائهم وإعطائهم ما يستحقون ...

لقد كان معاوية شجاعاً مقداماً ، ذا شخصية قوية نافذة ، له قابلية متازة على إعطاء القرارات الصائبة ، يتحمل المسوولية ولا يتهرب منها ، ذا إرادة قوية ثابتة ، يعرف مبادىء الحرب ويطبقها ، ويعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم ، يثق برجاله ويثقون به ويبادلونه حباً بحب وتقديراً بتقدير ، له تجربة طويلة في الحرب وماض ناصع في الجهاد .

لقد كان معاوية قسائداً ممتازاً.

## معاوية في التاريخ :

قضى معاوية حياته كلها مجاهداً في سبيل الله في البر والبحر على حد سواء . إن التاريخ يذكر له أنه نشر الإسلام بين عدد لا يُحصى من البربر ، ونشر لغة القرآن بينهم .

ويذكر له أنه فتح بلاداً شاسعة من شمال إفريقية في تونس والجزائر والمغرب ويذكر له أنه أول من أغزى (صقليّة )، فمهدّد للعرب المسلمين فتحها بعد ذلك .

ويذكر له أنه كان قائد القادة من الصحابة والتابعين .

رضي الله عن الصحابي الجليل، الإداري الحسازم، أمير البحر وقسائد البر معاوية بن حُد يَنْج السَّكُوني.

<sup>(</sup>١) أبق : أبناً وإباقاً ، هرب، فهو آبق وأبوق.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ( ٣٨٤/٤ ) والاستيماب ( ١٤١٤/٣ ) . -

# عُقْبَة بن نافع الفيري القرشي

فاتح زَوِيَة (1) وَفَدَامِس " وَبَعِض وَرَ" السِودَان وفَرْان " وَعَالَمْ بِلَادِ الرَّرِاتِ وَفَالَ الْأَاسِبُ (1) وَ بِلَادِ الرَّاسِبُ (٧) وَطَخِتُ لَهُ (١٠) وَ بِلَادِ الرَّاسِبُ (٧) وَطَخِتُ لَهُ (١٠) والشُوسِ لِلْاَقْصَى (١) واختطَّ القَّرْرُوانَ (١) والشُوسِ لِلْاَقْصَى (١) واختطَّ القَّرْرُوانَ (١)

و يا رب ! لولا هذا البحر لمضيت
 عاهداً في سبيلك »

(عقبة بن نافع)

### نسيه وأهلسه :

هو عُقْبَة بن نافيسع بن عبد القيش بن لتقييط بن عامر بن أمية (١٢) ابن الضرب بن الحارث بن فهر القرشي (١٣).

<sup>(</sup>١) زويلة: مدينة من مدن فزان القديمة ، تقع في الجنوب الشرق من (مرزق) بنحو (١٥٠) ك.م. وتبعد عن مدينة طرابلس الى الجنوب الشرقي ينحو (٧٧٠) ك.م. ويعبد عبا المؤرخون به (زريلة السودان) إجرازاً عن زريلة إفريقية التي يناها عبيد الله المهدي يقرب تونس ، وكانت زمن الفصح الإسلامي حاصمة فزان بدل مرزق. افظر ، تاريخ الفصح العربي في ليبيا (٢٤) ومعجم البلدان (٤١٩) - ١٨/٤) وآثار البلاد (٤٤) والمفترك وضماً (١٣٩) والمسالك والمالك والمالك (٢٤).

<sup>(</sup>٢) غدامس : إسمها البريري القديم (سيداموس) ، وهي واحة من واحات طرايلس الفرب المصراوية ذات شكل مستدير تقريباً ، وتقع في الجنوب الفريبي من مدينة طرايلس على يعد (٥٠٠) لك،م على جهة المساحة ؛ اما على الطريق الذي يعر بالعزيزية ويكر الفم ، وقي من الله وتيجي ، وقالوت فم يقدب الى سيناون ، قدمد عبا حوالي (٢٥٨) لك.م. وهي من الله مراكز الحضارة في صحراء طرايلس ، المطر ، تاريخ الفتح العربي في ليبيا (٧٣) ومعجم البلدان (٢٩٨) .

<sup>(</sup>٣) كورد : جسها كور ، والكورة كل صلع يفتمل عل عدة قرى ، ولا يد لطك القرى

من قصية أو مدينة أو نهر يجمع اسمها اسم الكورة كقولهم : كورة نهر الملك ..اللخ انظر معجم ا البلدان ( ٣٦/١ ) .

- (٤) فزان : واحة من واحات طرابلس الجنوبية ، يحدها من الثيال الجبال السود (الهروج) ، ومن الجنوب جبال (التبو) وحدود السودان ، ومن الغرب الطريق الذي يصل بين غدامس وخات ، ومن الشرق خط الطول في الدرجة (١٨). وطولها من الشرق الى الغرب (٩٠٠) ك.م. ومن الثيال الى الجنوب (٩٠٠) ك.م. وارتفاعها على سطح البحر نحو (٥٠٠) متر ، وفيها وديان يبلغ انخفاضها في بعض الأماكن نحو (١٥٠) متراً تحت سطح البحر ، ومساحبًا أكثر من (٣٠٠) ألف كيلو متر مربع . انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا (٧٥) ومعجم البلدان (٣٠٠) أ
- (ه) بلاد البربر : تمتد من جيال المغرب من برقة الى آخر المغرب والبحر المحيط وفي الجنوب الى بلاد السودان. انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٠٩/٢).
- (٦) باغاية : مدينة كبيرة في أقمى إفريقية بين مجانة وقستطينة ، وهي حصن بربري قديم ، وكان سكانها من البربر والروم . انظر معجم البلدان ( ١١/٢ ) وتاريخ المغرب الكبير (٤٢).
- (٧) بلاد الزاب: بلاد واسعة من مدنها بسكرة وقسطينة وقفصة. وهي كورة طليمة ونهر جراد بأرض المغرب على البر الأعظم عليه بلاد واسعة وقرى متواطئة بين تلمسان وسجلهاسة، والنهر متسلط عليها. انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٦٤/٣ ٣٦٥) والمشترك وضما (٢٧٠ ٢٢٠). وفي تاريخ المغرب الكبير (٢/٣٤) أن بلاد الزاب يطلق طبها اليوم: ولاية قسلطينة.
- (٨) طنجة : مدينة قديمة على البحر بينبا ربين سبته مسيرة يوم واحد. انظر التفاصيل في
   معجم البلدان ( ٢/٦ ) والمسالك والمالك ( ٣٤ ) وتقوم البلدان ( ١٣٧ ) .
- (٩) السوس الأدنى : كورة كبيرة بالمغرب مدينتها طنجة . والسوس مدينة بالمغرب كانت الروم تسبيها : قمونية . وبين السوس الأدنى والسوس الأقصى مسيرة شهرين وبعده المحيط الاطلسي . انظر التفاصيل في معجم اليلدان ( ١٧٢/٥ ) والمفترك وضماً ( ٥ و ٢ ) .
- (١٠) السوس الأقصى : أقصى بلاد البربر عل المحيط ، والسوس الأقصى الم مدينة إلا أنهاكورة عظيمة ذات مدن وقرى وسعة رخصب يحعف بها طوائف من البربر . انظر العفاصيل في المسائك والمبائك ( ٣٤) والمفترك وضعاً ( ٢٥٩) ومعجم البلدان ( ١٧٢/٥) .
- (۱۱) القيروان: مدينة كبيرة، انظر العفاسيل في معجم البلدان ( ١٩٣/٧ ١٩٥) والأعلاق ( ١٩٥ ١٩٥) وآلار المنطقة ( ٢٤٧ ١٩٥) والمسالك ( ٢٥٠ ) وتقويم البلدان ( ٢٤٥ ١٩٥) وآلار البلاد ( ٢٤٧ ).
- (١٢) الإصابة ( ٨١/٥ ) وأحد الفاية ( ٣٠٠/٣ ). وفي نسب قريش ( ١٤٥ ) : إله علية بن تافع إ

الله صلى الله عليه وسلم لما توجهت مهاجرة الى المدينة المنورة (١) فأفزعها ، وكانت حاملاً فألقت ما في بطنها بعد أيام (٢) ، وقد مات قبل فتح مكة مشركاً في رواية (٣) ، وفي رواية أخرى : أنه أسلم وكان مع عمرو بن العاص في فتح مصر ، وبعثه عمرو الى (بَرْقَة )(١) ، وقد بقي الى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه (٥).

وأمه: سبيّة من (عَنزَة) اسمها: النابغة، فهو أخو عمرو بن العاص (٢)، وفي العاص الأمه (٢). وفي رواية: أنه ابن خالة عمرو بن العاص خاله (٨)؛ وفي رواية: أنه ابن أخي العاص ابن واثل السهمي الأمه (١)؛ وعلى كل فعقبة من أقرباء عمرو بن العاص من جهة الأم أولا ومن جهة الأب أيضاً على اعتبار أنهما من قريش. ولمد عقبة قبل الهجرة بسنة واحدة (٢٢١ م)، وفي رواية، أنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة (٢٢١)، وهذه الرواية

ابن عبد قيس بن لقيط بن أمية ،

<sup>(</sup>١٣) جمهرة أنساب العرب ( ١٧٦ – ١٧٧ ) ونسب قريش ( ٤٤٤ ) وانظر الخلاصة الثقة ( ٥ ) والاستقصا ( ٦٩/١ ) والبيان المغرب ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>١) الإصابة ( ٨١/٥ ) وانظر سيرة ابن هشام ( ٣٠٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ( ٢٩٧/١ ).

<sup>(</sup>٣) الإصابة ( ١٠/٥ ).

<sup>(</sup>٤) برقة ؛ امم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وإفريقية ، واسم مدينتهــــا إنطابلس ، وتفسيره الحمس مدن . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر التفاصيل في الإصابة ( ٢٢٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ( ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٧) المغرب في حل المغرب (١٩/١) - طبعة جامعة فؤاد الأول ، وأحد الفابة ( ٧٠/٧) والاستيماب ( ٧/٠٧٠ ) . . .

<sup>(</sup>٨) الاصابة ( ٥/١٨).

<sup>(</sup>٩) سير اعلام النبلاء ( ٣٤٩/٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) الحلاصة النقية (٥).

<sup>(</sup>١١) البيان المغرب ( ١٣/١ ) وبنية الرواد ( ٧٦/١ ) .

لا صحة لها ، لأن عقبة شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص واختط بها (۱۰) ، وكان فتح مصر سنة عشرين الهجرية (۲۰) ، كما تولى قيادة جيش من جيوش المسلمين في فتح (زويلة) سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين الهجرية ، فليسر من المعقول أن يشهد عقبة غمار الحرب وعمره عشر سنين وأن يتولى قيادة جيش وعمره إحدى عشرة أو اثنتي عشرة سنة !

لقد نشأ عقبة في بيئة إسلامية خالصة ذات طابع عسكري بحت، فحمل سلاحه مجاهداً في العصر الذهبي للفتح الإسلامي الخالد، وبرز في ساحات القتال متحملاً قسطه الأوفى من الجهاد بحرص واندفاع وتجرّد وإقسدام.

نشأ في بيئة إسلامية خالصة ، فقد ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصبّح له صحبة (١) ، ويقال ؛ له صحبة ولا يصلح (١) ، وعلى كل حال فهو صحابي بالموئد وهو آخر من ولي المغرب من الصحابة (٥) ، وقد تولى منصب القيادة في أيام عمر بن الحطاب رضي الله عنه ، وكانوا لا يومرون في الفتوح غير الصحابة (٢) ، وكان عمر بن الحطاب لا يولي إلا الصحابة ولا يرضى أبداً أن يعمل صحابي تحت قيادة غير صحابي .

ونشأ في بيئة ذات طابع عسكري بحت : أهله من بني (فيهنر) لهم ماض مشرف في الحروب ولهم حاضر مشرف في الفتح ، وأقرباؤه وعلى رأسهم عمرو بن العاص هم أبرز قادة الفتح ، وقومه قريش هم قادة الفتح

<sup>(</sup>١) الإصابة ( ٨١/٥ ) وسير أعلام النبلاء ( ٣٤٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ( ٢١٨/٢ ) . "

<sup>(</sup>٣) الإصابة ( ٨١/٥ ) وأسد الغابة ( ٣/٠٤٠ ) وتجريد أسماء الصنحابة ( ٣١٧ – ٣١٧ ) . والاستيماب ( ٢/٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الاصابة ( ٥/١٨ ).

<sup>(</sup>ه) الاستقصا ( ۱۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٦) الإصابة ( ١٩٤/٢ ) .

وأمراء الأمصار ؛ وكانت أيامه التي عاشها منذ أول شبابه أيام الفتح الإسلامي الذهبية وأيام الجهاد الحالدة .

لقد تهيأ الجو المناسب والظروف المناسبة والبيئة المناسبة لعقبة ، فاجتمع في تكويئه : الطبع الموهوب ، والعلم المكتسب ، ليكون قائداً من ألم قادة الفتح الإسلامي على الاطلاق خاصة في مناطق المغرب العربي .

### جهساده :

### ١ - في مصر وليبيا والنُّوبَـة :

أ-شهد عقبة فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص واختط بها كما أسلفنا ، فاكتسب عقبة من معارك فتح مصر ومن أساليب عمرو بن العاص في إدارة القتال خبرة عملية ، وبرزت مواهبه القيادية بصورة مبكرة حينذاك.

ب- بعثه عمرو بن العاص على رأس جيش من العرب المسلمين الى (زَويلة) ، فافتتحها صلحاً (۱) وصار ما بين (بَرْقة) و (زويلة) سلماً المسلمين (۲) ، وكان ذلك سنة إحدى وعشرين الهجرية (۳) . وقل كتب عمرو بن العاص الى عربن الحطاب يعلمه : أنه قد ولى عقبة بن نافع الفهري المغرب ، فبلغ (زويلة) ، وأن من بين (زويلة) و (برقة) سلم كلهم حسنة طاعتهم ، قد أدى مسلمهم الصدقة ، وأقر معاهدهم بالجزية ، وأنه قد وضع على أهل (زويلة) ومن بينه وبينها ما رأى أنهم يطيقونه ، وأمر عماله جميعاً أن يأخسذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها على الفقراء ، ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل الى مصر ، وأن يوخذ من أرض المسلمين العشر ونصف العشر ومن أهل الصلح صلحهم (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ( ٨/٣ ) والطبري ( ٣٢٧/٣ ) والبلاذري ( ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المغرب في حلى المغرب ( ١/٥٤ ) والطبري ( ٢٧٧/٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) ابن الاثير ( ٩/٣ ) و الطبري ( ٢٢٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) البلاذري (٢٢٦).

جــوفي هذه السنة ، أي سنة إحدى وعشرين الهجرية ، بعثه عمرو الى (النُوبَة) ، أن من المسلمون من (النوبة) قتالاً شديداً ، ثم انصرف المسلمون من (النوبة) ، وبذلك كان عقبة أول من مهد لفتح (النوبة) من المسلمين (٣) .

د لقد قدر عمرو بن العاص أهمية الحدود الغربية والجنوبية لمصر، لذلك بعث عقبة الى (ليبيا) وبعث عقبة الى (النوبة)، وبذلك كان لعقبة فضل كبير على تأمين الحدود الغربية والجنوبية لمصر.

هـ وحين كان عمرو بن العاص على مصر ، كان عقبة على رأس المسلمين حامية ا (برقة). وعزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن مصر سنة خمس وعشرين وعقد عثمان لعبدالله بن سعد بن أبي سرح على مصر كلها مضافاً (للصّعيد) (٥) وغيره (٢) ، فأقر ابن أبي سرح عقبة على منصبه قائداً لحامية (برقة).

و ــ وسار عبدالله بن سعد بن أبي سرح بجيشه البالغ تعداده عشرين

<sup>(</sup>١) النوية : بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر ، أول بلادهم بعد أسوان . انظر التقاصيل في معجم البلدان ( ٣٢٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المقربي (١٣٤/٢).

 <sup>(</sup>٣) يرى بعض المؤرخين أن غزو زويلة والنوبة شيء واحد وغزوة واحدة لمكان واحد! وأرى
 أن هاتين الغزوتين اللتين حدثتا في سنة واحدة هما غزوتان منفصلتان : الأولى انتهت صلحاً والثانية
 انتهت بقتال شديد .

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ( ٧٩/١ ) وتهذيب الأسماء والغات ( ٢٧٠/١ ) والولاة والقضاة ( ١١)٠ وفي العبر ( ٢٩/١ ) : انه عزل سنة سبع وعشرين الحجرية .

<sup>(</sup>ه) الصميد : بلاد واسعة كبيرة فيها مدن عظام منها أسوان وهي أوله من ناحية الجنوب مُّ " قوص وقفط وأخميم والبهنسا وغير ذلك . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٦٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة ( ٦٦/٢ ) .

ألفاً (١) سنة ست وعشرين الهجرية (٢) ، فلما وصلوا الى (برقة) لقيهم عقبة فيمن معه من المسلمين الذين كانوا حامية هناك ، فساروا جميعاً الى (طَرَابُلُس) الغرب فنهبوا من عندها من الروم (٣) .

وشهد عقبة فتوحات ابن أبي سرح في إفريقية ، وأبلى في جهاده تحت راية ابن أبي سرح أعظم البلاء.

ز ــ لقد كان عقبة على رأس حامية (برقة)، يحمي الحدود الغربية لصر، فلا يدع الروم يهاجمون مصر من اتجاه ليبيا، وقد حافظ على تلك المنطقة حتى في أخطر الظروف والأحوال.

كما أنه حمى منطقة (برقة) من الروم ، فأصبحت تلك المنطقة القاعدة المتقدمة للمسلمين التي ينطلقون منها الى فتح (إفريقية) ؛ لذلك كان عقبة ذا فائدة عظيمة للمسلمين من الناحية العسكرية.

### ٢ - في البحر :

أ بقي عقبة في (برقة) بعد ابن أبي سرح أيضاً في أبام معاوية بن حُد َيج السكوني ، وفي سنة تسع وثلاثين الهجرية غزا عقبة الروم في البحر بأهل مصر<sup>(4)</sup>.

ب ــ وفي سنة تسع وأربعين الهجرية في أيام معاوية بن حديج السكوني ، غزا عقبة الروم في البحر ، فشتا هناك بأهل مصر (٥٠ .

<sup>(</sup>١) البلاذري (٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ( ٢٩/٢ الملحق ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير (٣٤/٣) وابن خلمون (١٢٩/٢ الملحق).

<sup>(</sup>٤)الطبري ( ٤/٧٧ ) وابن الأثير ( ١٨١/٣ ) .

<sup>(</sup>ه) البيانَ المغرب ( ١٣/١ ) وابن الأثير ( ١٨١٠٣ ) .



í

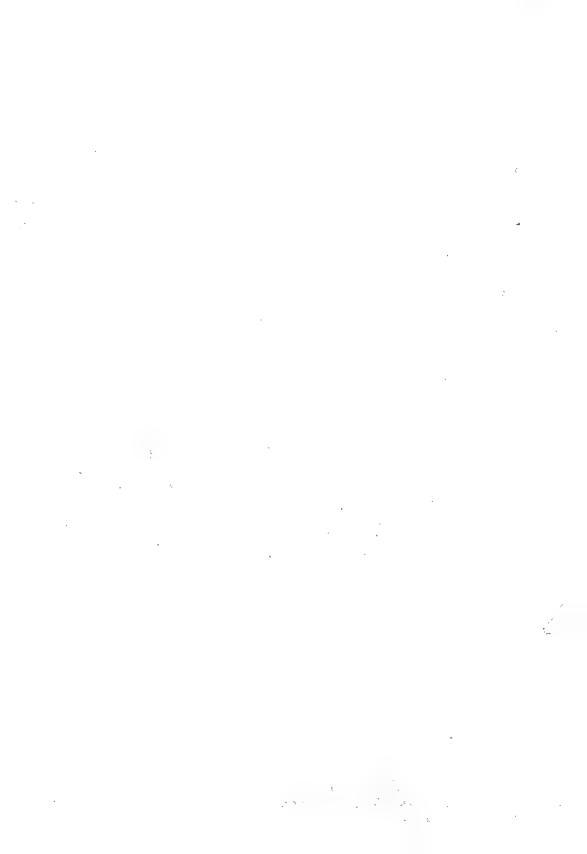

### ٣ ــ من ليبيا الى القيروان :

# أ. اللتح :

بقي عقبة في (برقة) بعد عثمان بن عفان وفي أيام على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ، وفي سنة إحدى وأربعين الهجرية ، استعمل عمرو ابن العاص عقبة على (إفريقية)(۱) ، فانتهى الى (لُواتَه)(۲) ، وكانوا قد صولحوا فكانوا على صلحهم حتى نقضوا زمن معاوية بن أبي سفيان ، فغزاهم عقبة فتنحوا ناحية (أطرابلس) ، فقاتلهم عقبة حتى هزمهم ، فأبى عليهم وقال : ﴿ إنه ليس لمشرك فسألوه أن يصالحهم ويعاهدهم ، فأبى عليهم وقال : ﴿ إنه ليس لمشرك عهد عندنا . إن الله عز وجل يقول في كتابه : (كيف يكون للمشركين عهد؟)، ولكن أبايعكم على أنكم توفوني ذامتي ، إن شئنا أقررناكم عهد؟)، ولكن أبايعكم على أنكم توفوني ذامتي ، إن شئنا أقررناكم وإن شئنا بعناكم(۱) » . وعقد عمرو لعقبة على (هوارة) (١٤) فأطاعوا هم و (لواته) ثم كفروا ، فغزاهم عقبة من سنته فقتل وسبي (١٠) . وفي سنة

<sup>(</sup>١)كانت مصر وإفريقية ولاية واحدة في أيام ولاية عمرو بن العاص أيام معاوية بن أبي سِفيان .

<sup>(</sup>٢) لواته : من أشهر قبائل البربر ، كانت زمن الفتح العربي الإسلامي تسكن برقة ، وهي من أكبر بطون البربر البتر ، ينسبون الى (لو) الأصغر هو من أكبر بطون البربر البتر ، ينسبون الى (لو) الأصغر هو ( نغزار ) ، والبربر إذا أرادوا الجمع زادوا الألف والتاء فقالوا : « لوات » ، فلما حربته العرب حملوه على الافراد ، ولحقوا به الهاه . انظر كتاب : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ١١ – ١٢ ) ، وانظر الولاة والقضاة ( ٣٢ ) . وفي جمهرة أنساب العرب ( ٤٩٨ ) ، وردت : (لواته ) بفتيح اللام . وأن (لواته ) من القبط ، ولا صحة لذلك بل هم من البربر .

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة ( ٣٢٠) .

<sup>(</sup>٤) هوارة : وردت في ابن الأثير ( ١٦٧/٣ ) : ( مَرْاتة ) ، وفي ابن خلدون ( ١٠/٣ ) : ( مرانة ) ، ووردت في ابن الأثير ( ١٠/٣ ) وفي قاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ٦٦ ) : ( هوارة ) ، وهي أشهر قبائل البربر ، وهي بطن من ( البرانس ) تنسب الى ( هواربن أوريغ بن برنس ) جد البرانس. ومن بطون هوارة : غريان وورقل وسراته وسلاته وبجريس. وسلاته وغريان و بحريس أبناء هوار . وكانت مواطنهم زمن الفتح حول طرايلس الى ما يقارب سرت و الى قصسر ميمون من ناحية الجنوب . وكانت هوارة ظواعن وأهلين ، ومنهم من رحل الى بلاد السودان ، ومأ زالوا يقال لهم : ( هكار ) قلبت العجمة واوها كافاً أعجمية . انظر تاريخ الفتح العربي في ليبيسا ( ١١ - ١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في الولاة القضاة (٣٣) : أن ذلك جرى سنة ثلاث وأربعين الهجرية .

اثنتين وأربعين الهجرية افتتح عقبة (غداميس) وقتل وسيى. وفي سنة ثلاث وأربعين الهجرية افتتح كوراً من كور السودان (١٠ وافتتح (ودان) (٢٠ ثانية وهي من (برقة) وذلك سنة ست وأربعين الهجرية (٣٠ ، فقد خرج عقبة في هذه السنة حتى نزل به (مغداش) (١٠ من (سُرْت) (٥٠ ، وكانت (ودان) نقضت عهدها الذي عاهدت عليه بُسر بن أبي أرطاة سنة ثلاث وعشرين الهجرية ، فترك عقبة جيشه به (مغداش) في أرض (سُرْت) ، واستخلف عليهم عمر بن علي القرشي وزهير بن قيس البلوي ، وسار إليها في أربعمائة فارس وأربعمائة جمل وثمانمائة قربة ماء: على كل جمل قربتان غي أحفى ملحمل الماء ، فلما وصلها أبى أهلها إلا العصيان وعدم الطاعة ، فحاربهم عقبة حتى أخضع البلاد بلداً بلداً ، وقبض على ملكهم فجدع أذنه ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير (۱۹۷/۳) و ابن خلدون (۱۰/۳) و العبر (۱/۱۰) و شذرات الذهب (۲/۱ه).

<sup>(</sup>٣) ودان : مدينة قديمة من مدن البربر الجنوبية ، ويتبمها : زلة وهون وسوكتة وما جاورها ، ويطلق على الكل : بلاد ودان ، وكانت ودان زمن الفتح الاسلامي هني العاصمة ، وتقع ودان في الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس بنحو ( ٧٦٩) كلم ، والى جنوبي سرت بنحو ( ٧٨٠) كلم ، انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا (٧٤) ، وانظر معجم البلدان ( ٤٠٠/٨) والمشترك وضماً ( ٤٠٥) .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ( ٨/٥٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) منداش : بلد قريب من (سرت ) في طرابلس الغرب بليبيا . انظر هامش و فتوح مصر والمغرب ( ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>ه) سرت ؛ مدينة قديمة تقع على الحليج المسمى بها الآن ، وهذا الحليج يمتد س مدينة مصراته ، الى الحنوب حتى بويرات الحسون ، ثم يتجه شرقاً الى العقيلة على مسافة ( ٥٨٥ )كلم ، من مصراته ، ثم يتقوّس الى الشمال حتى مدينة بني غازي مسافة ( ٢٨٥ )كلم ، ومدينة بني غازي ، في الشرق تقابلها مدينة مصراته في الغرب ، ويقع خليج سرت جنوبي الحط الوهمي الذي يصل بين المدينتين .

وسرت تبعد عن البحر الى الجنوب بتحو أربعة كيلومترات ، وتقع في الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس النيرب بتحو ( ٥٠٤) كلم ، وكانت محاطة بسور من التراب ، وهي غير سرت المعروفة الآن ، لأن سرت الحديثة انشئت في المهد العثماني سنة ١٣٠٣هـ. انظر : تاريخ الفتح ألعربي في ليبيا (٢٧) وانظر معجم البلدان ( ٢٧/٥).

فقال: ﴿ لِمَ فَعَلَتَ هَذَا بِي ؟! »، فقال عقبة: ﴿ فَعَلَتَ هَذَا بِكِ أَدْبَا لِكُ . إِذَا مُسَسَّتُ أُذْنَكُ ذَكُرتُهُ فَلَا تَحَارِبِ الْعَرِبِ ! »، واستخرج منهم ما كان بُسر بن أبي أرطاة فرضه عليهم سنة ثلاث وعشرين الهجرية: ثلاثمائة رأس وستين رأساً من العبيد.

ولما استتب الأمر لعقبة في بلاد (ودّان)، سأل عقبة أهلها: و هل من وراثكم من أحد؟ ، فقيل له : (جَرْمَة)(١)، فسار إليها ثماني ليال من (ودّان)، فلما دنا منها دعا أهلها إلى الإسلام، فأجابوا؛ فنزل منها على ستة أميال. وخرج ملكهم يريد عقبة، فأرسل عقبة خيلاً فحالت بين ملكهم وبين موكبه، فأمشوه راجلاً حتى أتى عقبة وقد لغب (١)، وكان ناعماً، فجعل يبصق الدم، فقال له : «لم فعات هذا في وقد أتيتك طائعاً ؟! »، فقال عقبة : «أدباً لك! إذا ذكرته لم تحارب العرب »؛ وفرض عليهم ثلاثمائة عبد وستين عبداً.

ومضى عقبة من فوره لإنجاز فتح بلاد (فرّان) حتى أتى على آخرها ، ونشر الإسلام في ربوعها ، وهذه أول مرة دخل فيها العرب بلاد فرّان فاتحين (٣) .

وسأل عقبة أهل (فرّان): « هل من ورائكم أحد؟ »، فقالوا: « أهل (خاور) (١٠) ، وهو قصر عظيم على رأس المفازة في وعورة على ظهر

<sup>(</sup>١) جرمة : اسم قصبة بناحية فزان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٨٩/٣ ) وهي عاصمة بلاد فزان في أيام الفتح الاسلامي . وصعيت جرمة باسم أمة : الحرمنت ، وهي أمة قديمة كانت تسكن فزان . انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الغوب : التعب والاعياء . على بالمراه

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر والمغرب ( ٢٦٢ – ٢٦٣ ).﴿ انظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) خاور : أكبر مدينة في كورة كاوار ، وهي قصبة كاوار . وتقع في جنوبي فزان . انظر، التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٩٤/٣ ) .

جبل ، وهو قصبة (كاوار)(١) ، ؛ فسار اليه خمس عشرة ليلة ، فلما وسل اليه دعا أهله الى الإسلام فأبوا ، وطلب منهم الجزية فامتنعوا بحصنهم ، فحاربهم وأقام على حصارهم شهراً دون جدوى. وتقدم بجيشه جنوباً لفتح بقية بلاد (كاوار) ، ففتحها حتى أتى على آخرها وقبض على ملكهم وقطع إصبعه ، فقال : « لم فعلت هذا بي ؟ » ، فقال عقبة : وأدبا لك ! إذا أذت نظرت الى إصبعك لم تحارب العرب » ... ثم فرض عليهم ثلاثمائة عبد وستين عبداً (٢) .

وكان في نبة عقبة أن يمضي قدماً في مجاهل الصحراء، فسأل أهل (كاوار): « هل من ورائكم أحد؟ »، فقال الدليل: « ليس عندي بذلك معرفة ولا دلالة » ؛ فانصرف عقبة راجعاً ، فمر بقصر (خاور) ، فلم يعرض له ولم ينزل بهم ؛ ثم سار ثلاثة أيام فأمنوا وفتحوا مدينتهم . وأقام عقبة بمكان اسمه اليوم (ماء فرس) ولم يكن به ماء ، فأصابهم عطش شديد أشفى منه عقبة وأصحابه على الموت ، فصلى عقبة ركعتين ودعا الله . وجعل فرس عقبة يبحث بيديه في الأرض حتى كشف عن صفاة ، فانفجر الماء منها ، فجعل الفرس يمس ذلك الماء . وأبصره عقبة فنادى في الناس : «أن احتفروا » ، فحفروا سبعين حيسياً (٣) وشربوا واستقوا ، فسمى ذلك المكان لذلك : (ماء فرس) .

ورجع عقبة الى (خاور) من غير طريقه التي كان أقبل منها ، فلم يشعروا به حتى طرقهم ليلاً ، فوجدهم مطمئنين قد تمهدوا في أسرابهم ، فاستباح ما في المدينة من ذرياتهم وأموالهم ، وقتل مقاتلتهم .

لقد كانت عودة عقبة المفاجئة بجيشه الى (خاور) حركة بارعة جداً ،

<sup>(</sup>۱) كارار ؛ ناحية واسعة في جنوبي فزان بها بمدن كثيرة ومياه جارية وتخل كثير . انظر معجم. البلدان ( ۱۷/۷ ) .

<sup>(</sup>٢) فعوج مصر والمقرب ( ٢٦٣ ) وقاريخ القتع العربي في ليبيا ( ٢٩ – ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الحس : الحفرة القريبة العمل .

طبتى بها عقبة مبدأ (المباغتة) بالزمان، فأطبق على (خاور) في وقت لم يتوقعه أهلها.

وانصرف عقبة بعد فتح (خاور) حتى نزل بموضع (زويلة) اليوم، ثم ارتحل حتى قدم على عسكره بعد خمسة أشهر، وقد جمـت خيولهم وظهورهم.

لقد أقدم عقبة على التغلغل في الصحراء بقوات قليلة خفيفة ، لأن الحركة في الصحراء صعبة جداً بقوات كبيرة لقلة المياه فيها ، ولأنه قد رانه لن يصادف في تغلغله قوات ضاربة كبيرة للعدو ، لأن قوات الروم النظامية لن تستطيع القتال في مثل هذا الميدان ، وإنما ميدانها المناطق الساحلية التي تتوفّر فيها المياه والقضايا الإدارية الأخرى ، فليس أمام عقبة غير قوات سكنان الصحراء الاصليين ، وهوًلاء قليلون يمكن التغلّب عليهم بقوات خفيفة قليلة كما فعل عقبة ...

ذلك ما حدا بعقبة على الإقدام لفتح تلك المناطق الصحراوية بقوات خفيفة منتخبة ، وفعلاً أتجز واجبه وحقيّق هدفه في الفتح الصحراوي. بسهولة ويسر.

وسار عقبة بجيشه الى المغرب ، وجانب الطريق الأعظم<sup>(۱)</sup> وأخذ الى أرض (هوارة) (<sup>۲)</sup> ، فافتتح كلَّ قصر بها <sup>(۳)</sup> . ومضى الى (صيفر )<sup>(1)</sup> ، فافتتح قلاعها وقصورها . ثم بعث خيلاً ألى (غداميس) فاستعاد فتحها .

 <sup>(</sup>١) يقصد بالطريق الاعظم : الطريق الساسلي جنوبي جيل للمرسة . الظر تاريخ اللعم العربي في البيا ( ٧١ ) .

<sup>(</sup>۲) هوارد : وردت في فعرج مصر والمدرب ( ۲۹۵) : مزاته ، والصحيح ما ذكرناه ، وهوارد قبيلة بربرية .

<sup>(</sup>٣) من تلك القصور ، قصر ميمون من ناحية الجنوب : جنوبي طرابلس الغرب - سرت .

 <sup>(</sup>٤) صفر : وردت كذا في تعرج مصر والمغرب ( ٢٦٤)، واسمها الحالي : صفرو، وهي مدينة في شمال المغرب، في قلب جيال أطلس الوسطى.

ثانية ، والظاهر أنها نقضت عهدها بعد فتحها الأول ، فاضطر عقبة الى فتحها ثانية . وتوجّه الى (قَصْصَة )(١) فافتتحها ، ثم افتتح (قَصْطيبْلْبِيّهُ )(١) ثم انصرف الى (القَيْرُوان)(١) .

لقد طهر عقبة بهذا الفتح كل المقاومات المعادية بين (برقة) و (القيروان)، فأصبحت هذه المنطقة خالصة للمسلمين، حربة أن تكون قاعدة رصينة تنطلق منها القوات الإسلامية لفتح شمال إفريقية حتى المحيط الأطلسي.

# ب. القاعدة الأمينة (القيروان ) :

وصل عقبة الى (القيروان) الذي كان في مدينة ( عَمُونييَة ) والذي كان معاوية بن حُديج قد بناه من قبل ، فلم يعجب به (٥) ، فقد كان مكان (القيروان) وهو ناحية في الوسط الشرقي الإفريقية ليست ضاربة في المنوب فتكون رملية ، وكان في الشمال فتكون جبلية ولا ضاربة في الجنوب فتكون رملية ، وكان (القيروان) منه بجانب سبخة . لقد كان العرب منذ أيام عبدالله بن سعد بن أبي سرح يوثرون (قمونية) لنزولهم ، الأنها بسيط من الأرض ، كثير

<sup>(</sup>١) قفصة: بلدة بتونس وكان لها شأن كبير في عهد الرومان. انظر فتوح مصر والمفرب (٢٦٤). وهي بلدة صغيرة في طرف إفريقية ( تونس ) من ناحية المغرب من عمل الزاب الكبير بينها وبين القبروان ثلاثة أيام . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٣٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٧) قسطيلية : إحدى بلاد الزاب الكبير بالمغرب، تقع في أقصى بلاد المغرب على حدود الصحراء. أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٨٨/٧ ) و فتوح مصر والمغرب ( ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر والمغرب ( ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) قمونية : مدينة بافريقية كانت موضع القيروان. إنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٩٧/٧) والقيروان معرب : كاراوان الفارسية ، وتكلمت به البرب قديمًا ، والنسبة اليه : قيرواني وقيروي، ويطلق على القافلة وعلى الجيش ومناخ القافلة وموضع الجتماع الناس في الحرب ، ويظهر أنه أطلق على المكان لنزول الجيش فيه أو القافلة . انظر كتاب ، تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) فتوح مصر والمغرب ( ٢٦٤ ) وأحد الغابة ( ٢٠/٣ ٤ – ٢١١ ) والاستيماب ( ٢٠٧٦) .

المراعي، جيد الهواء، خصب التربة، كثير المياه (١٠)، ولكن مكان (قمونية) ليس صالحاً من الناحية العسكرية ليكون قاعدة أمينة لقوّات المسلمين، لأن بعض غير المسلمين يسكنون (قمونية) مع المسلمين، وقد يكون بعض هوّلاء رتلاً خامساً (٢) على المسلمين، وما أخطر ذلك على المسلمين وهم في جهاد دائب لفتح إفريقية ونشر الإسلام في ربوعها.

والقيروان معناه: مدينة أو معسكر أو مسلحة (٣) ، ولفظ قيروان فارسي معرّب أصله: كروان أو كربان ، ومعناه قافلة ، أو مراح القوافل ، ويفهم من لسن العرب أنه كان مستعملاً حتى في الجاهلية بهذا المعنى ، إذ روى أن امرىء القيس قال في وصف غارة له:

وغسارة ذات قيروان كأن أسرابها الرعالِ (٤)

ومن معاني القيروان : معظم العسكر ، والقافلة من الجماعة ، وموضع اجتماع الناس والجيش ، ومحط أثقال الجيش ، وقيل : هي الجيش نفسه .

وليس هناك ما يويد القول: بأن القيروان، كان علماً على مدينة قديمة بإفريقية، اختطت القيروان مكانها، فلم يبق إلا القول بأن عقبة وأصحابه أرادوا به محطاً لقوافلهم ومراحاً لعسكرهم(٥٠).

قال عقبة لرجاله: «إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام، فاذا تركها رجع من كان أجاب منهم لدين الله الى الكفر؛ فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون عزاً للإسلام الى آخر الدهر »، فاتنفق الناس على ذلك وأن يكون أهلها مرابطين قرب البحر ليم لمم الجهاد والرباط. وقال لعقبة بعض أصحابه: « قربها من البحر ليكون

<sup>(</sup>١) تاريخ المغرب الكبير ( ٢٨/٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) الرقل الخامس : ما يطلق عليه في مصر : الطابور الخامس ، وهم من المخربين و ألجواسيس .

<sup>(</sup>٣) المسلحة : جمعها ، مسالح . والمسلحة هم الجماعة المسلحون المعدون القتال . (٤) معجم البلدان ( ١٩٣/٧ ) .

<sup>(</sup>ه) فتح ألعرب المنترب ( ١٥٣ – ١٥٤ ) وانظر معالم الأيمان ( ٧/١ ) .

أهلها مرابطين » ، فقال لهم : « إني أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية فيهلكها ، ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا يدركها معه صاحب البحر ، لأن صاحب المركب لا يظهر من اللجة حتى يستره الليل ، فهو يسير الى ساحل البحر الى نصف الليل ، فيخرج ، فيقيم في غارته الى نصف النهار ، فلا تدركها منه غارة أبداً . فإن كان بينها وبين البحر ما لا يجب فيه التقصير (١١) ، فأهلها مرابطون ، ومن كان على البحر فهم حرس لهم ، وهم عسكر معقود الى آخر الدهر ، وميتهم في الجنة » ؛ فاتفق رأيهم على ذلك فقال : « قربوها من السبخة » ، فقالوا : « نحاف أن تهلكنا الذئاب ويهلكنا بردها في الصيف » ، فقال : « لا بدت لي من ذلك ، لأن أكثر دوابكم الإبل ، وهي التي تحمل عسكرنا ، والبربر قد تنصروا وأجابوا وأجابوا النصارى الى دينهم ، ونحن إذا فرغنا من أمرها لم يكن لنا بد من المغازي والجهاد ، ونفتح الأول منها فالأول ، فتكون إبلنا على باب مصرنا في مرعاها آمنة من غارة البربر والنصارى ، فزكب الى موضع (القيروان) اليوم وكان غيضة كثير الأشجار مأوى الوحوش والحيات، فأمر بقطع ذلك وإحراقه (٢) .

وكانَ مع عقبة عشرة آلاف فارس ، وانضاف اليه من أسلم من البربر ،

<sup>(</sup>١) تقسير الصلاة.

<sup>(</sup>٢) انظر رياض النفوس (٢/١ - ٧) والبيان المغرب (١٣/١ - ١٤)، وغيهما: أن رجاله قالوا له : « إنك أمرتنا بالبناء في شمار وغياض لا ترام ، ونحن نخاف من السياع والحيات وغير ذلك من دو اب الأرض ، وكان في عسكره خمسة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وسائر ذلك تابعون، فدعا الله عز وجل وجعل أصحابه يؤمنون على دعائه. ومضى المالسبخة وواديها ونادى : « أيتها الحيات والسباع ، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فارحلوا عنا فإنا فازلون ، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه » . ونظر الناس بعد ذلك الى أمر معجب ، من أن السباع تخرج من الشمار تحمل أشبالها والذئب يحمل جروه ، والحيات تحمل أو لادها ، ونادى في السباع تخرج من الشمار تحمل أشبالها والذئب يحمل جروه ، والحيات تحمل أو لادها ، وهم ينظرون إليها نزل عقبة الوادي وأمرهم أن يقطعوا الشجر . وانظر آثار البلاد (٢٤٧) وابن الاثير (١٨٤/٣) وأمد الغاية (٢٠٧٠) .

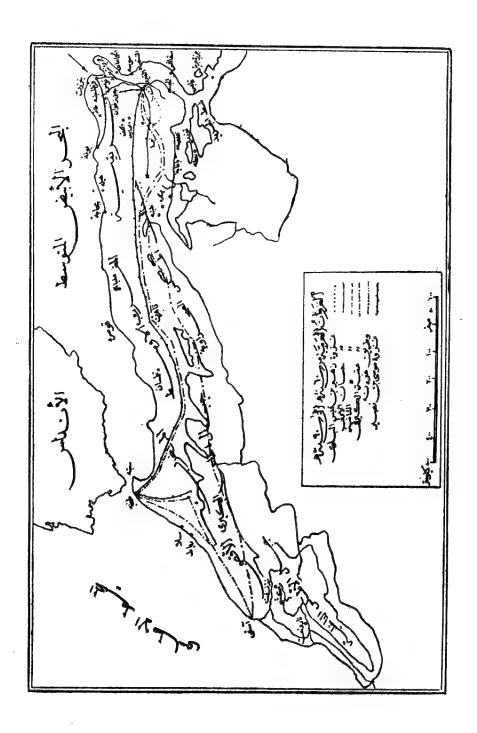

فكر جمعه فأمر ببناء القيروان سنة خمسين الهجرية ، وأنجز بناءها سنة خمس وخمسين الهجرية ، وبنى المسجد الجامع وبنى الناس مساجدهم ومساكنهم وكان محبطها ثلاثة آلاف وستمائة باع ، فأصبحت المدينة عسكرا المسلمين وأهلهم وأموالهم يأمنون من ثورة تكون من أهل البلاد ، فقوى جنان من هناك من الجنود بمدينة (القيروان) وأمنوا واطمأنوا على المقام ، فثبت الإسلام فيها . وكان عقبة في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السرايا فتغير وتنهب ، ودخل كثير من البربر في الإسلام ، واتسعت خطة المسلمين فتغير وتنهب ، وحمل كثير من البربر في الإسلام ، واتسعت خطة المسلمين ورسخ السدين (۱) ، وصارت القيروان مدينة كبيرة وعاصمة الإسلام في المغرب في المغرب في المسلمين في شمسال

### ٤ . من القيروان الى المحيط :

في سنة خمس و خمسين الهجرية استعمل معاوية بن أبي سفيان مسالمة ابن محلد الأنصاري الخررجي على مصر وإفريقية وعزل عقبة عن إفريقية (\*) ، فاستعمل مسلمة على إفريقية مولى له يقال له : أبو المهاجر دينار ، فقدم إفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به (٤) وسجنه وأوقره حديداً (٥) فأقام في الحيس شهوراً ثم أطلقه (٦) حين أناه كتاب معاوية بن أبي سفيان بتخلية سبيله وإشخاصه إليه (٧)

<sup>(</sup>۱) أبنُ الاثير ( ۱۸۶/۳ ) وانظر ابن خلدون ( ۱۰/۳ ). وفي البيان المنرب ( ۱٦/١ ) : أن محيطها كان ( ۱۳۲۰۰ ) ذراماً.

<sup>(</sup>٧) تاريخ المنرب الكبير ( ٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ شعرب (سامیر بر ۱٫۲) . (۲) البیان المغرب ( ۱۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ( ١٨٤/٣ ) .

<sup>(</sup>ه) فتوح مصر والمغرب ( ۲۲۵ ) .

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ( ٢٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) قتوح مصر والمغرب ( ٥٦٥ – ٢٦٦ ) .

وسار عقبة الى الشام وعاتب معاوية على ما فعله به أبو المهاجر ، فاعتذر معاوية اليه ووعده أن يعيده الى عمله(١١) ، وفي رواية : أنه توجّه الى الشام فلما قدم على معاوية وجده قد توفي(١١) ، فردّه يزيد واليا على (إفريقية) سنة اثنتين وستين الهجرية(٢١).

وسار حقبة الى (إفريقية) من الشام حتى قدم على (القيروان) بعشرة آلاف فارس، فأخذ أبا المهاجر وحبسه وقيده وأخذ ما معه من الأموال، وجدد بناء (القيروان)، وشيدها ونقل اليها الناس، فعمرت وعظم شأنها (أله).

وخرج عقبة بأصحابه وبكثير من أهل (القيروان) الى المغرب بعد أن ترك في (القيروان) جنداً مع النراري والأموال، واستخلف بها زهير بن قيس البلوي (۱۰). وخرج بأبي المهاجر معه موثقاً، فدعا بأولاده قبل مغادرته (القيروان) وقال لهم: وإني قد بعت نفسي من الله عز وجل، فلا أزال أجاهد من كفر بالله و(۱۰)، ثم قال: ويا بني ا أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها: إياكم أن تملأوا صدوركم بالشعر وتتركوا القرآن، فإن القرآن دليل على الله عز وجل، وخلوا من كلام العرب ما يهتدي به اللبيب ويدلكم على مكارم الأخلاق، ثم انتهوا عما وراءه. وأوصيكم ألا تداينوا ولو لبسم العباء، فإن الدين ذل بالنهار وهمة بالليل، فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم وتبق لكم الحرمة في الناس ما بقيتم. ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فيجهلوكم في الناس ما بقيتم. ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فيجهلوكم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ( ١٨٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رياض النفوس ( ٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٢/٩٤٧).

<sup>(</sup>ع) رياض النفوس ( ٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>a) في رياض الفوس ( ٣٣/١ ) : أنه استخلف عل القيروان مسر بن علي القرشي وزمير بن قيس اليلوي .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ( ٤٧/٤ ) .

دين الله ويفرُّقوا بينكم وبين الله تعالى ؛ ولا تأخلوا دينكم إلا من أهل الورع والاحتياط ، فهو أسلم لكم ، ومن احتاط سلم ونجا فيمن نجا ، . ثم قال : « عليكم سلام الله ، وأراكم لا ترونني بعد يومكم هذا ، ، ثم قال : « اللهم تقبل نفسي في رضاك ، واجعل الجهاد رحمي ودار كرامتي عندك ، () .

وسار دقبة في عسكر عظيم حتى انتهى الى مدينة (باغاية)، لا يدافعه أحد، والروم يهربون في طريقه يميناً وشمالاً، فحاصرها وقد اجتمعوا بها وقاتلهم قتالاً شديداً (٢) فالهزموا عنه وقتل فيهم قتلاً ذريعاً، وغنم منهم غنائم كذيرة. واحتمى المنهزمون داخل أسوار المدينة، فكره المقام عليهم (٢).

ورحل عقبة فنزل على (تبليمسكان) (١٠) وهي من أعظم مداثنهم، فانضم اليها من حولها بن الروم والبربر، فخرجوا اليه في جيش ضخم لحب. والتحم القتال ووقع الصبر، حتى ظن المسلمون أنه الفناء، ولكنهم هاجموا الروم هجوماً عنيفاً حتى ألجأوهم الى حصونهم، فقاتلوهم الى أبوابها، وأصابوا منهم غنائم كثيرة .(٥)

وسار عقبة الى بلاد الزاب ، فسأل عن أعظم مدينة في بلاد الزاب، فقيل له (أرَبَة) (٦٠ وهي دار ملكهم ، وكان حولها ثلاثمائة وستون قرية

<sup>(</sup>١) رياض النفوس ( ٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>۲) برياض النفوس ( ۲۳/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ( ٤٢/٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) تلمسان : مدينة بالمغرب اسمها القديم : أقادير ، حل بعد مرسلة من و هر ان. انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رياض النفوس ( ٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٦) أربة : أمم مدينة بالمغرب من أعمال الزاب ، وهي أكبر مدينة بالزاب ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٧٦/١ ) وقد وردت في رياض النفوس ( ٢٣/١ ) : أدنة تصميفاً .

كلها عامرة ، فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى ، وهرب بعضهم الى الجبال ، فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى ، ثم أنهزم النصارى وقتل كثير من فرسانهم(١١) .

ورحل عقبة الى (تاهر ت) (١٠) ، فاستغاث الروم بالبربر ، فأجابوهم ونصروهم ، فقام عقبة في الناس خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : وأيها الناس ! إن أشرافكم وخياركم الذين رضي الله تعالى عنهم وأنزل فيهم كتابه ، بايعوا رحول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان على من كفر بالله الى يوم القيامة ، وهم أشرافكم والسايقون منكم الى البيعة ، باعوا أنفسهم من رب العالمين بجنته بيعة رابحة . وأنم اليوم في دار غربة ، وإنما بايعتم ربّ العالمين ، وقد نظر اليكم في مكانكم هذا ؛ ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلباً لرضاه وإعزازاً لدينه ، فأبشروا ! فكلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذل إن شاء الله تعالى ، وربكم عز وجل جعلكم وعوبه ، فالقوهم بقلوب صادقة ، فان الله عز وجل جعلكم وقونه ، والله لا يرد عن القوم المجرمين ، فقاتلوا عدوكم على بركة الله وعونه ، والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين » . والتقى المسلمون بأعدائهم وقاتلوهم قتالاً شديداً الله ، فانهزمت الروم والبربر ، وأخذهم السيف ولكنهم انتصروا أخيراً ، فانهزمت الروم والبربر ، وأخذهم السيف وكثر فيهم القتل ، وغيم المسلمون أموالهم وسلاحهم اله .

وسار عقبة حتى نزل على (طنجة )، فلقيه بطريق من الروم (٥١ اسمه

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ( ٢/٤ ) وانظر رباض النفوس ( ٢٣/١ ) .

 <sup>(</sup>٧) تاهرت: اسم لمدينتين متقابلتين بأتسى المغرب ، يقال لأحدهما: تاهرت القديمة ، وللأخرى: تاهرت المحدثة. انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٥٤/٧ ) وآثار البلاد وأعبار العباد ( ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) رياض النفوس ( ٢٣/١ – ٢٤ ) .

<sup>(</sup>t) ابن الأثير (ty/t).

<sup>(ُ</sup>هُ) في تاريخ المغرب الكبير ( ٤/٢): إنه يليان النساري ، ملك غسارة ، وهو بربري · 🕶

(يليان) فأهدى له هدية حسنة ونزل على حكمه ١١٠. وأراد عقبة فتع الأندلس، فقال له يليان: و أترك كفار البربر خلفك وترمي بنفسك في بجبوحة الهلاك مع الفرنج، ويقطع البحر بينك وبين المدد ؟! ه، فقال عقبة: ووأين كفار البربر؟ ه، فقال: وفي بلاد السوس، وهم أهل نجدة وبأس ه. فقال عقبة: ووما دينهم؟ »، فقال: وليس لهم دين ولا يعرفون أن الله حق، وإنما هم كالبهائم ه، وكانوا على دين المجوسية يومثذ ، فنزل على مدينة (وكيالي) ١٦٠ بازاء جبل وزره ون (ورهة على مدينة من المغرب فيما بين النهرين العظيمين (سَبُو) ١٩٠ و (ورغة ) (١٠٠ وهذه المدينة هي المسماة اليوم على لسان العامة به (قصر فرعون)، فافتتحها عقبة وغم وسبي (١٠٠).

وانتهى عقبة الى (السوس الأدنى) وهو مغرب طنجة ، فقاتل جموع البربر الكثيرة وقتل منهم قتلاً ذريعاً ، وبعث خيله في كل مكان هربوا البه ، ثم ساز حتى وصل الى (السوس الأقصى) ، وقد اجتمع له البربر في عالم لا يحصى ، فلقبهم وقاتلهم وهزمهم . وسار عقبة حتى بلغ (مالبان)(٧)، ورأى البحر المحيط ، فقال : ويا رب ! لولا هذا البحر المضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك ه (١٨) ، ثم قال : واللهم اشهد . إني قد بلغت المجهود ، ولولا هذا البحر المضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى المجهود ، ولولا هذا البحر المضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى

وفي فتح العرب المغرب ( ۱۹۲ ) ؛ إنه قوطي من اسبائياكما يؤكد مؤرخو الاندلس .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ( ٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) وليل : مدينة بالمغرب قرب طنجة . انظر معجم البلدان ( ٢٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) زرهون : جبل بقرب فاس . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٨٨,٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سبو : نهر بالمغرب قرب طنجة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ورغة : نهر بالمغرب ، ولم أعثر مل ذكره في معجم البلدان .

<sup>(</sup>١) الاستقصا ( ٧٣/١ ).

<sup>(</sup>٧) ماليان : بلد في أقمى بلاد المغرب ليس وبرياءه غير البحر المحيط . انظر معجم البلدان (٧)  $( \sqrt{/2} )$  .

<sup>(</sup>A) IN IE (7/7 3 - 73).

# لا يعبد أحد من دونك ١٤٠١

### ٥ , الشهيد :

رجع عقبة إلى (القيروان) ، فلما انتهى الى ثغر (إفريقية) وهي (طُبُنَة )(٢) أذن لمن معه من أصحابه أن يتفرقوا ويقلموا (القيروان) فوجاً فوجاً ثقة منه بما نال العدو وأنه لم يبق أحد يخشاه ! (٣) .

ومال عقبة بخيل يسيرة يريد (تُنهُودَة)(١)، وكان معه حوالي ثلاثمائة فارساً(١)، فلما رآه الروم في قلّة طمعوا فيه فأغلقوا الحصن وشتموه وهو يدعوهم الى الاسلام فلم يقبلوا منه(١)،

وبعث الروم الى (كسيئلة) (٧٠ الذي كان في عسكر عقبة مضمراً للغدر ، فلما أرسل إليه الروم أظهر ما كان يضمره وجمع أهله وبني عمه وقصد

<sup>(</sup>١) رياض النفوس ( ٢٥/١) وانظر ما جاء من ذلك غتصراً في العرب والاسلام ( ١٤٠).

<sup>(</sup>٧) طبئة : بلدة في طرف إفريقية عا يهل المغرب على ضفة الزاب . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) أبن ُ الاثيرُ ﴿ ٤٣/٤ ﴾ ورياضِ النفوس ﴿ ٢٠/١ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) به دريد (۱/۱) وريس المسوق و المراه المان المرق بهم، المطر معجم البلدان (۱) بهودة : ام لقبيلة من البرر ابناحية افريقية ، لهم ارض تعرف بهم، المطر معجم البلدان (۲۸/۲) وهي مدينة في جنوب جبال أوراس وفي الجنوب الشرق لمدينة طبئة وتبعد عنها بمسافة و ۲۸/۲) .

<sup>(</sup>a) الحلاصة النقية ( ه ) والاستقصا ( ٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير (٤٣/٤).

<sup>(</sup>٧) كسيلة بن لمزم الأوربي البرنسي: كان أمير أعلى البرانس كلهم، وكان تصرائياً جسم الجموع في البربر والفرنج وزحف نحو المسلمين فهزمه أبو المهاجر وأسره فاسلم كسيلة على يدي أبي المهاجر وكانت قيادة أوربة لكسيلة منذ سنة ( ١٥ ه ). وقد حسن إسلام كسيلة فاستصفاه أبو المهاجر واتصلت بنهما صداقة موصولة الأسباب . وكسيلة هذا هو الذي قتل عقبة بن نافع سنة ثلاث وسعين الهجرية، ففا له الجو وخضع له المغرب من اقصاه الى أقصاه واحتل القيروان وطرد جميع العرب من بالاعرب ، وخضع له الروم الذين كانوا في المغرب أيضاً ، وكون في المغرب دولة مغربية فللت أكثر من خسس سنوات ، وقد قتله زهير بن قيبي البلوي سنة تسع وستين الهجرية . انظر ابن الأثير ( ١ / ١ م عدم بطون البرانس من قبائل البربر ، وأوربة بن من بطون البرانس .

عقبة ، فقال أبو المهاجر: «عاجله قبل أن يقوى جمعه »، وكان أبو المهاجر موثقاً في الحديد مع عقبة ، فزحف عقبة على (كسيلة) ، فتنحى كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه ؛ فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثيل بقول أبي محجن الثقفي :

كفى حزناً أن ترتدي الخيل بالفنا وأترك مشدوداً علي وثاقيا إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصارع من دوني تُصم المناديا

فبلغ عقبة ذلك ، فأطلقه وقال له : « إلحق بالمسلمين وقم بأمرهم ، وأنا أغتم الشهادة » ، فلم يفعل وقال : « وأنا أيضاً أريد الشهادة » . وكسر عقبة والمسلمون أجفان سيوفهم وتقدَّموا الى البربر وقاتلوهم ، فقتل المسلمون جميعهم (١) ومعهم عقبة ، وقتل معه زهاء ثلاثماثة من كبار الصحابة والتابعين في أرض الزاب ب (تهوذة )(١) .

## الإلسان:

استشهد عقبة سنة ثلاث وصنين الهجرية (۱۳ ( ۲۸۳ م ) في معركة ( جُودة ) ، وكان مولده قبل الهجرة بسنة واحدة كما أسلفنا ( ۲۲۱ م )، وقبره يزار بالزاب أ ، كما أن أجداث الصحابة الشهداء الذين استشهلوا معه بمكانهم من أرض الزاب يزارون لهذا العهد ، وقد جعل على قبورمم اسنمة ثم جصصت ، واتخذ على المكان مسجد عرف بامم عقبة وهو في عداد المزارات (۱۰).

كان صحابياً بالولادة، وكان إدارياً حازماً: اختط القيروان سنة

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ( ٤٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا ( ٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء (۳۴۹/۳) والبداية والنهاية (۱۱۷/۸) وابن الاثير (۴/۵) وابن الاثير (۴/۵) والإساية (۸/۵).

<sup>(</sup>١) الحلامة النقية (٥).

<sup>(</sup>١)( الاستقما ( ٧١/١ ) .

خمسين الهجرية ، والقيروان اليوم حيث اختطها عقبة (١) ، كما اختطا المسجد الأعظم وكان يصلي فيه (١) ، فكانت هذه المدينة منذ اختطاطها إسلامية بحتة لا يسكنها غيرهم كما قال عقبة : «... ولست أرى نزول المسلمين بين أظهرهم (غير المسلمين) رأياً ، ولكن رأيت أن أبني ههنا مدينة يسكنها المسلمون (١) ، كما أصبحت القيروان مقراً لعسكر المسلمين (١).

فقد كان عقبة على جانب عظيم من الورع والتقوى ، وكان مجاب الدعوة (٥) ، ولا نعلم أنه شارك في الفتنة الكبرى بين على بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان بلسانه أو بسيفه ، بل كان حينذاك حامية في ثغور المسلمين في منطقة (برقة). كما لا نعرف أنه أثرى من الفتح أو شغل نفسه بالغنائم والبناء ، بل إنه كرس حياته كلنها للجهاد ، وكان يوصي ولده بقوله : « لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من ثقة وإن لبستم العباء ، ولا تكتبوا ما يشغلكم عن القرآن (١٠).

وكان له عقب، وولده بمصر والشام وإفريقية (٧)، وكان ذا شجاعة وحزم وديانة (٨).

لقد كان مثالاً حياً للسلف الصالح من العرب المسلمين خلقاً وورعاً وشجاعة وحزماً ، وقد نشر الإسلام في مناطق واسعة من شمال إفريقية وخاصة بين قبائل البربر ذات الشجاعة والرجولة والإقدام ، الذين كانوا

<sup>(</sup>١) الاستيماب (٣/٢٧١).

<sup>(</sup>۲) رياض النفوس ( ۷/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) آثار البلاد (٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) أبر القدا ( ١٨٧/١ ) .

<sup>﴿ (</sup>٥) الاَسْتِيمَالِ ( ١٠٧٧/٣ ) وأُسِدِ النَّابَةِ ( ٢١/٣ ) وسيرِ أُعلام النَّبلاه ( ٣٤٩/٣ ) .

<sup>(</sup>١) الإصابة ( ١/١٨ – ١٨ ).

<sup>(</sup>v) الإصابة ( ٥/١٨) .

<sup>(</sup>۸) سير أعلام النبلاء (٣٤٩/٣).

نصارى ، وفشا الإسلام الى أن اتتصل ببلاد السودان وبالبحر المحيط . (١) القالسد :

١ - كان عقبة من أولئك الرجال الذين ابتلوا بإفراط المعجبين به قائداً إنساناً ،
 وتفريط الناقدين له قائداً .

أفرط المعجبون بقيادته ــوخاصة من المؤلفين القدامى ــ فجعلوا منه القائد الأول والأخير في فتح ( إفريقية ) ، وأسبغوا على أعماله العسكرية طابع الحوارق والكرامات .

وأفرط المعجبون به إنساناً ، فجعلوا منه شخصية هي أقرب الى أولياء الله الصالحين منها الى الرجل المجاهد الصابر المحتسب الذي نذر نفسه لله ولعقيدته .

وكان من تفريط الناقدين به قائداً ، أنهم جعلوا منه قائداً فاشلاً : لا هدف له من حملته الكبرى ولاخطة له في إدارة الحرب ، وحتى لم يعمل على نشر الإسلام حسب خطة مرسومة وغاية واضحة (٢).

فما هي حقيقة قيادة عقبة بعيداً عن الإفراط والتفريط واستناداً على الحقائق التاريخية العسكرية البحتة دون تحيّز ومحاباة ولا تجنّي وتحامل ؟؟

٢ -- كان عمرو بن العاص أول من اكتشف مزايا عقبة العسكرية ، فولا ه
 يموافقة عمر بن الخطاب وفي أيام خلافته قيادة جيش من جيوش المسلمين .

ولست أشك أن توليته مثل هذا المنصب لم يكن لأنه كان قريب القرابة لعمروبن العاص، إذ أن عمراً كان له أقرباء كثيرون، فلماذا يوثر عقبة بالقيادة على غيره من ذوي قرباه ؟! وقد يتساهل من يؤثر أقرباءه على غيرهم من

<sup>(</sup>١) جمل قتوح الاسلام لابن حرّم -- ملخق بجوامع السيرة ( ٣٤٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر فتح العرب المغرب (٢٠٢ – ٢٠٢) ، وآمل أن يعيد المؤلف الفاضل النظر فيما
 كتبه عن عقبة في الطبعات الجديدة لهذا الكتاب القيم .

الناس في إعطائهم المناصب الإدارية التي تومن لهم الراحة والسلطة والمال ، أما أن يوثرهم بالمناصب القيادية على غيرهم ، فأمر فيه نظر ، إذ أن مثل هذه المناصب تقود أصحابها الى حتوفهم وتقود رجالهم الى المهالك ، وتودي بسمعه من ولاهم القيادة الى الحضيض!... فليس بالمتوقع من مثل عمرو ابن العاص وهو من هو دهاء وبعد نظر — أن يولي مناصب القيادة أحد أقربائه لأنه قريبه فقط دون أن يكون قديراً على قيادة الرجال ممارساً لإدارة القتال. وإذا جاز أن يجري مثل ذلك في أيام غير أيام عمر بن الحطاب، فمن المستحيل أن يجري مثل ذلك في أيام عمر بن الحطاب ،

لقد تولى عقبة منصب القيادة بعد أن بذل جهوداً مشرفة في فتح مصر ، وبعد أن لمس عمرو بن العاص بنفسه تلك الجهود ، لذلك لم يستطع أمراء مصر بعد عمرو أن يعزلوا عقبة عن منصبه القيادي وبقي قائداً حتى سنة خمس وخمسين الهجرية في أيام مسلمة بن مخلد ، ولم يكن عزله حينذاك لعجزه ، وإنما كان لأسباب أخرى سترد وشيكاً .

ولم يخيب عقبة ظن عمرو بن العاص به ، فنجح في فتح (زويلة) وأمنن الحدود الغربية لمصر وصار ما بين (زويلة) و (برقة) سلماً للمسلمين ، وذلك سنة إحدى وعشرين الهجرية . كما أن عمرو بن العاص بعثه في ذلك العام الى (النوبة) ، فكان أول من مهد لفتح النوبة من المسلمين وأمنن الحدود الحنوبية لمصر .

وقد تسنّم عقبة منصب قيادة حامية (برقة) لحماية الحدود الغربية المسر، فحمى تلك الحدود في أيام عمرو بن العاص في عهد عمر بن الحطاب وأوائل عهد عثمان بن عفان، فلما عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولا ها عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة خمس وعشرين الهجرية أقر عقبة على منصبه وكان من أبرز قادته الذين عاونوه في فتح (إفريقية) أيام عثمان بن عفان.

 <sup>(</sup>١) انظر الشروط التي كان يلاحظها عمر بن الحطاب في تولية القادة في كتاب : ( الفاروق القائد )
 ( ٣٥ – ٤٨ ) الطبعة الثانية .

وبقي عقبة في أيام علي بن أبي طالب على حامية (برقة) فلم يعزله عنها قيس بن سعد بن عُبادة الأنصاري الذي تولى مصر سنة سبع وثلاثين الهجرية لعلى بن أبي طالب(١) ، ولم يعزله عنها محمد بن أبي بكر الصديق الذي تولى مصر سنة سبع وثلاثين الهجرية لعلي بن أبي طالب أيضاً ١٣٠ .

وأصبح عقبة على (إفريقية) منذ سنة إحدى وأربعين الهجرية حين استعمله عمرو بن العاص في أيام ولايته الثانية على مصر ، وبقي عليها في أيام عبد الله بن عمرو بن العاص وفي أيام عتبة بن أبي سفيان الذي تولى مصر سنة ثلاث وأربعين الهجرية <sup>(٣)</sup> وفي أيام عقبة بن عامر الحهني .

وفي أيام معاوية بن حديج السَّكُوني الذي تولى مصر سنة سبع وأربعين الهجرية(٤) أقر ابن حديج عقبة على قتال إفريقية ، وهو الذي بعثه سنة خمسين الهجرية لغزو إفريقية(٥).

وبعد عزل ابن حديج عن إفريقية سنة خمسين الهجرية ، أقرّ معاوية ابن ابي سفيان عقبة عليها ووجَّهه لفتحها ٦٠) .

هكذا بقي عقبة قائداً في إفريقية طيلة أيام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وشطراً من أيام معاوية بن أبي سفيان ، وعمل بإمرة عدد كبير من أمراء مصر طيلة عهود هولاء الخلفاء الأربعة ، اي منذ سنة إحدى وعشرين الهجرية الى سنة خمس وخمسين الهجرية ، فلم ينزعه عن قيادته خليفة ولا أمير ، وهذا دليل واضح على ما كان يتمتّع به من كفاية وكياسة ومقدرة ، لأنهم جميعاً كانوا بحاجة ماسة الى خبرته الطويلة المفيدة

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ( ٢٠ ).

<sup>(</sup>٢) للولاة والقضاة ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة ( ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) اين الأثير (١٨/٣) والبيان المغرب ( ٤٧/١). (٥) البلاذه ، ( ٧٣٧ )

<sup>(</sup>٥) البلاذري ( ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ( ١٩/١ ) .

في شؤون إفريقية ، ولأنه كان جندياً فحسب متفرغاً للجهاد بعبداً عن التيارات السياسية .

لقد أصبح عقبة على مرُّ الأيام خبيراً بقتال إفريقية ، وكان سيفه دائماً للعرب المسلمين ... لا عليهم ...

٣ ــ فما هي حصيلة أعماله في هذه الفترة من تولَّيه منصب القيادة في إفريقية ؟

فتح (زويلة)، ومهد لفتح (النوبة)، وأمن الحدود الغربية والجنوبية لمصر قاعدة الفتح الإسلامي الرئيسة في إفريقية ، وعاون ابن أبي سرح وابن حديج في فتح إفريقية ، وحمى (برقة) القاعدة الأمامية للفتح في إفريقية من الروم ومن البربر حتى في أيام الفتنة الكبرى والحروب الداخلية بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان ، وغزا البحر مرتين ، وافتتح (غدامس) وكوراً من كور السودان ، واستعاد (ودان) ، وفتح (فزان) حتى أتى على آخرها أيضاً ، وفتح قصر (خاور) مطبقاً مبدأ (المباغتة) على أحسن وجه .

لقد كان عقبة في هذه الفترة من قيادته أوّل من فتح (زويلة) وأول من مهدّ لفتح (النوبة) وأول من أدخل العرب فاتحين الى (فزان)، وأول من نشر الإسلام في ربوع ليبيا، وأول من تغلغل فاتحاً في الصحراء الليبية.

وأخيراً توج أعماله ببناء (القيروان) القاعدة الأمينة المتقدَّمة للمسلمين، حتى إذا أنجز بناءها سنة خمس وخمسين الهجرية، واستعدّ لاستثناف الفتح مستنداً على تلك القاعدة الأمينة، جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ عزل عقبة عن (إفريقية) في الوقت الذي تهيّات له كل الأسباب والإستعدادات لفتح المغرب الأوسط والأقصى، فلم يدرك مناه ولم ينفذ كل خططه في الفتح.

تلك هي مجمل حصيلة أعماله في ميادين الحرب والدعوة في فترة ولايته الأولى، فهل هناك من يستطيع غمزه بالتقصير أو اتهامه بأنه تولى القيادة لأنه من أقرباء عمرو بن العاص فحسب ؟؟

واذا لم تكن هذه المفاخر ـــ بل بعضها ، كافية لتقدير قيادة عقبة ، فماذا بإمكان أي قائد أن يفعل ليستحوذ على التقدّير والإعجاب ؟؟

لقد كانت نتائج أعمال عقبة في هذه الفترة مدعاة للفخر والإعتزاز ، وهي من الناحية العسكرية الفنية تستحق كلَّ التقدير والإكبار .

٤ – فلماذا عُزُلُ عن (إفريقية) بعد كل هذه الجهود وهذا الجهاد؟

في سنة خمس وخمسين الهجرية استعمل معاوية بن أبي سفيان مسلسمة بن مُخلّد الأنصاري على مصر وإفريقية ، فعزل مسلمة عقبة عن إفريقيّة واستعمل مولى له يقال له : أبو المهاجر دينار .

ولم يعزل معاوية أو مسلمة عقبة عن إفريقية لريبة أو تقصير ، ولكن معاوية أراد أن يكافىء مسلمة الذي كان من أبرز أعوانه على إخلاصه له ، فولاً ه مصر مكافأة له ووفاء بحقه عليه .

فقد كان مسلمة عثمانياً في أيام عثمان ، ولم يتزعزع أبداً عن إخلاصه لعثمان ، حتى بعد قتله : فقد أرسل مسلمة هو وصحبه في أيام عثمان من يخبره بشغب محمد بن أبي حُذيفة عليه (١١) ، وكان مع الحارجين على أمير مصر لعلي بن أبي طالب قيس بن سعد بن عبادة (٢) ومحمد بن أبي بكر من بعده (٣). وقد شهد مع معاوية معركة (صفين) ﴿ وكان من أكبر أعوان عمر و بن العاص في استعادة مصر من أميرها محمد بن أبي بكر وكان من شهد قتله (١٤)،

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة (١٥).

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة (٢١).

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة (٧٧) وانظر العبر (١/١١).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ( ٢٩٥/٤ ) .

وكان من الذين وطَّدوا أركان الدولة الأموية في مصر ، فلم يكن لمعاوية مناص من تولية مسلمة بعد أن ولى من قبله أمثاله من أعوانه المقربين اليه والمخلصين له كعمرو بن العاص ومعاوية بن حديج.

أما مسلمة فقد ولى أبا المهاجر دينار مولاه على (إفريقية) ، لأنه كان من رجاله المقرّبين اليه الذين صمدوا الى جانبه في أيام الشدّة ، والذين كانوا من أكبر أعوانه في السلم والحرب ، ومن الطبيعي أن يعتمد كل أمير جديد على أقرب أعوانه في تسيير دفة الحكم في البلاد التي يتولاّها. قيل لمسلمة : « أن أقررت عقبة فإن له جزالة وفضلاً! » ، فقال مسلمة : « إن أبا المهاجر صبر علينا في غير ولاية ولا كبير نيل ، فنحن نحب أن نكافئه »(١).

لذلك لم يستطع معاوية ولا يزيد من بعده أن يعيد عقبة الى (إفريقية) على الرغم من خبرته الطويلة فيها ومعرفته الدقيقة لمسالكها ومداخلها ومحارجها وسكانها قبل أن يتوفى مسلمة سنة اثنتين وستين الهجرية (٢).

لقد كان عزل عقبة عن إفريقية ليس كرهاً له بل محبّة بمسلمة وأبي المهاجر ومكافأة لهما على خدماتهما وإخلاصهما للحاكمين حينذاك .

٥ – بعد موت مسلمة بن مُخلّد ، اضطر يزيد بن معاوية على إعادة عقبة الى (إفريقية) فاستعمله عليها سنة اثنتين وستين الهجرية (٣) ، وقال يزيد : «أدركوها قبل أن يخرّبها (١٤) ، ويريد بدلك : أدركوا (إفريقية) قبل أن يخرّبها أبو المهاجر ، وعلى الرغم من أن أبا المهاجر أبلى بلاء حسناً في أعماله ، بل قام بأعمال مجيدة هناك كما سيرد تفصيله عند الحديث عنه ، ولكن ليس كل قائد يستطيع أن يملأ الفراغ الذي يملأه عقبة .

<sup>(</sup>١) فتوح مصر والمغرب ( ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ( ٤٠ ) و الإصابة ( ٢/٨١ ) و العبر ( ٢٦/١ ) وشدرات الذهب ( ٢٠/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير (٣/١٨٤ – ١٨٤) .

<sup>(</sup>٤) رياض النفوس ( ٢٢/١ ) .

وأكاد أتبيّن بوضوح ، أن الحاجة الملحّة الى عقبة هي التي جعلت يزيد يوليه (إفريقية) ، وإلاَّ فلا نعرف أن عقبة شغل نفسه في التيارات السياسية التي سادت في أواخر أيام عثمان وفي أيام الفتنة الكبرى وفي عهد معاوية ، فليس له ذكر في الفتن الداخلية ولا في الحروب التي دارت رحاها بين المسلمين ولا في محاولة معاوية أخذ البيعة لابنه يزيد ...

لقد كان عقبة جندياً فقط ، لا تستهويه السياسة من قريب ولا بعيد .

فما هي حصيلة أعماله في عهد ولايته الثانية على (إفريقية) التي امتدّت سنة واحدة وبضعة شهور ؟؟

بدون مبالغة ولا تحييز ، فإنه في خلال هذه الفيرة القصيرة ، قد حقيق أعمالاً عسكرية باهرة بلغت حد الروعة والإعجاز .

لقد انطلق بكل اندفاع وحماسة لتحقيق آماله وأمانيه في فتح إفريقية من (القيروان) حتى المحيط الأطلسي ، وأنجز ذلك في وقت قد لا يصدقه العقل عند دراسته من الناحية العسكرية البحتة، ولكن "هذا هو الذي حدث فعلا" استناداً الى النصوص التاريخية الموثوق بها!!

لم يكد يصل الى (القيروان) إلا وترك اللراري والأثقال فيها ، وترك قوة مناسبة من رجاله لحمايتها ، ثم اندفع متغلغلا في مجاهل المغرب متنقلا من نصر الى نصر ناشراً الإسلام داعياً الى الله ، حتى وصل الى بلاد (أستمى) دا على المحيط الأطلسي وأدخل قوائم فرسه في البحر المحيط ، ووقف ساحة ثم قال لأصحابه : • إرفعوا أيديكم » ، ففعلوا ، فقال : • اللهم إنى لم أخرج بطراً ولا أشراً ، وإنك لتعلم أنما نطلب السبب الذي ظلبه عبدك فو القرنين وهو أن تعبد ولا يشرك بك شيء. اللهم إنا معاندون لدين الكفر ، ومدافعون عن دين الإسلام ، فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال

<sup>(</sup>١) أسلى : يلدة على شاطىء البحر المعيط بأقصى المدرب . انظر معجم البلدان ( ٢٣٢/١ ) .

والإكرام ، ثم انصرف راجعاً ١٠٠٠.

وقد أخذ عليه بعض المؤرخين الأجانب وبعض المؤرحين العرب بعض المآخذ حول أعماله العسكرية في هذه الصفحة من صفحات معاركه؛ ولعل أهم تلك المآخذ هي : عدم تأمين خطوط مواصلاته الطويلة التي قارب طولها ألغي كيلو متر من القيروان الى ساحل المحيط ، وأنه ترك بعض المدن المعادية دون أن يفتحها ودون أن يؤمن ظهره وخط رجعته تاركا أعداءه متحصنين وراء ظهره ، وأنه لم يكن له هدف واضح ولا خطة معنة (٢).

وأفترض هنا أن دافع هذا النقد هو عدم التخصص في النواحي العسكرية ، وبتعبير آخر: أن هوًلاء الموُّلفين لم يكونوا عسكريين من ذوي الإختصاص وقد يفترض غيربي دوافع أخرى لهذا النقد.

إن تأمين خطوط المواصلات الطويلة في تلك الأزمان ، كان بوضع حاميات في المراكز المهمة كالمدن والقرى والمراحل ومحلات عبور الأنهار ، وهذا ما فعله عقبة ، وإذا كان قد وضع حامية في (القيروان) وهي مدينة إسلامية ، فهل يغفل عن وضعها في المراكز المهمة الأخرى ؟؟!!

وإذا أغفل التاريخ ذكر تدابير عقبة في تخصيص تلك الحاميات والمسالح التي تهدف الى حماية خطوط مواصلاته ، فهل معنى ذلك أنه لم يعمل على وضع تلك الحاميات والمسالح الضرورية لتأمين خطوط مواصلاته ؟!

إن خطوط المواصلات ، وهي التي تربط القاعدة الرئيسة أو المتقدمة بالجبهة ، هي الشرايين التي إذا لم تؤمّن بكل دقة لتندفئق عليها وبواسطتها الإمدادات والقضايا الادارية ، كان مصير القائد وقواته الفناء الأكيد ، فهل هناك قائد واحد في الدنيا كلها ينفل عن حماية خطوط مواصلاته ليلاقي

<sup>(</sup>١) الاستلسا ( ٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح العرب المغرب ( ٢٠٢ – ٢٠٤ ) والفتوحات العربية الكبرى ( ٦٣٤ – ٦٤١ ) .

هو ورجاله الموت والفناء ؟؟

إنَّ تأمين خطوط المواصلات أمر بدهيٌ لا يغفل عنه أي قائد ، فكيف يغفل عنه قائد مثل عقبة ؟

أما أن عقبة ترك بعض المدن دون أن يفتحها ، فقد حدث فعلاً ، ولكن لا غبار على تصرّفه هذا من الناحية العسكرية .

إن المبادىء العسكرية في حصار المدن تقول: «إذا لم تكن المدينة هدفاً سوقياً (ستراتيجياً)، وخشي القائد مغبة تعطيل قواته لحصارها، فبإمكانه تخصيص قوة مناسبة لمراقبتها ومنع العدو فيها من قطع خط المواصلات، والانصراف بعد ذلك الى أهدافه الأخرى؛ لأن بقاء قواته الضاربة مدة طويلة لمحاصرتها سيضيع الوقت على القائد سدى وسيحرمه من تحقيق أهدافه الأخرى».

ولست أشك أن عقبة طبتى هذا المبدأ في تغلغله عمقاً في (إفريقية) ، فقد كانت المدن التي أجّل فتحها أهدافاً غير سوقية ، كما أن القوات المعادية التي تدافع عنها لا قيمة لها من الناحية العسكرية ، وكان قراره في ترك حصارها وإبقاء قوة مناسبة لمراقبتها ولحماية خطوط مواصلاته قراراً صائباً جداً.

أما الإدعاء بأن عقبة لم يكن له هدف واضح ولاخطة معينة للفتح، فهذا ادعاء متهافت، إذ كان هدفه هو هدف الفتح الإسلامي في كل مكان وهو: نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله، وهذا ما صرّح به عقبة وما كان يتوخّاه. أما خططه العسكرية فهي التي أمّنت له الانتصارات المتوالية بأقصر وقت وبأقل جهود وبقوة مناسبة، وإلا فكيف استطاع الانتصار على أعدائه في معارك متسلسلة وفي عقر ديارهم ؟!

٦ -- سلك عقبة في ذهابه من (القيروان) الى المحيط طريق الأطلس
 التلى ، أما رجوعه فعلى شمال الأطلس الصحراوي ، لأنه أقرب طريق الى

(القيروان)، وقد نجا بتغيير طريقه من الفخاخ التي بنيت له (۱)، ذلك لأن ابن الكاهنة البر بري خرج في أثر عقبة بعد مغادرته (القيروان)، فكان كلّما رحل من منهل (۲) دفنه ابن الكاهنة، فلم يزل كذلك حتى انتهى عقبة الى (السوس) ولا يشعر عقبة بما صنع البربري (۳).

وأرى أن من جملة الأسباب التي حدت بعقبة على تبديل طريق عودته ، هو أنه شعر بما فعله ابن الكاهنة من تغوير المياه ، إذ أن المياه ضرورية للقوات ولحيواناتها ، فلا يمكن أن يغفل مثل عقبة عن استحصال المعلومات اللازمة عنها .

كما أنه بدل طريق عودته ، لأن قوات الروم والبربر ذات شأن وقوة على جانبي طريق الذهاب القريبة من البحر والمدن ، وهي أقل شأناً وقوة في طريق العودة الصحراوي ، لذلك فالمقاومات المحتملة للمسلمين السائرين على هذه الطريق تأتي من سكانه البربر بالدرجة الأولى ومن حلفائهم الروم بالدرجة الثانية بعكس المقاومات المحتملة على الطريق القريبة من الساحل الآهلة بالسكان والمدن .

كما قدّر أن الصحراء هي ميدان قتال العرب وليس ميدان قتال الروم ، لذلك كان قرار عقبة عن تبديل طريق عودته قراراً صائباً حقاً .

ولكن محذور طريق العودة هو قبلة مياهه ، وهذا العامل هو الذي حدا بعقبة إلى أن يبعث بقواته إرسالاً حتى بقي أخيراً ومعه قوات قليلة تبلغ الثلاثمائة فارساً أو تزيد على هذا العدد الضئيل قليلاً .

هذا هو الجواب للمتسائلين عن : «كيف أرسل عقبة قواته أمامه بقدمات متعاقبة وبقي مع قوات قليلة ؟ ».

<sup>(</sup>١) تاريخ المغرب الكبير ( ١/ه ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المنهل: مكان شرب الماء. وابن الكاهنة هو كسيلة .

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر والمغرب ( ٢٦٨) .

إن قبّلة المياه في طريق عودته هي التي اضطرته على إرسال قواته بقدمات متعاقبة ، لأن قلبّة المياه تجعل الحركة على هذه الطريق بقوات جسيمة أمراً مستحيلاً .

وإذا كان القائد الذي يعرف مسؤولياته ويقد رها حق قدرها يكون داعًا في (المؤخرة) في (المقدمة) أثناء التقدم وفي الهجوم، فهو دائماً يكون في (المؤخرة) أثناء الإنسحاب والعودة، وهذا ما فعله عقبة فعلاً، إذ بقي مع (الساقة) في عودته من المحيط الى (القبروان)، وأشرف على حماية قواته حتى وصلت الى مثابتها سالمة وسقط هو وساقته شهداء من أجل القسم الأكبر من قوات المسلمين.

ألم يكن بإمكان عقبة أن يتقدم قواته فيصل مع المقدمة الى مدينة (القيروان)؟ ألم يكن بإمكانه أن يرافق القسم الأكبر من قواته ويترك قيادة الساقة لبعض من يعتمد عليهم من قادته فيكون هو بعيداً عن الأخطار ؟

لقد كان بإمكانه أن يفعل ذلك غير ملوم ، ولكن حرصه على أرواح قواته وسلامتها ، ولكن تقاليده العسكرية العريقة ، ولكن تطبيقه أسلوب القتال الذي ينص على : أن يكون قائد القوم أقرب ما يكون الى الخطر ليعطي بمثاله الشخصي لرجاله أروع الأمثال ... كل ذلك أبى عليه إلا أن يزج بنفسه في الحطر المحدق لتنجو قواته الضاربة من خطر محيق ..

٧ - بقي علينا أن نجيب عن أسباب إساءة أبي المهاجر دينار عزل عقبة ؟
 وهل كان ذلك مجرّد اجتهاد منه أم كان مدفوعاً من غيره ؟

الظاهر أن الشعبية التي كان يتمتع بها عقبة في إفريقية بين العرب والبربر المسلمين كانت طاغية ، لذلك قد ر أبو المهاجر أنه لن يستطيع السيطرة على ولايته بسهولة ويسر ما لم يحجز حرية عقبة ولو الى فترة وقتية ، والظاهر ايضاً أنه لم يكن ليقدم على مثل هذا العمل ما لم يأخذ موافقة مسلمة بن مخلد الفاً .

والدليل أن أبا المهاجر كان يخشى عقبة ، أن معاوية لما أمر بإطلاق سراح عقبة ، أرسله برسل من قبله حتى أخرجوه من (قابس) (١) و هو حنق على أبي المهاجر ، فبلغ ذلك أبا المهاجر ، فلم يزل خائفاً منذ بلغته دعوته (٣) ، مما يدل على أن أبا المهاجر كان يقدر عقبة كل التقدير ، وأنه كان لعقبة مكانة مرموقة في نفس أبي المهاجر .

وحين قدم عقبة مصر ركب اليه مسلمة بن محلد، وأقسم له بالله لقد خالفه ما صنع أبو المهاجر ، وأنه قد أوصى أبا المهاجر به خاصة (٤) ، وهذا الإدعاء لا يبرىء ساحة مسلمة من إقدام أبي المهاجر على حجز حرية عقبة بعلمه ، إذ لم يكن بإمكان مسلمة إلا أن يعتذر إلى عقبة بمثل هذا الإدعاء — خاصة بعد استنكار معاوية لاعتقال عقبة وبعد أن أمر باطلاق سراحه ، وبعد أن علم بأن عقبة في طريقه الى الشام لعرض ظلامته على معاوية بن أبي سفيان .

ولكني اتبين من إقدام مسلمة على الموافقة على اعتقال عقبة وإقدام أبي المهاجر على اعتقاله ، رغبتهما في إيثار المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لعقبة ، إذ قدرا أن عقبة لن يسكت بسهولة على عزله ، فاذا سكت هو فلن يسكت أنصاره وأقرباؤه من العرب ومن قريش بالذات .

ولكن، هل كان عقبة من الذين يشغبون على أمرائهم خضوعاً لمصالحهم الشخصية ؟ أكاد أجزم بأنه ليس من أولئك النفر من الناس، فقد كان عقبة مومناً حقاً، ومثله يدوس بقدميه كل مصلحة شخصية له، ولكنه حنق على اعتقاله أشد الحنق، واستنكر عزله لأن ذلك حال بينه وبين تنفيذ خططه التوسعية في الفتح.

20 C

<sup>(</sup>١) قابس : مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢/٧ ) و تقويم البلدان ( ٢/٧ ) .

<sup>(</sup>۲) رياض النفوس ( ۲۱/۱ ) .

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر والمغرب ( ۲۲۹ ) . 🌲 🖟 🤚

<sup>(</sup>٤) فتوح مصر والمغرب ( ٢٢٦ ).

وما يقال عن اعتقال عقبة ، يقال عن اعتقال أبي المهاجر الذي اعتقله عقبة في ولايته الثانية ، فقد أحسن أبو المهاجر في عمله واستمال قلوب كثير من أتباعه ، خاصة من البربر وعلى رأسهم أميرهم (كسيلة)(١)، الذي كان صديقاً حميماً لأبي المهاجر ، فقد صالح أبو المهاجر بربر إفريقية وفيهم (كسيلة) وأحسن اليه ، وكان (كسيلة) قد أسلم وحسن إسلامه وصحب أبا المهاجر(٢٠.

٨ - وأخيراً ، كلل عقبة حياته الحافلة بالجهاد المليئة بالنشاط والحركة
 خلمة الإسلام ونشره بتضحيته بحياته ، فسقط شهيداً مع أصحابه الأبطال .

فهل كانت خاتمته المفجعة والمشرفة في آن واحد نتيجة لإهماله وعدم تقديره عواقب الأمور ، أم أن هذه الحاتمة لم تكن متوقعة في تقدير موقفه العسكري ؟

الذي يتتبع الحوادث منذ بداية الفتح في إفريقية على يد عقبة وعمرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن ابي سرح ومعاوية بن حديج وغيرهم من القادة الفاتحين الى إمارة عقبة الثانية ، لا يجد أثراً ملحوظاً للبربر في الدفاع عن إفريقية ، وكل ما لاقاه العرب المسلمون من مقاومة كانت من الروم ؛ ولا يخلو الأمر أن يكون مع الروم جماعة من الأفارقة والبربر يؤدون مهمة الجند ، أو المحافظة على الأمن في الحصون والمدن ، ولكن لا توجد تلك التجمعات الكبيرة والجموع المحتشدة من البربر لرد العرب المسلمين ولمقاومة فتحهم مثل ما حدث في أيام عقبة في إمارته الثانية . وكانت كل مقاومات الروم مقتصرة على المدن الساحلية وعلى محاور الطرق الساحلية . كان العرب المسلمون يسلكون أيام الفتح الطرق التي تمر في قلب بلاد البربر وفي وسط المسلمون يسلكون أيام الفتح الطرق التي تمر في قلب بلاد البربر وفي وسط منازهم ، فكانوا عمرون برقة وهي موطن (لواته) ومنها يمرون برست )

<sup>(</sup>١) رياض النفوس ( ١/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أَبِنَ الْأَثِيرُ (٤/٢٤) .

وما بعدها الى طرابلس، وهي مواطن (هوارة)، ويقع على جنوب طريقهم إلى إفريقية جبل (نَفُوسَة) (١) وهو موطن من مواطن قبائل البربرية أي نشاط البربر القوية؛ ومع ذلك لم يذكر المؤرخون لتلك القبائل البربرية أي نشاط عدائي لمقاومة الفتح الإسلامي قبل إمارة عقبة الثانية (٣).

لعل من أسباب عدم مقاومة البربر للفتح الإسلامي قبل إمارة عقبة الثانية ، 
- أو على الأصح - قبل عودة عقبة من المحيط الى (القيروان) ، إذ أنه في أيام تقدّمه من القيروان الى المحيط سار لا يدافعه أحد (١٠٠٠) ، أن البربر كانوا ينظرون الى الروم نظرة المستعمر الغاشم ، فانتهزوا فرصة الفتح الإسلامي فخلوا بينهم وبين الروم انتقاماً من الروم ، كما أن البربر نظروا الى الفاتحين الجدد نظرة المحرِّر لهم من ربقة الإستعمار الذي طال تعسقه واستغلاله لمواردهم . كما أن الفاتحين بذلوا جهدهم لنشر الإسلام في صفوف البربر، فعاون البربر المسلمون إخوانهم العرب المسلمين في الفتح .

ولكن عقبة أخطأ في معاملة روساء البربر، فلما ولي عقبة عرفه أبو المهاجر محل كسيلة وأمره بحفظه فلم يقبل واستخف بكسيلة . وأتى عقبة بغنم فأمر كسيلة بذبحها وسلخها من السلاخين، فقال كسيلة : «هولاء فتياني وغلماني يكفونني المؤونة » ، فشتمه وأمره بسلخها ، ففعل ... فقبح أبو المهاجر هذا عند عقبة ، فلم يرجع ! فقال له : «أوثق الرجل فلي أخاف عليك منه » ، فتهاون به عقبة ، فأضمر كسيلة الغدر ؛ فلما رأى الفرصة سانحة له جمع أهله وبني عمه وقصد عقبة أ. وقيل : إن كسيلة إنما أتى ناصراً لأبي المهاجر ، لأنه كان صديقه ، فقتل أبو المهاجر في التحام القتال ولم يعلم به (٥) .

<sup>(</sup>١) أَفُوسة : جبال في المغرب بعد إفريقية عالية . انظر التفاصيل في سجم البلدان ( ١٠٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رياض النفوس ( ٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير (٤/٢٤).

<sup>(</sup>a) رياض النفوس ( ۲۰/۱ ) .

لقد أدرك أبو المهاجر خطأ عقبة في اضطهاده كسيلة ، فنصح عقبة أن يتألّف كسيلة ولا يستهين به ، فقال لعقبة : «أصلح الله الأمير! ما هذا الذي صنعت؟! كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستألف جبابرة العرب كالأقرع بن حابس التميمي وعُيينة بن حصن ، وأنت تجيء الى رجل هو خيار قومه في دار عزم ، قريب عهد بالكفر ، فتفسد قلبه! توثق من الرجل ، فإني أخاف فتكه! » ، فتهاون عقبة ، فلما انصرف كسيلة نكث البربر ما كانوا عليه (١) .

لقد كان عقبة من أولئك القادة الذين يقسون على روساء أعدائهم ليكونوا عبرة لأمثالهم فلا يقدمون على محاربة المسلمين ، وقد كان خالد ابن الوليد يطبئ هذا المبدأ في حربه الفرس والروم ، فنجح خالد وفشل عقبة ، لأن الفرس والروم لم يكونوا قبائل تعتد بالكرامة الشخصية وتومن بأخذ الثار ، وتجل روساءها وتدين لهم بالطاعة ، وتعتبر كل اعتداء عليهم اعتداء على قبائلهم كما كان البربر ، وكما كان العرب أنفسهم ، فهم يعتبرون كل ذلك من جملة تقاليدهم العربقة التي لا يحيدون عنها قيد أنملة ويرون أن التغاضي عن الأخذ بتلك التقاليد عاراً دونه كل عار .

فكيف يُسلم البربر عظيماً من عظمائهم ورثيساً من روسائهم وهو كسيلة الى المذلة والهوان ؟

لقد استثار عقبة بمعاملة كسيلة معاملة فيها كثير من التحدي وكثير من الاستهانة به ذوي قرباه وأهله وقبيلته ، فعمل هولاء على جمع الحشود الضخمة من البربر حتى بلغ جمعهم خمسين ألفاً من المقاتلين (٢) ، فما كان أحرى بعقبة أن يتألّف كسيلة وأمثاله لتكون سيوفهم له كما كانت لأبي المهاجر من قبله لا عليه كما أصبحت من بعد!

<sup>(</sup>١) رياض النفوس ( ٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) رياض النفوس ( ٢٦/١ ) .

لقد كان عقبة قائداً لامعاً يليق للمعامع ، أما للسياسة فلا ...

٩. لقد عمل عقبة على نشر الإسلام في ربوع إفريقية عملا دائباً ، بل كان أول الفاتحين من العرب المسلمين الذين بدأوا بنشر رايات الإسلام في ليبيا ، وكان أول من تغلغل في مجاهل الصحراء الليبية وأول من تغلغل في مناطق إفريقية جديدة مثل (فزان) والمغرب الأوسط والأقصى ، ولو لم يعمل عقبة وغيره من الفاتحين على نشر الاسلام بين البربر لكان مصير العرب المسلمين في إفريقية بعد نكسة عقبة في معركة (تهوذة) مهدداً بالفناء ، فقد أسر محمد بن أوس في نفر يسير من أصحاب عقبة الذين شهدوا معه تلك المعركة واستشهد فيها عقبة ، فخلصهم صاحب (قفصة) وبعث معه تلك المعركة واستشهد فيها عقبة ، فخلصهم صاحب (قفصة) وبعث بهم الى (القيروان) (١٠ لأنه كان مسلماً . بل إن كسيلة نفسه حين دخل بهم الى (القيروان) مما يدل على خشيته من الذين بقوا على الإسلام من رجال منه فآمنهم (٢) ، مما يدل على خشيته من الذين بقوا على الإسلام من رجال قبيلته ورجال القبائل البربرية الأخرى.

لقد جمع كسيلة جميع أهل المغرب، وزحف الى (القسيروان)، فانقلبت إفريقية نارا (٣) ثما يدل على أن ثورة عظيمة شملت البلاد بأسرها بعد انصراف المسلمين وسقوط (القيروان) في يد (كسيلة)، فكيف نعلل هذه الثورة إلا بأنه كان في إفريقية حينذاك نفر عظيم لم يرضهم سقوط (القيروان) في يد (كسيلة)، فأثارهم ذلك وثارت المنازعات بينهم وبين أنصاره ؟ ومن يكون هؤلاء الذين ثاروا تلك الثورة إلا بربراً مسلمين أو أنصاراً للمسلمين ؟ ذلك أن كل جند العرب قد عادوا الى (برقة) مع أعصاراً للمسلمين ؟ ذلك أن كل جند العرب قد عادوا الى (برقة) مع زهير بن قيس البلوي، فكان أولى بإفريقية أن يهدأ حالها بعد انصراف

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ( ٤٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) ابن الاثير (٤٧/٤).

<sup>(</sup>٢) رياض النفوس ( ٢٨/١ ) .

المسلمين منها وخلاصها للبربر والروم (١١).

لقد أشعل الفاتحون وعلى رأسهم عقبة جذوة الإيمان بين سكتان ( إفريقية ) ، وهيهات أن تخبو حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

ومن الانصاف ألاً نلقي اللوم كله على عقبة في استثارة البربر في شخص رئيس من روسائهم (كسيلة) تلك الاستثارة التي أدّت الى نكسة الفتح الاسلامي إلى فترة امتدت الى سنة تسع وستين الهجرية (٢)، ذلك لأنه منذ حركته من (القيروان) الى المحيط، وعودته من المحيط الى (القيروان) لم تصله أية إمدادات عسكرية من يزيد بن معاوية ومن خلفائه من بعده، فاضطر الى الإصطلاء بناره معتمداً على ما لديه من رجال؛ والحرب في طبيعتها تحتاج الى الإمدادات المستمرة بالرجال وبالقضايا الادارية، خاصة إذا طالت خطوط المواصلات كما هو الحال في حرب عقبة، تلك الحطوط التي امتدت الى أكثر من ألفي كيلومتر، وتلك الحرب التي سقط فيها التي امتدت الى أكثر من ألفي كيلومتر، وتلك الحرب التي سقط فيها

وكانت الدولة الأموية في تلك الآيام تعاني كثيراً من الفتن الداخلية: في العراق وخراسان والحجاز واليمن ، وكان عليها أن تعالج بما لديها من قوات تلك الفتن. لذلك لم تستطع أن تمد الجبهة الإفريقية بما تحتاجه من جيوش، حتى تولى عبد الملك بن مروان ، فذكر عنده من بالقيروان من المسلمين ، فأنفذ الجيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم وذلك سنة تسع وستين الهجرية (٣).

ولكن ، هل كان تغلغل عقبة بالفتح عمقاً من القيروان الى المحيط شرآ كله ؟؟

لا شك أن ذلك التغلغل العميق في إفريقية لم يكن شراً كله على العرب

<sup>(</sup>١) فتح العرب ألمغرب (٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ( ٤٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثبر ( ٤٣/٤ )، وسيرد تفصيل ذك في ترجمة زهير بن قيس البلوي في هذا الكتاب.

المسلمين كما يتبادر إلى أذهان غير العسكريين لأول وهلة ، بل كان فيه خير كثير على الفتح الإفريقي ، وقد عاد بالنفع عليهم وعلى الفتح في المدى البعيد ، ونتائج الحرب ليست كلها آنية ، بل منها ما يظهر نفعه في الحال أو أل المستقبل القريب أو البعيد ...

لقد حصل الرواد الأولون للفتح الذين جابوا أقطار إفريقية وأمصارها ومجاهلها من (القيروان) إلى المحيط على معلومات مقيدة لا تثمن عن طبيعة الأرض: مداخلها ومحارجها، ومسالكها وخواص أرضها ومنابعها ومواطن الجدب في أنحانها.

وحصلوا على معلومات قيمة لا. تثمن أيضاً عن طبيعة سكامها : أجناسهم ومزاياهم وقوتهم وأساليب قتالهم وأساليب معيشتهم ومواطن القوة والضعف فيهم ، وكيف يمكن تجنب الزلل في معاملتهم ، وما هي الطرق الناجعة لحربهم .

وحصلوا على معلومات عن تسليحهم وتجهيزهم وتنظيمهم ومواردهم الإدارية وعدد حصونهم وقوتها وكيف يمكن التغلب عليها.

هذه المعلومات عن طبيعة الأرض التي يجري القتال عليها ، وعن العدو وعن تسليحه وتنظيمه وتجهيزه وموارده ، ضرورية جداً من الناحية العسكرية ، وهي التي تيسر لكل قائد الفرص الكاملة للانتصار ، وبدومها يسير القائد أعمى في الظلام ، وما أسهل اندحار الأعمى الذي يسير في الظلام .

وهذه المعلومات تحصّل تارة من الأدلاء وتارة من العيون والأرصاد، وتارة بمفارز الإستطلاع ... كما تحصل تارة بالقتال حين لا يكون من القتال مفر .

ومثل هذه المعلومات لا يتردّد القائد لكي يحصل عليها أن يستفيد من كل منابعه ومن ضمنها القتال.

إن استشهاد عقبة وأصحابه لم يذهب عبثًا ، بل زوَّد المسلمين بمعلومات

حيوية لا تنضب عن عدوِّهم وعن أرضه ، وقد اقتطف المسلمون ثمرات استشهاد عقبة بعد ست سنوات من استشهاده ، فكان فتح إفريقية الى المحيط فتحاً (مستداماً) منذ كان حتى اليوم.

ولو قد ًر لعقبة أن يبقى حياً لما استطاع أن يديم ما فتحه ، لأن الدولة الأموية كانت تدور في دوامة من الفتن والاضطرابات الداخلية حينذاك ، وكانت مشغولة عن كل شيء خارجي حتى الفتح لأنها مكرسة كل طاقاتها ومواردها المادية والمعنوية للقضاء على تلك الفتن والاضطرابات .

يكفي أن نذكر من تلك الفتن والاضطرابات: كارثة استشهاد الحسين ابن علي ووقعة الحرة بالمدينة المنورة سنة ثلاث وستين الهجرية (۱۱) و توجّه مروان عبد الله بن الزبير وحصار مكة سنة أربع وستين الهجرية (۱۱) و توجّه مروان ابن الحكم الى مصر لاستعادتها من أصحاب ابن الزبير سنة خمس وستين الهجرية (۱۱) وحدوث الوباء العظيم بمصر وثورة المختار بالعراق ووقعة الحازر بالعراق سنة ست وستين الهجرية (۱۱) ونشوب القتال المرير بالعراق بين المختار الثقفي وبين مصعب بن الزبير سنة سبع وستين الهجريسة (۱۱) متى لقد اضطر عبد الملك بن مروان الذي تولى الحلافة سنة خمس وستين الهجرية الى دفع الاتاوة لملك الروم كل جمعة ألف دينار خوفاً منه عسل المسلمون الى درجة وقوف أربعة ألوية في عرفات المسلمين (۱۱)، وحتى تفرق المسلمون الى درجة وقوف أربعة ألوية في عرفات الى الفتن الأخرى كثورات الحوارج وثورات أقرباء بني أمية ... الخ .

<sup>(</sup>۱) النبر ( ۱/۲۷ ).

<sup>(</sup>٢) المبر ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) العبر (٢١/١) .

<sup>(</sup>٤) المبر ( ٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>ه) المبر ( ٧٥/١ ) .

<sup>(</sup>١) ابن الألير (١١٩/٤) .

<sup>(</sup>٧) ابن الألير ( ١١٥/٤ ) .

فهل كان بإمكان بني أمية ــوهذا وضعهم وهذا ما يعانونه ، أن يديموا جيوش إفريقية بالإمدادات؟ وهل كان بإمكان عقبة أن يديم ما فتحه بدون إمدادات؟

لقد كانت غزوة عقبة التي امتدّت من (القيروان) الى المحيط، فشلاً تعبوياً (ستراتيجياً) (٢) ولكنها كانت على كل حال نصراً سوقياً (ستراتيجياً) (٢) ولا يعد الفشل التعبوي شيئاً يذكر الى جانب النصر السوقي.

١٠ - فما هي سمات قيادة عقبة ؟

كان عقبة يومن أن رأس سلاحه في حربه تقوى الله وحده وكثرة ذكره ، والاستعانة به والتوكل عليه والفزع اليه ومسألته التأييد والنصر والسلامة والظفر ، وكان يؤمن أن النصر هو من الله جـــل ثناؤه (٣) ، وكان يعتقد أن الانتصارات الاسلامية هي انتصارات عقيدة يحملها الى العالم مؤمنون صادقون ، ويذود عنها حماة قادرون .

وكان يحب رجاله ويحبونه ، ويثق بهم ويثقون به ، وقد بلغت ثقثهم به حداً جعلهم يعتقدون أنه مجاب الدعوة ؛ فكان يتفقد أصحابه فيما يعود عليهم بالنفع ، ويستزيد عسنهم بالتكرمة ، ويغض الطرف عن مسيئهم في الأمور الطفيفة غيرذات البال ، ويستعتب مقصير هم بحسن الأدب استعتاب مستعتب له ، غير مغتم للزلة ولا معترض للعثرة ، ولا مستريح إلى كشف غامض العورة (١).

وكان ميمون النقيبة ، كامل العقل ، طويل التجربة ، بعيد الصّوت ،

<sup>(</sup>١) التعبية : الأصال المسكرية في المعركة . والفشل التعبوي يؤثر عل نعالج مبركة محنودة ولا يؤثر على لتاليج الحرب كلها .

 <sup>(</sup>٢) السوق : الاستفادة من المعارك للحصول على الفرض من الحرب. والنصر السوق ، يمني لتائج الحرب كلها لا تعالج معركة واحدة . انظر الرسول القائد (١٨٢) - الطبعة العالفة .

<sup>(</sup>۲) عنصر سیاسة الحروب ( ۱۵ ) .

<sup>(1)</sup> غلصر سیاسة اغروب ( ۱۲ ) .

بصيراً بتدبير الحرب ومو اضعها ومواضع الفرص والحيل والمكايدة ، يحسن تعبثة أصحابه ، ويدخل الأمن عليهم والحوف على عدوهم ، مع طلب السلامة لنفسه وأصحابه من العدو ، وكان حسن السيرة عفيفاً صارماً حدراً متيقظاً سخياً (١).

وكان ذا شجاعة وحزم وديانة (٢) مستقيماً فصيح القول نزيهاً شريفاً ، ولكنه كان يفتقر الى الكياسة والدبلوماسية (٣) ، فقد كان جندياً فحسب من أخمص قدمه الى قمة رأسه ، ولم يكن يعرف أساليب السياسة وأحابيلها ولفتها ودوراتها .

وكانت له قابلية على إصدار القرارات السريعة الصائبة ، ذا إرادة قوية ثابتة وشخصية رصينة متزنة ، يتحمّل مسوّوليته كاملة بلا تردّد ، له نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار ، يعرف نفسيات مروّوسيه وقابلياتهم ، وله ماض ناصع مجيد .

وعند تطبيق أعماله العسكرية على مبادىء الحرب ، نجد أنه طبتق مبدأ (المباغتة) في حروبه ، وكانت حروبه (تعرضية) ، يعمل على (تحشيد قوته) قبل المعركة ، و (يقتصد بالمجهود) ويطبتق مبدأ (الأمن) ويعمل على (إدامة المعنويات) ويذلل (الامور الإدارية) كافة لقواته ، ويحسب لها أدق حساب .

لقد كان عقبة من ألمع القادة الممتازين الذين برزوا في الصدر الأول من أيام الفتح الإسلامي .

# عقبة في التاريخ :

يذكر التاريخ لعقبة ، أنه كان من أبرز قادة الفتح الإسلامي ، ومن

<sup>(</sup>١) مختصر سياسة الحروب ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ( ٣٤٩/٣ )..

<sup>(</sup>٣) الفتوحات العربية الكبرى ( ٦٣٦ ) .

أحرص دعاة الدين الإسلامي .

لقد كان أول من نشر الإسلام في زويلة والصحراء الليبية وفي النوبة والسودان وفي أصقاع كثيرة من المنطقة الشاسعة الكاثنة بين القيروان والمحيط الأطلسي . « فأسلم البربر وكانوا نصارى ، وفشا الإسلام الى أن اتصل ببلاد السودان وبالبحر المحيط الله .

وكان نشر الإسلام في إفريقية - نهاية الإستعمار الفكري فيها وبداية الإستقلال الفكري، ذلك الاستقلال الذي أمدً إفريقية المسلمة بطاقات لا تنضب من القوة والمنعة وبالمصل الواقي من المبادىء الواقدة التي بذلت جهوداً جبارة منذ انحسار مد الفتح الاسلامي حتى اليوم لتحويل تلك البلاد عن عقيدتها - دون جدوى.

ويذكر له أنه فتح أوشارك في فتح كل أصقاع إفريقية العربية المسلمة : (مصر وليبيا والجزائر وتونس ومراكش وموريتانيا والسودان) ، فكان فتحه وفتح أصحابه القادة الفاتحين فتحا (مستداماً) ، لأنه كان فتح عقيدة ومبادىء لا فتح استغلال واستعباد.

لقد شارك في فتح مصر وكان أول من فتح زويلة والصحراء الليبية وبعض كور السودان ، وأول من وصل الى المحيط الأطلسي ، وأول من مهد لفتح (النوبة)، وأول من أدخل العرب فاتحين الى (فزّان)، وأول من پي القيروان ) لتكون مدينة عربية إسلامية خالصة ولتكون القاعدة المتقدمة للفتح الإسلامي في إفريقية.

لقد كان له جهاد مشرّف في أيام ولايته الأولى لنشر الإسلام في البلاد الكائنة من قناة/السويس الى القيروان وفتح تلك المناطق أو المشاركة في فتحها .

وكان له جهاد مشرّف في أيام ولايته الثانية لنشر الإسلام في البلاد الواقعة

<sup>(</sup>١) جمل فتوح الاسلام – ملحق بجوامع السيرة – لابن حزم ( ٣٤٤ ) .

ما بين القيروان والمحيط الأطلسي .

لقد انتهى في فتحه الأول بالعرب المسلمين الى أعماق الصحراء، وانتهى في فتحه التاني الى المأهول من إفريقية الى المخيط .

واخيراً ؛ بذل روحه الغالية رخيصة لبناء صرح الفتح الإسلامي في إفريقية ، فبقي ذلك الصرح شائحاً صلباً صلداً متماسكاً نهاوت تحت أقدامه محاولات الصليبيين في القرون الوسطى ومحاولات الاستعمار الحديث لتكون تلك البلاد قطعة من أوربا ... فكان قلوة حية لأحفاده البررة الذين تساقطوا شهداء ليبقوا مسلمين طيلة القرون الطويلة ، ويكفي أن نذكر أن مليون شهيد قد موا أرواحهم رخيصة لتبقى الجزائر فقط قطعة من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبغداد دار السلام والشام والقاهرة .

ترى! هل يعرف أبناء مصر والسودان وليبيا والجزائر وتونس ومراكش وموريتانيا (١) اليوم من هو عقبة وماذا قدَّم من أجلهم من تضحيات جسام؟ وهل يعرفون أنه كان من أوائل قادة الفتح الذين أدخلوا العرب في بلادهم ومن أوائل رواد الدعوة الذين أدخلوا الإسلام في ربوعها ؟؟

رضي الله عن القائد الفاتح ، الفارس الشجاع ، البطل الشهيد ، عُقْبَةَ ابن نافع الفيهري القرشي .

<sup>(</sup>۱) آمل من حكومات وشعوب إفريقية العربية المسلمة أن تدرس سيرة هذا القائد البطل في مدارسها ، وأن تطلق اسمه على كلياتها وشوارعها ومعالمها ، وأن تخلد ذكره بانشاء المكتبسات والمستشفيات والمعاهد و الكليات باسمه ، وتنشر البحوث عنه . وآمل من الحكومة المغربية أن تعمل على تحقيق مكان وقوفه على ساحل المحيط الأطلمي وتنشى ، جامعاً شاعاً هناك .

إن ذلك أقل ما نأمله من إفريقية العربية المسلمة ، ليعرف أبناؤها البربرة مكانة عقبة وأثره في جعل بلا دهم عربية إسلامية .

# أبو المهت اجر دميت ار نساتيج المغرب الأوسيط

### توليته إفريقية :

أبو المهاجر دينار هو مولى مسَّلتمة بن مُخلَّد الأنصاري<sup>(١)</sup> فهو مولى الأنصار (٢) ، وكان من التابعين (٣).

ولاً مسلمة بن مُخلد الأنصاري (إفريقية) بعد عُقبة بن نافيع الفيهري وذلك سنة خمس وخمسين الهجريسة (٦٧٤م)، فقدمها في هذه السنة (١٤٠م)، فأساء أبو المهاجر عزل عقبة بن نافع وسجنه وأوقره حديداً، حتى أتساه كتاب معاوية بن أبي سفيان بتخليته سبيله وإشخاصه المه (٥٠).

وقد كان قيل لمسلمة بن محلّد : « لو أقررت عقبة ، فإن له جزالة " وفضلا » ، فقال مسلمة : « إن أبا المهاجر صبر علينا في غير ولاية ولا كبير نيّل ، فنحن نُحبّ أن نكافئه » ؛ فلما قدم أبو المهاجر (إفريقية) كره أن ينزّل في الموضع الذي اختطه عقبة بن نافع ، ومضى حتى خلّفه

<sup>(</sup>۱) ابن خلمون ( ۱۰/۳ ) والبلاذري ( ۲۳۰ ) والاستقصا ( ۷۱/۱ ) وأبن الأثير ( ۱۸٤/۳ ) والبيان المغرب في أخبار المغرب ( ۱۷/۱ ) ورياض النفوس ( ۱۹/۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) فتوح مصر و المغرب ( ۲۲۰ ) . وفي الاستقصا ( ۷۱/۱) وقيل : إنه مولى بني مخزوم .
 (۳) رياض النفوس ( ۱۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٤) الاستقصا (٧١/١) وفي رياض النقوس ( ٢١/١ ): أنه وصل الى إفريقية سنة سبع وعمسين الهجرية ، والرواية الأولى أصع ، لأنه ليس من المعقول أن يبقى سنتين بعيداً عن منصبه .

<sup>(</sup>ه) فتوح مصر والمغرب ( ۲۹۰ – ۲۹۲ ) .

بميلين ، فابتى ونزل (١) ؛ وبذلك هُجرت مدينة (القيروان) التي ابتناها عقبة لفترة من الزمن امتدت حتى عاد عقبة إلى منصبه في (إفريقية) سنة ائنتين وستين الهجرية(٢).

لقد أخلص أبو المهاجر لمسلمة ، ولكن إخلاصه وحده لم يكن ليوهمه الى تسم منصب قيادي رفيع في (إفريقية) لو لم تكن له مزايا عسكرية وإدارية أخرى أهلته لتسم مثل منصبه الرفيع .

#### جهساده:

عقد مسلمة بن محلد لأبي المهاجر على الحيش الذي خرج معه الى (إفريقية ) (٢)، وبعد إنجاز أبي المهاجر تدابيره الادارية وإعداده خطط الفتح ، سار بجيشه الى (قرطاجنة) ، لأن الروم لى شمال (افريقية) ، لأن الروم لا زالوا قوة في ساحل المغرب من (بنزرت) (١) الى (طنجة) (١) ، وأن هذا الساحل الحصب المتحضر هو مرتعهم ومواطنهم ، فلا بد من تظهير تلك المناطق منهم (٧) ليتخلص المسلمون نهائياً من مستعمري (إفريقية) القدامي وليحولوا بينهم وبين إشاعة التآمر والدس على الفتح الإسلامي .

ونازل أبو المهاجر (قرطاجنة)، فاستغلقت وتحصنت بالأسوار العالية، فشدّد أبو المهاجر عليهم الحصار. ولما علموا بأن المسلمين لن يبرحوا حتى

<sup>(</sup>١) فتوح مصر والمغرب ( ٦٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة عقبة بن نافع الفهري في هذا الكتاب (١٣٦-١٣)

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر والمنزب ( ۲۲۲ ) وانظر ریاض النفوس ( ۲۱/۱ ) 🦟

<sup>(</sup>٤) قرطاجنة : بلد قديم من نواحي افريقية ، وكانت مدينة عظيمة شامحة البناء أسوارها من الرخام الأبيض ، وهي على ساحل البحر بينها وبين تونس اثنا عشر ميلا . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٧/٧ ه ) .

<sup>(</sup>ه) بنزرت : مدينة بينها وبين تونس يومان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٩٢١٢ ) . (لا) طنعة به مدينة قديمة على البحر ، بينها وبين سبته مسيرة يوم واحد . أنظر التفاصيل في مسيرة

مُعْتِم البلدان (٦٧/٦) والمسالك والممالك (٣٤) وتقويم البلدان (١٣٢) .

<sup>﴿ (</sup>٧) تاريخ المغرب الكبير ( ٣٤/١ ).

يحققوا هدفهم بفتح (قرطاجنة) ، طلبوا الصلح ، فصالحهم أبو المهاجر بإخلاء جزيرة (شريك) (١) التي كان الروم يتخذونها دوماً مثابة لتحشد جيوشهم فيها قبل مهاجمة المسلمين (٢) ، وذلك لكي يتخذها أبو المهاجر قاعدة أمامية لجنوده يرتكز في عملياته العسكرية عليها ، وبهذا أثبت أبو المهاجر عملياً بأنه ينظر بعيداً من الناحية العسكرية ، فيفضل المواقع السوقية (الاستراتيجية) التي تفيده في الفتح على المال الذي كان بإمكانه أن يفرضه على أهل (قرطاجنة) مقابل إقراره الصلح بين الطرفين .

وفي رواية : أن أبا المهاجر بعث حنش بن عبد الله الصنعاني ـ صنعاء الشام ـ الى جزيرة شريك(٣) ، ففتحها (٤) .

وكان هدف أبي المهاجر فتح جزيرة شريك أن يراقب الروم ويصدّهم إذا همتّوا بالمسير الى المسلمين أثناء غزوه للبلاد ، لأن بإمكان قوة الروم المرابطة في تلك المنطقة أن تهدد بسهولة ويسر خطوط مواصلات أبي المهاجر في حالة تغلغل قواته غرباً وجنوباً.

وسار أبو المهاجر مع الساحل باتجاه الغرب لا يعترض طريقه أحد، حتى وصل (ميثلكة)(٥) في الجنوب الشرقي لا (بيجايكة)(١) وتبعد عنها بحوالي خمسين ميلاً، فوجدها مستعدة للقتال، وكان فيها طائفة من البربر

<sup>(</sup>١) جزيرة شريك : كورة بافريقية بين سوسة وتونس . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٩٩/٣ ) . وهي في الواقع شبه جزيرة . انظر الحريطة المرفقة .

<sup>(</sup>٢) انظر معجم البلدان ( ٢٠٠/٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو شريك العبسي ، وكان احد العاملين على هذه الجزيرة قسميت باسمه ، وشريك هذا هو
 والدقرة بن شريك عامل مصر المشهور .

<sup>(</sup>٤) الاستقصا ( ١/١٧ ) .

<sup>(</sup>ه) ميلة : مدينة صديرة بأقصى افريقية بينها وبين بجاية ثلاثة أيام . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٢٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٦) يجاية : مدينة على ساحل البحر ، بين إفريقية والمغرب . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٦٢/٢ ) .

والروم قد تحصّنوا فيها ، فنازلها أبو المهاجر وفتحها وغم ما فيها واستقرّ فيها (١).

كانت (ميثلة) تتوسّط المغربين الأدنى والأوسط، فهي أحسن مكان يراقب أبو المهاجر منه أمور البربر والروم في تلك الأصقاع، فجعل أبو المهاجر (ميلة) مقرّه وأقام فيها سنتين (٢)، وكان خلال هذه المدة يشّصل بالبرير وينشر فيهم الدين، ويريهم حقيقة المسلمين.

وكانت الزعامة في المغربين الأوسط والأقصى لقبيلة (أوربة) (٣) لكثرة عددها وغناها وحضارتها ومناعة مواقعها ، وكان رئيسها كسيلة ابن لمزم الأوربي ؛ وكان كسيلة قوي الشخصية ذكي الفواد ، غيوراً على وطنه ، وكان البربر يجلنونه ويجبونه ، وكان نصرانياً متمسكاً بدينه . ورأى كسيلة أبا المهاجر في (ميلة) فعلم أنه لا بد أن يسير لافتتاح المغرب الأوسط والأقصى يدعو البربر لمكافحة والاقصى ؛ فذهب في المغربين الأوسط والأقصى يدعو البربر لمكافحة العرب والاستعداد لحربهم وإجلائهم عن البلاد . واستطاع كسيلة أن يجمع جيشاً من البربر والروم ، فسمع أبر المهاجر بجمعه ، فسار اليه .

وكان كسيلة قد عسكر بر تـلـمـسان)(٤)، فقصده أبو المهاجر ، والتقى الجيشان هناك ، فدارت معركة حامية بينهما ، فانتصر المسلمون وأسر كسيلة ، فحـُمـل الى أبي المهاجر ، فأحسن اليه أبو المهاجر وقرّبه ، وعامله معاملة الملوك(٥)، وتمكن أبو المهاجر من البلاد وظفر بكسيلة فأظهر الإسلام

<sup>(</sup>١) تاريخ المنرب الكبير ( ٣٤/٢ – ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ( ١٥٧/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) أوربة : تنقسم الأمة البربرية الى قسمين كبيرين ، كل قسم يحتوي على قيائل كثيرة ، وهذان القسمان هما : البرانس والبتر . والبرانس تشتمل على قبائل كثيرة أكبرها هي هوارة وكتامة وزوارة وصنهاجة وأوربة ومصمودة . انظر التفاصيل في تاريخ المغرب الكبير ( ٣٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) تلمسان : مدينة بالمغرب اسمها القديم : أقادير ، على بعد ، مرحلة من وهران . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢/٩ . ٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ المغرب الكبير ( ٣٨/٢ ) والاستقصا ( ٢١/١ ) .

فاستبقاه أبو المهاجر واستخلصه (۱۱) ، وانتهى الى العيون المعروفة بعيون أبي المهاجر (۲) ، فهو أول أمير للمسلمين وطئت خيله المغرب الأوسط (۳) فصالح أبو المهاجر بربر (إفريقية) وفيهم كسيلة الأوربي وصالح عجم (إفريقية) ، ثم رجع الى (القيروان) وأقام بها (۱) .

### الشهيسد:

رد" يزيد بن معاوية عقبة بن ناقع الفهري الى (افريقية) سنة اثنتين وستين الهجرية (١٠)، فخرج عقبة سريعاً (١٠)، فوصل الى (القيروان) مجداً وقبض أبا المهاجر أميرها وأوثقه في الحديد (١) وأساء عزله وغزا به معه وهو في الحديد (١).

وأراد عقبة أن ينهض إلى (طنجة) فقال له أبو المهاجر: « ليس بطنجة عدو الله ، لأن الناس قد أسلموا ، وهذا رئيس البلاد ــ يريد كسيلة ــ فابعث معه والياً » ، فأبى عقبة إلا أن خرج بنفسه (١٩) .

وكان كسيلة في جيش عقبة قد استصحبه معه في غزواته ، وكان يستهين به ويمتهنه ، فأمره يوماً بسلخ شاة بين يديه ، فدفعها كسيلة الى غلمانه ، فأراده عقبة على أن يتولاها بنفسه وانتهره ، فقام اليها كسيلة مغضباً وجعل كلما دس يده في الشاة مسح بلحيته . وبلغ ذلك أبا المهاجر وهو

<sup>(</sup>١) الاستقصا ( ١/١٧ - ٧٧).

<sup>(</sup>٢) رياض النفوس ( ٢١/١ ) والاستقصا ( ٧٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الاستقصا ( ٧٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) رياض النفوس ( ٢١/١ ) .

<sup>(</sup>ه) رياض النفوس ( ٢/١ ) والاستقصا ( ٧٢/١ ) وابن الاثير ( ٤٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) فتوح مصر والمغرب ( ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير ( ٤٣/٤ ) .

<sup>(</sup>۸) فتوح مصر والمغرب (۲۹۷).

<sup>(</sup>٩) رياض النفوس ( ٢٦/١ ) .

معتقل عند عقبة ، فبعث اليه ينهاه ، ويقول : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستألف جبابرة العرب ، وأنت تعمد الى رجل جبار في قومه وبدار عزه ، حديث عهد بالشرك ، فتفسد قلبه ؟ ! تو ثق من الرجل فإني أخاف فتكه » ، فتهاون به عقبة ؛ فلما انصرف نكث البربر ما كانوا عليه . وأقبلت النفرة الى عقبة ، فقال له أبو المهاجر : «عاجله قبل أن يجتمع أمره ، (١) .

وغشى كسيلة عقبة بقرب (تهُوُّذَة) (٢) في جيش كثيف، فنزل عقبة عن فرسه وقال: «أطلقوا أبا المهاجر»، ثم قال له: «إلحق بالقيروان وقم بأمر المسلمين، وأنا أغتم الشهادة»، فقال أبو المهاجر: «وأنسا أغتم الشهادة مثلك»؛ فكسر كل واحد منهما غمد سيفه، وكسر المسلمون أغماد سيوفهم، وقاتلوا حتى قتلوا (٣).

وفي رواية أن أبا المهاجر كان موثقاً بالحديد ، فزحف عقبة على كسيلة ، فتنحى كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه ، فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول أبي محجن الثقفي :

كفى حزناً أن ترتدي الحيل بالقنا وأترك مشدوداً على وثاقيا إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصارع من دوني تصم المناديا

فبلغ عقبة ذلك ، فأطلقه وقال له : « إلحق بالمسلمين وقم بأمرهم ، وأنا أغتنم الشهادة » ، فلم يفعل (٤٠ . وقيل : إن عقبة أمر بتخلية أبي المهاجر ، فقاتل وهو موثوق بالحديد (٥٠ ، فقتل عقبة ومن معه ، وقتل أبو المهاجر

<sup>(</sup>١) رياض النفوس ( ٢٦/١ ) وأنظر الاستئصا ( ٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) بودة: أم لقبيلة من البربر يناحية إفريقية لهم أرض تعرف بهم. انظر معهم البلدان بر (٢/٢).

<sup>(</sup>۲) دياض النفوس ( ۲۹/۱ – ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ( ٤/١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رياض النفوس ( ٢٠٧/١ ) .

وهو موثوق في الحديد (١)، وكان مقتل عقبة وأصحابه ومنهم أبو المهاجر (٢) سنة ثلاث وستسين الهجرية (٣) ( ٦٨٣ م ) وقتل مع عقبة زهاء ثلاثماثة من كبار الصحابة والتابعين في أرض الزاب به (تهوذة)، وقد جعل عسلى قبورهم أسنمة ثم جصصت ، واتخذ على المكان مسجد عرف باسم عقبة ، وهو في عداد المزارات (٤).

### الإنسان:

بجهل كل شيء عن أصل أبي المهاجر ومولده ونشأته الأولى ، ولعل معاملة أبي المهاجر القاسية لعقبة كان لها أثر بالغ في اغفال بعض المورخين لذكره ، على الرغم ماكان يتمتع به من مزايا سامية وخصال حميدة .

فهل كان أبو المهاجر معتدياً على عقبة في سجنه ؟ الظاهر أن أبا المهاجر كان منفذاً لأوامر مسلمة بن مخلد ليس إلاً ، إذ ليس من المعقول ولا من المنطق أن يُقدم أبو المهاجر وهو مولى على سجن عقبة الصحابي العامري القرشي مخالفاً أوامر مسلمة بن مخلد وبدون موافقته (٥٠) ، وإنجا حبسه — كما يبدو — لأنه كان يتمتع بشعبية طاغية ما كان لأبي المهاجر أن ينجع في أعماله وعقبة طليقاً حراً . يدلنا على ذلك أن معاوية لما أمر بإطلاق سراح عقبة ، أطلقه أبو المهاجر وأرسله برسل من قبله حتى أخرجوه من (قابس) (٢٠)

<sup>(</sup>١) فتوح مصر والمغرب (٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٣/٩٤٣) والبداية والنهاية (٢١٧/٨) وابن الأثير (٤٣/٤) والاصابة ( ١٠/٥ ) .

<sup>· (</sup>٧٤/١) الاستقصا ( ٢٤/١) .

<sup>(</sup>١) الاستقصا ( ١/١٧ ) .

 <sup>(</sup>a) في فتوح مصر والمغرب ( ٢٦٦ ) : فلما قدم حقية مصر ركب إليه مسلمة بن غلد ،
 فأقدم له بالله لقد خالفسه ما صفح أبو المهاجر ، ولقسد أوصيته بك خاصة ... النبى . ومن المحمل أن يكون مسلمة قد أعطر عن تقصيره من حقية بلك ليس إلا .

<sup>(</sup>١) قايس : مدينة بين طرايلس وسفاقس ثم المهدية هسل ساحل البحر . أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٧/٧ ) وتقوم البلدان ( ١٤٧ – ١٤٣ ) . وانظر دياض التفوس ( ٢١/١ ) حول إغراج مقية .

فلو لم يكن أبو المهاجر يخشى عقبة لما أرسله محفوراً الى حدود ليبيا ، وعلى كل ، فان حبس عقبة كان أحد تدابير الأمن التي اتخذها أبو المهاجر منعاً للفتن والشغب الذي كان يتوقعه من أنصار عقبة ، ولم يكن هذا الاجر اء إلا من أجل المصلحة العامة التي هي فوق مصالح الأشخاص مهما يكونوا .

وما يقال عن سجن عقبة ، يقال عن سجن أبي المهاجر بعد ولاية عقبة الثانية ، إذ أصبح لأبي المهاجر شعبية طاغية أيضاً خاصة عند البربر وزعيمهم كسيلة بالذات ، لأن ابا المهاجر حين ظفر بكسيلة عرض عليه الإسلام فأسلم ، فأحسن اليه أبو المهاجر واستعفاه ، وكان في عسكر المسلمين حتى عزل أبو المهاجر (١) ، وقبل : إن كسيلة إنما أتى ناصراً لأبي المهاجر ، لأنه كان صديقه ، فقتل أبو المهاجر في التحام القتال ولم يعلم به (١).

لقدكان أبو المهاجر يوقرً عقبة ويعرف ما له من المقام العظيم . فقد بلغ أبا المهاجر أن عقبة دعا عليه وقال : واللهم لا تمتني حتى تمكنّي من أبي المهاجر دينار بن أبي دينار به ، فلم يزل أبو المهاجر خائفاً منذ بلغته دعوته (٣) ، فكيف يعاقبه أبو المهاجر ويسيء اليه بعد ذلك من تلقاء نفسه ؟ وكيف يفعل ذلك إلا مضطراً راغماً (٤) ؟؟

وقد أثبت أبو المهاجر بأنه لم يحقد على عقبة لأن عقبة حبسه وقيد حريته، فقد أسدى لعقبة من النصح والمشورة على الصعيدين العسكري والإداري، وهو سجين وأخيراً بذل نفسه رخيصة في سبيل عقيدته، ففضل الموت شهيداً بيد صديقه الحميم كسيلة على النجاة بحياته بيد هذا الصديق الحميم مشاركاً عقبة الذي سجنه مصيره المشرف، فخسر كل شيء إلا الشرف! مشاركاً عقبة الذي سجنه مصيره المشرف، فخسر كل شيء إلا الشرف! لقد كانت سيوفهم على

<sup>(</sup>١) رياض النفوس ( ١٠/١ - ٢٦ ) .

<sup>(</sup>۲) رياض التفوس ( ۲۵/۱ ) . بين

<sup>(</sup>٢) بتوح مصر والمغرب ( ٢٦٦ ) وانظر وياض النفوس ( ٢١/١ ) .

<sup>(1)</sup> أنظر فتح العرب المترب ( ١٥٢ ) .

أُعدائهم حتى ولو كان أولئك الأعداء او لا زالوا من الأصدقاء ..

فمن حق أبي المهاجر أن يعرف العرب المسلمون حقّه عليهم ، ومن حقّه ألا ً يغمطوا هذا الحق ، وأن يذكروه بالفخر والتقدير والاعزاز ، ويكفي أن يذكروا قولته : «ألقى الله في حديدي ه(١) ، مُفضَّلا ً الموت الأكيد بعزة على العيش الأكيد بذلة ، لِيعرفوا مبلغ عمق ايمانه وعظم بضحيته في سيل مبادئه وعقيدته وشرفه .

لقد كان أبو المهاجر مخلصاً وفياً شهماً غيوراً، وكان مومناً حقاً وعلى شيء كثير من الحكمة وبتُعلد النظر.

#### القسائد:

كان الناس قبل أبي المهاجر يغزون إفريقية ثم يقفلون منها الى (الفُسطاط) (٢)، وأول من أقام بها حين غزاها أبو المهاجر: أقام بها الشتاء والصيف، واتخذها منز لا (٣) ... وتلك عبارة يفهم منها أمر على جانب عظيم من الأهمية، وهو أن (إفريقية) أصبحت مقراً يقيم به المسلمون ويطمئنون فيه دون أن يعودوا الى مصر بعد كل غزوة، أي أبها أصبحت رغم تبعيتها لمصر ولاية إسلامية مستقلة الشخصية بعض الشيء، وهذه هي الحطوة الأولى نحو ظهور ولاية إفريقية إسلامية ؛ فقد كان الناس قبل أبي المهاجر يغزون (إفريقية) ثم يقفلون منها الى الفسطاط، أما في ولاية أبي المهاجر وما بعدها، فإنهم يقيمون بها العام كله، ويخرجون للغزو من قيروانها ثم يعودون اليه مزة أخرى. وقد صاحب هذا التغير السياسي الذي جد على المركز السياسي مرة أخرى. وقد صاحب هذا التغير السياسي الذي جد على المركز السياسي

<sup>(</sup>١)فتوح مصر والمغرب ( ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) الفسطاط : مدينة محدثة بناها عمرو بن العاص لما فتح ديار مصر في خلافة صر بن الحطاب رضي الف عنه ، وكان في موضع الفسطاط قصر قدم يقال له : قصر الشبع ؛ وكان فسطاط عمرو حيث الجامع المعروف بجامع عمروفي القاهرة الآن . انظر التفاصيل في تقوم البلدان (١١٨-١١٩) والمسائك والممائك (٤٠).

<sup>(</sup>٣)فتوح مصر والمغرب (٢٦٦) .

للبلاد تحوّل جوهري في سير الفتوح فيها ، فقد أصبحت غاية الغزوات إتمام فتح (إفريقية) وجعلها بلاداً إسلامية كمصر والشام سواء بسواء (١). ومن الإنصاف هنا ، أن نذكر لعقبة بن نافع الفهري فضله في هـــذا المجال ، فقد عمل جاهداً لبناء (القيروان) ليكون القاعدة المتقدمة للمسلمين في إفريقية : تحرج منها جيوشهم للفتح ، وتعود اليها بعد إنجاز مهمتها ، وتتحصن فيها عند الحطر ، وتكون مستودعاً لأرزاقهم وعتادهم وموادهم الإدارية الأخرى . وما كان تحوّل أبي المهاجر عنها ليقضي على قيمتها العسكرية الحاسمة ، بل بقيت الأغراض التي بنيت من أجلها مدينة القيروان

ولكن ليس معنى ذلك أنه لا فضل لأبي المهاجر في هذا التطور السياسي الذي جد على سير الفتوح في (إفريقية) ، بل كان لما اتسم به أبو المهاجر من بعد النظر أثره الكبير الحاسم على هذا التطور ، ولعل خير دليل على بعد نظره وعزمه الأكيد على جعل الفتح الإسلامي في (إفريقية) ليس مجرد غارات تستهدف جمع الأموال والغنائم ، هو ما فعله أبو المهاجر في مصالحة أهل (قرطاجنة) بشرط إخلاء جزيرة (شريك) التي يتخذها الروم قاعدة متقدمة لحركاتهم ضد المسلمين ، حتى يحرم الروم من تلك القاعدة الحيوية ، وحتى يستفيد منها المسلمون كقاعدة متقدمة لهم في حركاتهم ضد الروم .

لقد فضّل أبو المهاجر جزيرة (شريك) الموقع السوقي ( الإستراتيجي ) على المال والغنائم، وهذا دون شك، قرار عسكري في منتهى الأهمية، وله دلالته الواضحة على ما كان يتمتع به أبو المهاجر من بعد نظر وتفكير عسكري سليم.

فقد أراد أبو المهاجر من ذلك أن يكون الفتح الإسلامي في (إفريقية) فتحاً مستداماً تترسّخ به أقدام المسلمين في (إفريقية)، وتكون (إفريقية)

قائمة .

<sup>(</sup>١)فتح ألعر ب للمقرب (١٥٦ – ١٥٧ ).

به بلاداً إسلامية أسوة بالبلاد المفتوحة الأخرى ، وألاً يقتصر الفتح الإسلامي في (إفريقية) على الغارات التي قد يكون من نتائجها الربح المادي فقط دون الربح المعنوي الذي هو الهدف الأول الفتح الإسلامي ، هذا الربح المعنوي الذي يهدف الى نشر الإسلام في ربوع البلاد المفتوحة ، فيكون بذلك فتحاً فكرياً يبقى على الزمن لا استعماراً من أجل المنافع المادية ؛ لذلك استقر أبو المهاجر في (ميلة) سنتين يدعو البربر الى الإسلام ، وينشر هذا الدين في ربوعهم ؛ فأقبلوا يدخلون في دين الله أفواجا .

لقد صاحب أبو المهاجر مسلمة بن مخلّد الأنصاري مدة طويلة في حروبه : في فتح مصر وفي القضاء على الفتن الداخلية ، فلما تولى (إفريقية) كان مهيئاً للقيادة نظراً لتجربته الطويلة في معاناة الحروب.

وفي أيام قيادته في ( إفريقية ) عانى أبو المهاجر حرب الحصار لقرطاجنة فأجبر أهلها على طلب الصلح والرضوخ الى شروط أبي المهاجر ، وهذا النوع من الحروب يتميّز القائد الذي يعانيها بالضبط الشديد والصبر الجميل.

كما عانى حروب الميدان حول (تلمسان)، وناهض جيوشاً كثيفة للبربر، وهذا النوع من الحروب، يتميّز القائد الذي يعانيها بالشجاعة والإقدام، وبالقابلية على إعطاء القرارات السريعة الصحيحة، وبالحرص على جمع المعلومات عن العدو وعن أرض المعركة، وبالكفاية الممتازة في إدارة المعركة التعبوية.

لقد كان أبو المهاجر من أولئك القادة الذين يقاتلون بسيوفهم وعقولهم : يقاتل بسيفه عندما لا يجد مفراً من ذلك ، ويقاتل بعقله فيعامل الناس بالحسى وبالسياسة الحكيمة وبالمنطق السليم وبالعقيدة البناءة المنشئة ؛ فاذا كان لسيفة بعض الأثر على انتصاره ، فقد كان لعقله أكبر الأثر على هذا الانتصار .

لقد جعل أبو المهاجر رأس سلاحه في حربه تقوى الله والاستعانة به والتوكل عليه والفزع اليه ومسألته التأييد والنصر ، وكان محباً لرجاله محبوباً

منهم ، يثق بهم ويثقون به ، وكان كامل العقل ، طويل التجربة ، بصيراً بتدبير الحرب ومواضعها ومواضع الفرص والحيل والمكايدة ، حسن التعبية ، حسن السيرة عفيفاً صارماً حدراً متبقظاً شجاعاً سخياً ، بعيد النظر ، صحيح القرارات والحطط .

وعند تطبيق أعمال أبي المهاجر العسكرية على مبادىء الحرب، بجد أنه طبتى مبدأ (اختيار المقصد وإدامته)، فهو لم ينس أن هدفه نشر الإسلام بلحل الفتح مستداماً، فهو داعية أولا وقائد ثانياً ؛ وأنه طبتى مبدأ (التعرض)، فكانت معاركه كلها تعرضية، وانه طبتى مبدأ (تحشيد المقوة) قبل البدء بحركاته، فاستفاد من كل مقاتل مسلم، ولم يبق في القيروان الموق قبل البدء بحركاته، فاستفاد من كل مقاتل مسلم، ولم يبق في القيروان يغرط بقواته دون مبرر، وأنه طبتى مبدأ (الأمن) فلم يستطع العدو مباغتة بغرط بقواته دون مبرر، وأنه طبتى مبدأ (المرونة) فكانت لقواته قابلية ممتازة قواته في أية معركة، وأنه طبتى مبدأ (المرونة) فكانت لقواته قابلية ممتازة على الحركة ؛ وأنه طبتى مبدأ (التعاون) فوحبد جهود رجاله لإحراز النصر، وأنه طبتى مبدأ (إدامة المعنويات) ومبدأ (الأمور الإدارية) بشكل ملحوظ.

لقد كان أبو المهاجر قائداً ممتازاً .

# أبو المهاجر في التاريخ :

يذكر التاريخ لأبي المهاجر فتحه للمغرب الأوسط ونشره الإسلام في ربوعه .

ويذكر التاريخ لأبي المهاجر ، عمله الدائب المنظم لنشر الإسلام بين قبائل البربر بالسياسة الحكيمة والحسى والمنطق والحجة البالغة .

<sup>(</sup>١)زياض التفوس (١/١).

ويذكر له ، أنه آثر الاستشهاد مع أبناء عقيدته ، على الحياة مع أصدقائه الشخصيين وأعداء عقيدته .

رضي الله عن التابعي الجليل ، الداعية الموهوب ، القائد الفاتح ، الإداري الحازم ، السياسي المحتك، البطل الشهيد ، أبي المهاجر دينار .

# زُهُسَير بُن قيب للبَ أُوِي ('' فاتِع منطِقت مدسيت تونيِ ن'' وقائد المعركة انحاسِمَة " في إفريقية على البُرْبَر

و إنما قدمت الجهاد ، ولم أقدم لحبِّ الدنيا » (زمير بن قيس البلوي)

#### نسبه وأيامه الأولى :

هو زهير بن قيس البلوي<sup>(4)</sup>، يكنى أبا شدّاد<sup>(4)</sup>، يقال له صحبة <sup>(۲)</sup>، وجزم بعضهم بصحبته ، فقال : «هو من الصحابة »<sup>(۷)</sup>. شهد فتح مصر <sup>(۸)</sup> وکان فتحها سنة عشرين الهجرية<sup>(۹)</sup>، ومعنى ذلك أن زهيراً ولد في أيام

<sup>(</sup>١) بلى : يقصح الباء وكسر اللام . على بن ابي طالب وزن على ، من قضاعة . انظر جمهرة أنساب العرب (٤٧٩) ، ومن بطون قضاعة بلي بن عمرو بن مالك بن إلحاف بن مالك بن قضاعة . انظر المنتخب في ذكر قبائل العرب ( ٠٠ ع .

<sup>(</sup> ٢) تونس: بالضم ثم السكون والنون تضم وتفتح وتكسر. مدينة كبيرة محدثة بإفريقية على ساحل بحر الروم عمرت من أنقاض قرطاجنة، وكان أسم تونس في القديم: ترشيش وهي على سيلين من قرطاجنة. أنظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٣/٢) وآثار البلاد وأعبار العباد (١٧٣) وتقريم البلدان (١٢٣).

 <sup>(</sup>٣) المعركة الحاسمة : هي معركة لسحق جيش العدم الذي هو هدف الحركات الخطير ، وبذلك تستسلم بلاده لعدم وجود قوة ضاربة تدافع عنها .

<sup>(</sup>٤) الاصابة (٢١/٣) وأحد الغابة (٢١١/٣) وتهذيب أبن صاكر (٣٩٣/٥).

<sup>(</sup>ه)الاصابة (۱۷/۲). (۲) الإصابة ( ۱۷/۲) وأحد الغابة ( ۲۱۱/۲ ) والاستقصا ( ۲۲۲) .

<sup>(</sup>٧) تبلیب این صاکر ( ۳۹۳/٥ )

<sup>. (</sup>٨) الإصابة ( ١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٩) أين الأثير ( ١٨/٢) والعبر ( ٧٣/١ ) وشفرات الذهب (٢١/١) وأبو الفدا(١٦٣/١)

الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو صحابي بالمولد.

روى زهير عن جماعة الصحابة وروى عنه جماعة من التابعين (١)، وقد عد"ه بعضهم من الصحابة الذين شهدوا فتح مصر (١)، فلذلك نال زهير شرف الصحبة ولم ينل شرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد، إذ من الواضح أنه كان صغيراً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

#### جهساده:

ا - شهد زهير فتح مصر تحت، لواء عمرو بن العاص ، وغزا (إفريقية) ووليها (٢) ، وفي سنة اثنتين وستين الهجرية ردّ يزيد بن معاوية عُقبة بن نافع الفهري الى (إفريقية) (١) فاستخلف على (القيروان) زهيراً (٥) وترك معه جنداً تعدادهم خمسة آلاف رجل مع الذراري والأموال لإعمار القيروان والمحافظة عليها من الغزاة (٢).

٢ ــ ولما استشهد عقبة بن نافع الفهري في (تنهنُوْدَة) (١٧) سنة ثلاث وستين الهجرية (١٨٣ م) قصد (كسيلة بن لنمنُزَم القـــيروانَ في جمع كثير من الروم والبربر ؛ فعزم زهير على القتال، فخالفه حننش

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في الإصابة ( ١٧/٣ ) وتهذيب ابن عساكر ( ٣٩٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رياض التقوس ( ٢٠/١ ) والاستقصا ( ٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) رياض النفوس ( ١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) رياض النفوس ( ٢٢/١ ) والاستقصا ( ٧٢/١ ) .

 <sup>(</sup>a) ابن الأثير ( ٤٣/٤ ) . وفي رياض التقوس ( ٢٧/١ ) وقتوح مصر والمفرب(٢٦٧)
 انه استخلف على القيروان غمر بن على القرشي وزهير بن قيس البلوي .

٦١) انظر تاريخ المغرب الكبير ( ٤٨/٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) تبوذة : أمّم لقبيلة من البربر بناحية إفريقية لهم أرض تعرف بهم . انظر معجم البلدان
 ( ٤٣٨/٧ ) .

<sup>(</sup>۸) سير أملام النبلاء ( $\gamma(1/7)$ ) والبداية والنباية ( $\gamma(1/7)$ ) وأبن الأنسير ( $\gamma(1/7)$ ) والإساية ( $\gamma(1/7)$ ).

الصنعاني وعاد<sup>(۱)</sup> إلى مصر فتبعه أكثر الناس ، فاضطر زهير الى العودة معهم ، فسار الى (بَرُقَة )(۲) وأقام بها<sup>(۳)</sup> .

وقد زحف كسيلة البرنسي الى القيروان سنة أربع وستين الهجرية وانتزعها من يد المسلمين في المحرم(٤) ، فعظم البلاء على المسلمين ، فقام زهير بن

(١) حنش الصنعاني : هو حنش بن عبدالله بن عمرو بن حنظلة أبو رشيه من صنعا دمشق . روی من نخسالة بن مبید ورویتم بن ثابت وأبي عریرة وأبي سمید ، وروی مته ابته وقیس بن الحجاج وجماعة . غزا المفرب وسكن إفريقية وعداده في المصريين وهو تايمي كبير ثقة . دعل الأندلس وكان مع حلي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة وقدم مصر بمد تعلُّ علي وغزا المترب والألدلس . كان حنش إذا قرغ من عشائه وحوائبه وأراد الصلاة من الليل أوقد المصباح وقرب المصحف وإناء فيه مساء ، فكان إذا وجد النماس استشق بالماء ، وإذا تمايا في آية نظر في المصحف ، وكان إذا جام ماثل مستطعم لم يزل يصبح بأهله: وأطمعوا السائل ، ، حتى يطعم . رُلُ مصر ومات سنة مالة الحجرية ، وكان فيمن ثار مع ابن الزبير عل هيه الملك بن مروان ، فأتَّى به عبد الملك في وثاق فعفا عنه ، وذلك لأن عبد الملَّك حين غزا المغرب مع معاوية بن حديج رُلُ عَلِيهِ بِإِمْرِيقِيسَةَ سَنَّةَ خَسِينَ الْمُجْرِيَّةِ ، فَحَفَظُ لَهُ ذَكَ . وكان حَنْشُ أُولُ مَنْ وَلَ إفريقية في الإسلام ، وكان له عقب بمصر . غزا الاندلس مع موسى بن قصير وله جا آثار ، ويقال : إن جامع سرقسطة من ثنور الأندلس من بناله وأنه أول من اختطه . وفي رواية : أن أَمَا المهاجر دينار بعث حنف الصنعاني الى جزيرة شريك ( في إفريقية ) قافتتحها . أنظرالتفاصيل ني تهايب ابن مساكر (٩/٥–١١) ومعجم البلغان ( ٣٩٧–٣٩٣ ) والاستقصا ( ٧١/١ ) ، وقد جاه في ابن الأثير ( ٤٣/٤ ) ... فخالفه جيش الصنماني .. انتهى ، والصحيح هو حلق لا جيش کيا هو او السع .

(۲) برقة : إم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية واسم مدينتها : .
 إنطابلس ، وتفسيره : الخمس مدن . انظر العفاصيل في معيم البلدان (١٣٣/٢).

(٣) ابن الأثير (١/١٤).

(4) الاستقصا (١٧/١). وفي فتوح مصر والمغرب ( ٢٩٩): ثم زحف ابن الكاهنة (كسيلة) الى القيروان يريد عمر بن على وزهير بن قيس ، نقائلاه قتالا شديداً ، فهزم ابن الكاهنة وقتل أصحابه ، وخرج عمر بن على وزهير بن قيس الى مصر لا جعماع ملا البربر ، وأقام ضعفاء أصحابهما ومن كان خرج معهما من موالي إفريقية بأطرابلس ، وكان مقعل كسيلة في سنة أديم وستين الهجرية ... التهبى .

ومن الواضع ان عله الزواية مرجوسة ، إذ أن كسيلة هو اللي جسع البرير والروم سنة أدبع وستين الحجرية لقال المسلمين في ( القيروان ) ، فاذا استطاع المسلمون تعله ولعل أصحابه ، فلماذا يتسميون من ( القيروان ) ؟ ؟

قيس خطيباً في الناس ، فقال : ديا معشر المسلمين ! إن أصحابكم قد دخلوا الجنة ، وقد من الله عليهم بالشهادة ؛ فاسلكوا سبيلهم يفتح الله لكم دون ذلك ، ؛ نقسال حنش الصنعاني : و لا والله ، ما نقبسل فولك ، ولا لك علينا ولاية ، ولا عمل أفضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمين الى مشرقهم » ، ثم قال : « يا معشر المسلمين ! من أراد منكم القفول الى مشرقه فليتبعني ، ، فأتبعه الناس ولم يبق مع زهير إلا أهل بيته ؛ *فنهض في أثره ولحق بقصره بـ (برقة ) ، فأقام بها مرابطاً الى دولة عبد* الملك بن مروان . وأقبل كسيلة البرنسي بعساكره ، فلما قرب من (القيروان) خرج من كان فيها من العرب هاربين ، إذ لم يكن لهم طاقة بقتاله لعظيم ما اجتمع معه من البربر والروم ، فأمنَّن كسيلة من بقى في القيروان من المسلمين ، وأقام بالقيروان أميراً على سائر إفريقية والمغرب كله وعلى من فيــه من المسلمين ، إلى أن ولي الخلافة عبد الملك بن مروان(١١). ولم يقم بالقيروان من المسلمين إلا أصحاب الذراري والأثقال، فأمنهم كسيلة وثبت قدمه بالقيروان واستمر أميراً على البربر ومن بقي بها من العرب. واضطرم المغرب نارآ ، وفشت الردة في البرير ، إلى أن استقل عبد الملك بالخلافة وأذهب آثار الفتنة من المشرق ، فالتفت الى المغرب(٣) ليصفى حسابه هناك.

وفي رواية ، أن زهيراً خليفة عقبة في القيروان ، لما بلغه ما جرى على عقبة ، رعب رعباً شديداً ، وأراد الإنصراف الى مصر ، فمنعه أحد أصحابه (٣) وقال : « لا تفعل ، فإنها هزيمة الى مصر » ، ثم برز للعدو فكان أول من برز فضرب خبساءه ، فلما رأى زهسير عزمسه ،

<sup>(</sup>۱)الاستقصاء ( ۱۸/۱ ) : وقد ورد في الاستقصا( ۷۵/۱ ) في خطاب زهير : و ... فاسلكوا سبيلهم أو يفتح الله عليكم ه .

<sup>(</sup>Y) | Katal (Y) (Y)

<sup>(</sup>٣) معه أبن حيان الحضربي . المطر رياض العلوس ( ٢٨/١ ).

عزم معه ، وكان معه ستة آلاف رجل : ألفان من البربر ، وأربعة آلاف من العرب . وزحف زهير الى كسيلة وقاتله قتالاً شديداً ، فانهزم كسيلة وقتل من أصحابه مالا يحصى وتفرقوا (١١) .

والظاهر أن الرواية الأولى هي أصح الروايات ، إذ لم يكن بمقدور العرب المسلمين وهم قليلون مقاومة كسيلة بعد أن اجتمع عليه الروم والبربر، وبعد أن ارتفعت معنوياتهم نتيجة لانتصارهم على عقبة بن نافع في (تهوذة) واستشهاده واستشهاد زهاء ثلاثمائة رجل من أصحابه معه ، خاصة وأن الرجال الذين كانوا مع زهير في القيروان على قلتهم ، لم يكونوا من المحاربين الممتازبن ، إذ ليس هناك قائد يمكن أن يستغني عن خمسة آلاف أو ستة آلاف ويبقيهم في الخلف وهم من محاربي الدرجة الأولى ؛ بل إن القادة يتركون في الخلف وراءهم محاربي الدرجة الثانية من كبار السن ، أو ذوي العاهات أو من غير الشجعان ... الغ ، ومثل هذا الجيش لا يستطيع صد جيش لجب كجيش كسيلة يتمتع بمعنويات عالية فائقة .

لذلك انسحب زهير من القيروان الى (برقة) ، وكان قراره هذا صحيحاً من الناحية العسكرية ، لأن اشتباكه مع العدو وهو لا يملك القوة الكافية لإحراز النصر ، يؤدي الى كارثة عسكرية تحل بجيشه دون مبرر ولا جدوى .

" - ولما استقل عبد الملك بن مروان بالحلافة بعد قضائه على الفتن الداخلية كان زهير مرابطاً في (برقة) منذ استشهاد عقبة بن نافع الفهري (٢)، فذ كر عند عبد الملك من بالقيروان من المسلمين وأشار عليه أصحابه بإنفاذ الجيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم (٣) من يد (كسيلة) وأن يُعزَّ الإسلام بهاكماكان في أيام عقبة ، فقال لهم عبد الملك : « من للأمر مثل عقبة ؟! » ،

<sup>(</sup>١) رياض النفوس ( ٢٨/١ -- ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا ( ١/١٨ ).

 <sup>(</sup>٣) أبن الأثير (٤٣/٤).

فاتفق رأيهم ورأي المسلمين على زهير ، وكان من روساء العابدين وأشراف المجاهدين ؛ فوجّه اليه عبد الملك ، وأمره بالحروج على أعنّة الحيل فيمن معه من المسلمين لغزو إفريقية ، فسرّ ذلك زهيراً وسارع الى الجهاد (١١).

ولكن زهيراً كتب الى عبد الملك يعلمه بكثرة الروم والبربر (٢٠)، وبقلة من معه من الرجال والأموال، فأرسل عبد الملك الى أشراف العرب ليخشدوا اليه الناس من الشام، وأفرغ عليهم أموال مصر؛ فسارع الناس الى الجهاد، واجتمع منهم خلق عظيم، فأمرهم أن يلحقوا بزهير؛ فلما وصلوا اليه خرج بهم إلى (إفريقية). فلما دنا من (القيروان) نزل بقرية يقال لها (قلشانة) (٢٠) وذلك في سنة تسع وستين الهجرية، فبلغ ذلك كسيلة – وكان في خلق عظيم من الروم والبربر، فدعا كبارهم وأشرافهم، وشاورهم وقال لهم: وأرى أن ننزل بر مميس (١٠) لئلا يركبنا من بالقيروان فنهلك (١٠)، ولأن بالقيروان خنهلك (١٠)، ولأن بالقيروان خلقاً كثيراً من المسلمين ولهم علينا عهد فلا نغدر بهم، ونخاف بالقيروان خلقرنا بهم تبعناهم الى (طرابلس) وقطعنا أثرهم من إفريقية، زهيراً ، فإن ظفرنا بهم تبعناهم الى (طرابلس) وقطعنا أثرهم من إفريقية، وإن ظفروا بنا تعلقنا بالجبال ونجونا(٢٠). كما أن الماء بر (ممس) كثير ٤، فأجابوه الى ذلك. ورحل الى (ممس) فبلغ ذلك زهيراً، فلم يدخسل فأجابوه الى ذلك. ورحل الى (ممس) فبلغ ذلك زهيراً، فلم يدخسل القيروان بل أقام ظاهرها ثلاثة آيام حتى أراح واستراح (٢٠).

<sup>(</sup>١) رياض النفوس ( ٢٩/١ ).

<sup>(</sup>٢) الاستقصا ( ١/١٨).

<sup>(</sup>٣) وردت في رياض النفوس ( ٣٠/١ ): قرشانة ، ووردت في معجم البلدان ( ١٤٧/٧ ) قلشانة ، وهي مدينة بافريقية بضواحي القيروان . انظر معجم البلدان ( ١٤٧/٧ ) وهامش رياض النفوس ( ٣٠/١ ) ،

<sup>(</sup> ٤ ) وقد وردت في ابن الأثير (٢/١٤) : عشومي في المضبة في الجنوب الشرقي لجبال أوراس في الجزائر الآن،

<sup>(</sup>٥)رياض النفوس (٢٠/١) وفي ابن خلدون (١٨٧/٤): أن زهير أزحف سنة سبع وستين .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير (٢/٤ - ٤٤).

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير (٤٤/٤) ورياض النفوس (٣٠/١) . والبيان المفرب (٢٠/١). .

وفي اليوم الرابع زحف زهير في آلاف من المقاتلة ، وجمع له كسيلة قبيلة البرانس (۱) وسائر البربر ولقيه به (ممس) من نواحي القيروان وأشرف زهير على حسكر كسيلة في آخر النهار ، فأمر الناس بالنزول ؛ فلما أصبح زحف اليه . وأقبل كسيلة ومن معه ، فالتحم الفريقان ، ونزل الضر وكثر القتل في الجانبين حتى يئس الناس من الحياة ، ولم يزالوا كذلك حتى المهزم كسيلة وقتل . ومضى الناس في طلب البربر والروم ، فلحقوا كثيراً منهم وقتلوهم ، وجدوا في طلبهم الى وادي (مكوية) واد به (طنجة) بالمغرب ، وفتح (شقبنارية) (۱) وقلاعاً أخر (۱) ، وفتح مدينة (تونس) (۱) ، وفتح المدينة (تونس) (۱) ، وفتح البربر والروم ملوكهم وأشرافهم (۱) ، وفزع أهل إفريقية واشتد خوفهم ، فلجأوا الى الحصون والقلاع (۱) واضمحل أمر الروم فلم يعد لهم شأن يذكر (۱) . وخاف البربر من زهير والعرب خوفاً شديداً ، فلم يعد لهم شأن يذكر (۱) ، وخاف البربر من زهير والعرب خوفاً شديداً ، وكسرت شوكة (أوربة) (۱) من بينهم ، واستقر جمهورهم بديار المغرب وكسرت شوكة (أوربة) (۱) من بينهم ، واستقر جمهورهم بديار المغرب الأقصى وملكوا مدينة (وكيالي) وكانت فيما بين (فاس) و (مكناسة ) بابن جبل (زرهون ) ، ولم يكن لهم بعد هذه الوقعة ذكر (۱۰) .

لقد كانت معركة (ممس) معركة حاسمة حقاً ، فقد قضى زهير على

<sup>(</sup>١)البرانس: قبيلة من البربر .

<sup>(</sup>٢)هي مدينة Sicca Vaneria الرومانية القديمة ، وتسمى الآن : الكف .

<sup>(</sup>٣) وياض النفوس (٢٠/١) وانظر ابن الأثير (٤/٤) والبيان المغرب (٢٠/١) والاستقصا. (٨١/١).

<sup>(</sup>٤)البلاذري (٢٣١).

<sup>(</sup>i) الاستقصا (١/١٨).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير (١/٤٤).

<sup>(</sup>٧)البيان المغرب (٢٠/١).

<sup>(</sup>٨) الاستقصا (١/١) وقد وردت كلمة الفرنجة بديلا من كلمة الاسلام .

<sup>(</sup>٩)قبيلة من قبائل البربر .

<sup>(</sup>١٠)الاستفعا (١٠١).

مقاومة البرانس، فكان هذا القضاء عظيم الأثر في مستقبل الفتوح؛ لأن بمرراً البربركانوا إلباً مع العرب أنصاراً لهم لانتشار الإسلام فيهم، وأن البرانس من البربر حملوا لواء المقاومة يمدهم الروم بالعون؛ فكانت ضربة زهير قاضية على رأس المقاومة وخاتمة لآمال الروم في الاستعانة بأهل البلاد على العرب(٢).

٤ – وعاد زهير الى (القيروان) ، فرأى بإفريقية ملكاً عظيماً ، فأبى ان يقيم بها وقال : د إني ما قدمت إلا للجهاد ، وأخاف أن أميل الى الدنيا فأهلك » ، وكان من روساء العابدين وكبراء الزاهدين ؛ فترك القيروان آمنة ، وانصرف عنها ، وأقام بها كثير من أصحابه (٣).

ترك القيروان آمنة ، لحلو البلاد من عدو ذي شوكة ، ورحل في جمع كثير الى مصر ، فبلغ الروم خروجه من (إفريقية) الى (برقة) ، فأمكنهم ما يريدون ، فخرجوا إليها في مراكب كثيرة وقوة عظيمة (٤) من القسطنطينية وجزيرة صقلية (٥) ، فأغاروا على برقة وأصابوا بها سبياً كثيراً ، وقتلوا ونهبوا ووافق ذلك قدوم عسكر زهير ، فأمر عسكره بالمسير الى الساحل طمعاً بأن يدرك سبي المسلمين فيستنقذهم . وأشرف على الروم ، فاذا هم في خلق عظيم ، فلم يقدر على الرجوع ، وقد استغاث به المسلمون وصاحوا ، والروم يدخلونهم المراكب ؛ فنادى بأصحابه : والنزول »، فنزلوا ، وكان أكثرهم من التابعين . ونزل الروم اليهم ، وتلقيوهم بعدد عظيم ، فالتحم القتال وتكاثرت عليهم الروم ، فقتل زهير وأشراف من كانوا معه مسن

<sup>(</sup>١)قبيلة من البربر.

<sup>(</sup>٢)فح العرب المغرب (٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر أبن الأثير ( ٤٤/٤ ) والبيسان المغرب (٢٠/١) والاستقصا ( ٨١/١ ) ودياض التفوس ( ٢١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب (٢١/١).

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير (١/٤٤).

العرب(١١) ، ولم ينج منهم أحد ؛ وعاد الروم بما غنموا الى القسطنطينية (٣) .

وفي رواية ، أن الروم بالقسطنطينية عندما بلغهم مسير زهير من برقة الى إفريقية لقتال كسيلة ، اغتنموا خلوها فخرجوا إليها في مراكب كثيرة وقوة قوية من جزيرة صقلية ، وأغاروا على برقة ، فأصابوا منها سبياً كثيراً ، وقتلوا ونهبوا ، ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة ، فأخبر الخبر ، فأمر العسكر بالسرعة والجد في قتالهم . ورحل هو ومن معه ، وكان الروم خلقاً كثيراً ، فلما رآه المسلمون استغاثوا به ، فلم يمكنه الرجوع وباشر القتال ، فاشتد الأمر وعظم الحطب وتكاثر الروم عليهم فقتلوا زهيراً وأصحابه ، ولم ينج منهم أحد ، فعاد الروم بما غنموا الى القسطنطينية (٣)

ونحن جديرون أن نتأمل قليلاً هاتين الروايتين : الأولى أن الروم أقدموا على حملتهم حين بلغهم خروج زهير من إفريقية الى برقة ، والثانية أن الروم أقدموا على حملتهم حين بلغهم خروج زهير من برقة إلى إفريقية .

والفرق بين الروايتين كبير جداً من الناحية العسكرية ، فالرواية الأولى ، تدل على أن الروم استهدفوا من حملتهم جيش زهير بالدرجة الأولى ، لذلك جرى إنزالهم في برقة لا في المواني الإفريقية الأخرى وهي على طريق عودته من القيروان الى مصر ، لأجل سحق جيش زهير وهو الهدف السوقي (الاستراتيجي) الحيوي في الحرب ، لأن القضاء على الجيش معناه انتهاء كل مقاومة معادية.

ومما يدل على أن خطة الروم كانت ترمي الى القضاء على جيش زهير بالدرجة الأولى ، هو تحشيد جيش ضخم من القسطنطينية ومن صقلية في آن واحد وتوقيت إنزاله في برقة في وقت معين محدد هو موعد وصول

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (٢١/١).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير (١/٤٤).

<sup>(</sup>١/٤) الله الأثير (١/٤).

جيش زهير الى تلك المنطقة ، ولو كانت نيّات الروم مجرّد غارة لما بذلوا كلّ هذه الاستعدادات الضخمة في إعداد الخطط الموقوتة وتحشيد الجيوش الكبيرة ، ولما اجروا إنزالهم في وقت وصول طلائع جيش زهير الى برقة أو قبله .

أما الرواية الثانية ، فتدل على أن خطة الروم كانت غارة لجمع الغنائم والأسلاب ، وهذه الغارة لا تحتاج إلى تلك الاستعدادات الدقيقة الموقوتة وتحشيد الجيوش الضخمة .

فمن الواضح إذاً ، أن الروم أجروا إنزالهم في برقة مم كل ما ذكونا من ضخامة الجيوش وضخامة الاستعدادات للقضاء على جيش زهير ليفوتوا عليه فرصة نجاحه الكبير في معركة (ممس) وليستعيدوا سلطتهم الكاملة على (إفريقية) ؛ لذلك فإن الرواية الأولى هي المقبولة ، لأنها تتفق مع والواقع الذي جرى فعلاً ، ولأن سير الحوادث يؤيدها من كل الوجوه .

لقد شغل الروم عن إفريقية خلال حملة عقبة الأولى ، لأن العرب المسلمين كانوا إذ ذاك يحاصرون القسطنطينية حصارهم الأول الذي بدأ سنة ثمان وأربعين الهجرية واستمر الى ما بعد سنة خمسين الهجرية ، ولبثت الدولة الرومانية بضعة أعوام بعد ذلك تقاسي عقابيل هذه المحنة التي كادت تودي بها ، فلم يعد إليها الهدوء الذي يسمح لها بالاهتمام بولاياتها إلا بعد سنة خمس وخمسين الهجرية (۱) ؛ إذ نشط الروم بعدها نشاطاً مفاجئاً ترجع أسبابه إلى إسترجاع الدولة عافيتها بفضل جهود قسطنطين الرابع وإصلاحه الديني واجتهاده في وصل ما كان قد وهي من علاقات الدولة مع أملاكها في (إفريقية) وغيرها (۱۲) ، وكان انشغال العرب بكسيلة وتوجه اهتمامهم للقضاء عليه فرصة طيبة استطاع فيها الروم أن يشدوا أمرهم ويثبتوا أقدامهم

<sup>(</sup>١)فتح العرب البغرب (١٥٩). إ

<sup>(</sup>٢)فتح العرب النغرب (٢١٣).

إستعداداً لصراع حامم(١١٠.

فلماذا ارتد زهير عن إفريقية مسرعاً لغير سبب ظاهر بعد انتصاره في (ممس)؟ إن تعليل المراجع لللك بقولها : إنه خشي الفتنة على نفسه ، وكان من العباد المخبتين ، فقال : وإنما جثت للجهاد في سبيل الله ، وأخاف على نفسي أن تميل إلى الدنيا فأهلك(٢) ع.. الغ تعليل ضعيف ، لأن الزاهد الورّع الذي يخاف على نفسه فتنة الدنيا هو الذي يقيم على الثغور ويرابط في دار الحرب ، فإذا فضَّل على ذلك العودة الى العواصم والمدن لم يكن ذلك دليلاً على الورع أو بدافعه ، بل دليل أمور أخرى وبدافعها(٣) . فما أسباب عَوْدَتِه مسرعاً ؟ الظاهر أن السبب الحقيقي هو وصول معلومات أكيدة إليه عن تحركات جيوش الروم باتجاه برقة ، لذلك سارع الى العودة حتى لا يقطع الروم خطوط مواصلاته أولاً ، وحتى يحرمهم انتهاك حرمة المدن مكشوفة تقريباً ، لعدم تيسر قوات إسلامية كافية فيها تحميها من غازات الروم بجيوش ضخمة عليها ، وليس معى ذلك أن تلك المنطقة كانت عرومة تماماً من مدافعين عنها ، إذ أن ذلك لا يمكن أن يحدث مطلقاً من الناحية العسكرية فلا بدُّ أن يكون فيها عدد مناسب من الرجال لحمايتها من الغارات المحدودة أو من قوات معادية قليلة وذلك بمشاغلتهم مدة من الزمن حتى تردهم النجدات والإمداد ، إذ لا يمكن أن يترك أي قائد أية منطقة على خطوط مواصلاته دون حماية كافية ، ولكن القوة التي تركها في برقة لا ترفى أن تكون كافية في صد جيوش كبيرة ، وهذا ليس خطأ زهير بتاتاً ، إذ ليس بامكانه أن يزرع رجاله بأعداد كبيرة ليكونوا حاميات على طوّل خطوط مواصلاته الِّي تَمتد الى قرابة ألفي ميل ، وليس هناك قوة كافية لهذا الغرض ، فلم

<sup>(</sup>١)فتع العرب المقرّب (٢١٥).

<sup>(</sup>٢) الاستقصا (١/١٨).

<sup>(</sup>٢)فتع العرب المترب (٢٢٧).

يكن له إلا آن يترك حاميات صغيرة في النقاط السوقية (الاستراتيجية) المهمة لحمايتها من قوات معادية محدودة ولفترة محدودة من الزمن.

ولكن المعلومات التي وردت عليه عن حشود الروم الضخمة باتجاه منطقة برقة ، جعلته يقرّر فوراً العودة أدراجه الى تلك المنطقة لمواجهتها بقواته الضاربة ، وفعلا وصل الى تلك المنطقة في الوقت المناسب ، ولكنه دُحر أمام الروم لأن قواته لم تكن كافية في إحراز الظفر عليها ، بالرغم من إقدام زهير وإقدام رجاله على مقاتلة الروم بشجاعة وتضحية وفداء .

وهكذا سقط زهير وكثير من رجاله شهداء في ساحة الوغي ، لأن القوتين العربية والرومية لم تكونا متكافئتين ، ولأن العرب كانوا مجهدين من سفرهم الشاق الطويل آلاف الأميال ، ولأن الوقت المتيسر لزهير لم يكن كافياً في إعداد الحطة العسكرية الدقيقة لمقاومة الغزو ولتلقي الإمداد من المشرق ، فاندفع زهير ودفع قواته بمثل تلك الظروف بحوافز عاطفية لتخليص الأسرى المسلمين من أيدي الروم ، فوقعت الكارثة بزهير ورجاله ، لتخليص الأسرى المسلمين من أيدي الروم ، فوقعت الكارثة بزهير ورجاله ، فخسروا كل شيء ... إلا الشرف ... ولم يكن بإمكانهم ولا بإمكان أي قائد آخر في مثل تلك الظروف والأحوال ، أن يفعل غير ما فعله زهير وأصحابه فيلاقي نفس المصير الذي لاقوه .

#### الإنسان:

كان زهير صحابياً ولكننا لا نعلم عن أيامه الأولى شيئاً كثيراً ، وكان عمن لزم عمرو بن العاص ودخل معه دمشق. وفي سنة أربع وستين الهجرية كان زهير بمصر فبعثه أميرها(١١) إلى (أيلكة) (١٦) ليمنع عبد العزيز بن

<sup>(</sup>١)كان أميرها حينذاك عبد الرحمن بن عتبة بن أياس الفهري . انظر الولاة والقضاة (٤١)

وهو المعروف بابن جعدم . (٢)أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم ( البحر الأحمر ) تما يلي الشام ، وهي آخر الحجاز وأول الشام . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٩١/١).

مروان من المسير إليها ، وكان زهير حينذاك الى جانب عبد الله بن الزبير على بني أمية ، فهنُزم زهير ومن معه أمام عبد العزيز بن مروان (١٠) . ولعل هذا الحادث ترك أثره في نفس عبد العزيز بن مروان على زهير ، فقد ندب عبد العزيز زهيراً الى (برقة) وكان عبد العزيز أميراً على مصر ، فخاطب زهيراً بشيء ، فأجابه زهير : «أتقول هذا لرجل جمع ما أنزل الله على على نبيه قبل أن يجمع أبواك هذا ؟ ٥٢٥).

كان زهير من روساء العابدين وأشراف المجاهدين (۴) صاحب فضل ودين (۶) ، وكان من العباد المخبتين (۱۰) ، وكان من العلماء المتفقهين .

شهد فتح مصر سنة عشرين الهجرية كما أسلفنا ، فاذا كان عمره يوم شهد فتح مصر زهاء عشرين عاماً ، واستشهد سنة إحدى وسبعين الهجرية (٢٩٠ م ) فليس من المعقول أن يكون عمره حينذاك اكثر من إحدى وسبعين سنة ، وإلا ما استطاع قيادة الجيوش ومعاناة أمور الحرب وتحمل أعبائها . لذلك كان من المحتمل أن يكون زهير قد ولد في السنة الأولى من الهجرة (٢٢٢ م ) ، وقد دفن ب ( د ر نة ) (٧) قريباً من الشاطىء الذي استشهد فيه ، وقبره وقبور الشهداء الذين سقطوا معه معروفة هناك (١٠).

وقد ورد في بعض المصادر أنه استشهد سنة ست وسبعين الهجرية (٩٠)، مع أن خليفته حسان بن النعمان تولى إفريقية سنة أربع وسبعين الهجرية (٩٠٠،

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة (٢٤).

<sup>(</sup>٢)الاصابة (٢٧/٣) وانظر تهذيب ابن مساكر (٣٩٣/٥).

<sup>(</sup>۴)رياش النفوس (۲۹/۱)...

<sup>(</sup>٤)البيان المغرب (٢١/١).

<sup>(</sup>ه) الاستقصا (١/١) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الفتح المربي في ليبيا (٨٥) نقلا عن المؤنس.

<sup>(</sup>٧) درنة : مدينة في ليبيا على ساحل البحر شرقي بنغازي .

<sup>(</sup>A)مجم البلدان (ع/هه).

 <sup>(</sup>٩) الإصابة (١٧/٢) ومعجم البلدان (١٤/٥٥).

<sup>(</sup>١٠) ابن الأثير (١٤٣/٤).

فلا بدُّ أن حسان بن النعمان تولاها بعد استشهاد زهير لا قبله !

كما ورد في بعض المصادر ، أن زهيراً تُقتِلَ سنة تسع وستين الهجرية (١) وهذا مرجوح أيضاً ، لأنه ليس من المعقول أن يتولى زهير إفريقية وهو برابرقة ) في هذه السنة ، ثم يُعيد جيشه ويتلقى الإمداد ويسير الى (القيروان) ويقاتل هناك ويطارد العدو ، ثم يعود أدراجه من القيروان الى (برقة) بعد مكوثه في (القيروان) ردحاً من الزمن ، ويتم كل ذلك خلال سنة واحدة!!

ولما سمع عبد الملك بن مروان بقتل زهير ، عظم عليه واشتد<sup>(۱۲)</sup>، وكانت مصيبته مثل مصيبة عقبة بن نافع قبله<sup>(۱۲)</sup> لمكانة زهير السامية في نفوس العرب المسلمين .

لقد كان زهير من رجالات السلف الصالح : شجاعة وبطولة وايماناً . وورعــــاً .

#### القائسة:

نشأ زهير في بيئة خالصة تتسم بالشجاعة والإقدام، وترعرع في أيام الجهاد الاولى وفي العهد الذهبي للفتح الإسلامي، وما كاد يشبّ إلا وانخرط في سلك المجاهدين الفاتحين، فشهد فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص، ثم شهد فتوح إفريقية ووليها أيضاً.

وحين أصبحت مصر بلداً إسلامياً وبدأ الفاتحون يتوغلون غرباً في إفريقية ، كان زهير مع أولئك الفاتحين. وفي سنة ست وأربعين الهجرية كان زهير في جيش عقبة بن نافع ، فاستخلفه عقبة على جيشه به (مغداش)(عا)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير (٤/٤).

<sup>(</sup>۴)البيان المغرب (٢١/١)ورباض النفوس (١/١).

<sup>(</sup>٤) مندان : مدينة قريبة من سرت في طرايلس . انظر هامش فتوج مصر وألمغرب (٢٦٢).

وسار بنفسه بمن خف معه لفتح (ودّان) (۱۱)، ثم عاد عقبة الى عسكره بعد خمسة أشهر (۲). وفي سنة اثنتين وستين الهجرية استخلفه عقبة على (القيروان) حين يمم شطر المغرب الأقصى الى المحيط الأطلسي (۱۲) كما مرّ بنا ذلك.

لقد كان زهير من أقرب المقرّبين الى عقبة وكان ساعده الأيمن في حروبه وغزواته ، فلا عجب أن تجمع آراء ذوي الرأي من المسلمين على اختياره خلفاً لعقبة في فتح (إفريقية)(٤) وأخذ ثارات شهداء (بَهوذّة) : عقبـــة وأصحابه ، واستنقاذ القيروان ومن بها من المسلمين من كسيلة المتغلب عليها (٥).

هذه التجربة لزهير في إدارة الحروب ومعاناتها ، أفادت المسلمين عندما أصبح قائداً لجيش إفريقية ، فخاض معركة حاسمة في (ممس) : ذل البربر وفنت فرسامهم ورجالهم وخضدت شوكتهم وقتل رجال البربر والروم وملوكهم وأشرافهم ، وفزع أهل إفريقية واشتد خوفهم ، فلجأوا الى الحصون والقلاع ، واضمحل أمر الروم فلم يعد لهم شأن يذكر ، وخاف البربر من زهير والعرب خوفاً شديداً ، وكسرت شوكة قبيلة (أوربة) القوية المتنفذة في إفريقية كما ذكرنا سابقاً.

وكان قرار زهير الحاص بمطاردة البربر بعد معركة (ممس) قراراً صائباً جداً يدعو الى التقدير والإعجاب، ولولا تلك المطاردة التي كانت بتماس شديد بالبربر لاستطاع البربر التسلل الى الحبال والتخلص

<sup>(</sup>١)ودان : مدينة قديمة من مدن البر بر الجنوبية تقع في الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس العرب ينحو (٧٦٩)كُلُم . أنظر التفاصيل في تاريخ الفتح العربي في ليبها(٧٤).

<sup>(</sup>٧) انظر التفاصيل في تعرج مصر والمغرب (٧٦٧ - ٧٦٤) وفي ترجمة طبة بن نافع الفهري في حلما الكتاب .

<sup>(</sup>٣) ابن الألير (٤/٢٤ – ٤٤).

<sup>(</sup>٤)البيان المفرب (٢٩/١).

<sup>. (</sup>٥) الاستلما (١/١٨).

من الحسائر الفادحة التي لحقت بقواتهم؛ وكان من نتائج تلك المطاردة الموفقة تفويت الفرصة على البربر للتملص من المعركة الحاسرة الى الجبال، وهم الذن تركوا القيروان الى (ممس) ليسهل عليهم الإفلات من العرب المسلمين في حالة دحرهم وذلك باللجوء الى الجبال المحيطة بالمنطقة لتقليل خسائرهم في الأرواح والمواد.

كما كان قرار زهير في البقاء خارج (القيروان) وعدم دخولها ألم المرار صائباً حقاً ، لأن دخول المدينة يودي الى بعثرة قوات المسلمين للدفاع عنها ، وإلى تنقلب خطتهم الهجومية على جيش كسيلة الى خطة دفاعية ، والهجوم وحده لا الدفاع هو الذي يودي الى إحراز الظفر .

أما استعداداته لإنجاز استحضارات جيشه عدداً وعدداً، فقد بلغت حد الروعة: أمره عبدالملك بن مروان بالحروج على أعنة الحيل فيمن معه من المسلمين لغزو إفريقية، فكتب الى عبدالملك يخبره بقلة من معه من الرجال والاموال، فأرسل عبد الملك الى أشراف العرب ليحشدوا اليه الناس من الشام، وأفرغ عليهم أموال مصر(١١)، وبذلك طبتى زهير مبدئى (التحشد) و (الأمور الإدارية) على أحسن وجه.

ولكن زهيراً أخطأ في اصطدامه مع قوات الروم في منطقة (برقة) دون أن يتخد كل الاجراءات اللازمة لضمان نجاح هذا الاصطدام، فمن الواضع أنه اصطدم مع الروم وهو بقوات قليلة هي قواته المتقدمة الحفيفة ، فقد عدل هو الى الساحل في خيل يسيرة (٢٠) ، فوجد أسطول الروم من قبل قيصر وبأيديهم أسرى من المسلمين ، فاستغاثوا به وهو في خف من أصحابه ، فصمد اليهم فيمن معه وقاتل الروم حتى قتل ، وقتل معه جماعة من أشراف أصحابه (٣) ، فلما رآه المسلمون استغالوا

<sup>(</sup>١) رياض النفوس (٢٩/١).

 <sup>(</sup>٢)مالم الايمان (١/١٥)وفي رياض النفوس (١/١٣) ، أنه عدل ألى الساحل بلتو أت كليرة .
 (٣)الاستلسا (١/١٨).

به فلم يمكنه الرجوع ، وباشر القتال (۱۱ ... وهذا يدل على أن الفرسان الذين معه كانوا قليلي العدد ، وأنهم جماعة متقدمة واجبها الاستطلاع فقط لا القتال ؛ ولكنه أنشب القتال خضوعاً لموجة عاطفية عارمة تورّط بتأثيرها هو وآصحابه في قتال غير متوقع في وقت ومكان غير مناسبين ، وكان عليه أن يكبح جماح عاطفته ، إذ ليس في إعداد الخطط العسكرية عال للأمور العاطفية ، ويجمع رجاله كافة ويستفيد من كل مقاتل متيسسر، ويعد الحطة المناسبة للقتال ، ويهيء الأمور الإدارية لقواته ، ثم يختار هو الوقت والمكان المناسبين لمهاجمة الروم ... عند ذاك تكون فرص نجاحه متهيئة ، ويكون قد أعد كل متطلبات القتال قبل نشوبه .

وعلى كل ، فإن العاطفة الدينية المتأججة حينداك ، وروية الرجال والأطفال والنساء أسرى يقادون قسراً الى سفن الروم أدى الى تحمس رجاله وإقدامهم دون تدبر وتقدير الى مهاجمة الروم دون خطة مناسبة ولا قوات كافية ، وذلك مما أدى الى توريط قواته وتوريطه هو نفسه في معركة خاسرة دفع هو ورجاله حياتهم الغالية ثمناً لها .

وربما يتبادر الى الأذهان ، السوال الآتي : كيف نوفت بين معرفة زهير بوجود قوات الروم في تلك المنطقة ، وكان ذلك من أهم أسباب عودته من (القيروان) الى (برقة) ، وبين إقدامه على التقدم الى تلك القوات على رأس ثلة من الفرسان فيتورط في معركة خاسرة ؟ ولماذا لم يتدخل القسم الأكبر من جيشه في تلك المعركة في اثناء نشوبها لإنقاذ زهير وفرسانه ؟ ولماذا لم يأخذ ذلك الجبش بثاره — في الأقل — بعد استشهاده واستشهاد فرسانه معه ؟ ؟

وأبادر إلى الحواب، بأن مثل هذا السوال قد يتبادر الى غير العسكريين، أما العسكريون الذين خاضوا غمار الحروب واصطلوا بنارها، فيقدرون

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ( ٤٤/٤) . .

أن ما حدث أمر طبيعي جداً بسبب ظروف الحرب غير الإعتيادية التي قد تفلت أحياناً من ايدي قادتها فتسير وتتطوّر على غير ما يشتهون.

والى أولئك الذين يتبادر الى أذهانهم مثل هذا السوال من المدنيين ، والى العسكريين النظريين غير المجرّبين ، أسوق هذا الجواب.

لست أشك أن حامية منطقة (برقة) التي خلفها زهير وراءه لحماية تلك المنطقة من العدو، ولحماية خطوط مواصلاته، لا يمكن أن تكون في ظلام دامس بعيدة عن الأحداث لا تهم بالحصول على المعلومات عن نيّات العدو المتربص بها، علا بد أن يكون لها مصادر مختلفة مهمتها الحصول على المعلومات عن العدو من البربر والروم: دوريات استطلاعية بريّة وبحرية، ومراكب تمخر عباب البحر، وعيون وأرصاد في مختلف الأماكن والاصقاع. بل إذا حصل كل عربي مسلم وكل مسلم مسوولاً كان أو غير مسؤول على معلومات مفيدة عن العدو، فإنه يرى نفسه مسؤولاً عند الله وعقيدته وقومه عن إيصال تلك المعلومات إلى المسؤولين بأسرع وسيلة.

هذه الحامية الساهرة لمصالح المسلمين المرابطة دفاعاً عن أرواحهم وأرضهم وكرامتهم وعزتهم، أنذرت زهيراً — على اعتباره المسؤول الأول عن إفريقية — بتحركات الروم من القسطنطينية ومن صقلية، وقد تكون هذه المعلومات — خاصة عن تحركات الروم من القسطنطينية — وصلت إليها من المشرق أو حصلت عليها بوسائلها الحاصة آو حصل عليها زهير بوسائله الحاصة، فعاد زهير بقواته الضاربة لحماية منطقة برقة المهددة بقوات الروم؛ ثم تقدم زهير على رأس قطعاته الراكبة التي حرص على قيادتها بنفسه — وهذا من عميزات القائد الممتاز، إذ يكون دائماً في الأمام قريباً من مواطن الحطر — تقدم بنفسه لاستطلاع مواضع إنزال الروم، ومعرفة قوتهم وتسليحهم، وذلك لإعداد الحطة المناسبة لقاومتهم، ولكنه — على ما يظهر — فوجىء بالمسلمين يقادون قسراً لمقاومتهم، ولكنه — على ما يظهر — فوجىء بالمسلمين يقادون قسراً

وهم أسرى الى مراكب الروم ، فاستغاث به هولاء ، فتورطت جماعة من رجاله خضوعاً لعاطفتهم المتأججة في الاشتباك مع الروم دون خطة مدبرة ولا استعداد مسبق لخوض المعركة ، فكانت الكارثة التي لحقت بزهير وبفرسانه الأبطال .

أما لماذا لم ينجدهم رجالهم الذين يتقدّمون باتجاه العدو . فمن المحتمل أن يكونوا بعيدين عن ساحة المعركة ، ومن المحتمل أنهم لم يكونوا بعيدين ولكنهم وصلوا الى ساحة المعركة بعد فوات الوقت المناسب ، ففت استشهاد قائدهم في أعضادهم ، فأصبحوا بغير قيادة ، وانهارت معنوياتهم ، ولا قيمة لجيش بغير قيادة ولا معنويات .

ومن المعلوم أن المعارك الحربية في العصور القديمة قبل اختراع البارود وقبل اختراع الأسلحة الحديثة ، يتقرّر مصيرها خلال ساعات قليلة ، وقد يكون استشهاد القائد وحده هو العامل المهم في الهزيمة .

ترى ! هل نلقي اللَّوم كله على زهير في تورطه بالاشتباك بالروم دون استعداد كاف وفي وقت ومكان غير مناسبين ؟ !

إن ظروف الحرب ظروف غير اعتيادية ، وشتان ما بين من يجلس الى مكتبه ليدرس معركة من المعارك فيقرّر وهو آمن مستريح : هذا صحيح وهذا خطأ ، وهذا أصاب وهذا أخطأ ، وبين من يعاني ويلات الحرب ويصطلى بنارها .

إن سير الحوادث في الحرب قد يكون تياراً عارماً يجرف القائد دون إرادة منه ويجرف من معه من الرجال.

هكذا كانت خاتمة حياة زهير ، إذ استشهد استشهاداً لا يقل روعة وجلالا عن استشهاد عقبة بن نافع الفهري ، فأثار بمصرعه ثائرة العرب المسلمين ، وحفرهم الى مواصلة الفتح لإدراك ثأر زهير وأصحابه . وقد كان لمقتله على يد الروم أثر عظيم في مسير الفتوح ، إذ كان زهير

قد حسب – بعد قتله كسيلة – أن كل مقاومة للبلاد قد خمدت ، وأن البلاد أصبحت آمنة مطمئنة ، فكان مقتل زهير مبها للعرب الى ما ينجم عن نرك الروم من حطر ، وإلى ما يمكن أن يسببوه للعرب من المتاعب إذا تركوا في مدائن الساحل يستعيدون ما ضاع من قوتهم ، ويستمدون العون من بيزنطة نفسها . وكما كان مصرع عقبة محدداً لمهمة زهير ، كان مقتل رهير محدداً لمهمة حسان بن النعمان – من بعده – فأنفق ما قدر عليه من جهد في القضاء على الروم ، حتى تمكن من ذلك تماماً (١١).

وهكذا كانت حياة زهير الغالية بركة على المسلمين عامة وعلى فتع إفريقية خاصة ؛ وكانت خاتمة حياته المشرِّفة ، بركة على المسلمين عامة وعلى فتح إفريقية خاصة ..

لقد كان من نتائج استشهاده تكامل الفتح الإسلامي في إفريقية ، فأصبحت تلك البلاد إسلامية كما هو الحال في مصر وأرض الشام والعراق وغيرها من البلاد ، وأصبح الفتح الإسلامي في إفريقية فتحاً مستداماً كما هو الحال في تلك الأقطار .

لقد كان زهير مجاهداً قائداً ، يتسم بكل ما يتسم به المؤمن بالجهاد من مزايا التضحية والفداء من أجل إعلاء كلمة الله وهو كما قال : وإنما قدمت للجهاد ولم أقدم لحب الدنيا (١٠) ، ولعل إيمانه العميق بالجهاد حبّب اليه الاستشهاد وجعله يستأثر بالحطر دون أصحابه ، فيكون دائماً قريباً من مواطن الحطر طلباً لما عند الله من أجر الشهداء ، وكان يجب رحاله ويعونه ويثق بهم ويثقون به لما كان يتمتع به من ماض عجيد في رحاله ويعونه ويثق بهم ويثقون به لما كان يتمتع به من ماض عجيد في الحماد . وكان ذا تجربة طويلة عملية للحروب ، مارسها منذ قدر على حمل السلاح حتى يوم استشهاده ، فكان مجاهداً من المهد الى اللحد كما يقولون .

<sup>(</sup>١) لتح العرب المغرب (٢٢٩ - ٢٣٠) .

<sup>(</sup>٢)رياض النفوس ( ١/٢٠) .

وكان في حروبه يطبتّى مبدأ (التحشد) ومبدأ (التعرض) ومبدأ (الأمور الإدارية)، فكانت استعداداته للقتال ممتازة حقاً.

لقد كان من أولئك الذين نذروا أنفسهم لعقيدتهم ، فسقط أخيراً في ساحات القتال دون أن يسقط السيف من يده .

### زهير في التاريخ :

يذكر التاريخ لزهير استنقاذه القيروان ومن بها من المسلمين من يد كسيلة المتغلب عليها .

ويذكر له ، أنه كان نعم المطالب بدم عقبة بن نافع الفهري ، وهو الذي أخذ ثأر عقبة من قاتله كسيلة ، فهو الذي قتل كسيلة وقتل عدداً ضخماً من رجاله وفرسانه ورجال حلفائه الروم وفرسانهم .

ويذكر له أنه انتصر في معركة حاسمة على البربر في (ممس)، ففزع منه أهل إفريقية واشتد خوفهم فلجأوا الى الحصون والقلاع.

ويذكر ُله ، أنه ضحى بنفسه من أجل عقيدته ولم يضح بعقيدته من أجل نفسه .

رضي الله عن الصحابي الجليل، التقي النقي، المؤمن الورع، البطل الشهيد، القائد الفاتح زهير بن قيس البلّـوي.



# حَسّان بُن لِنُعْماًن الْأَزْدِي الغيّاني" فسّاح قَرْطاجَنَّت وفَاسس وقائد المعن مُركة المحاسِمة ضِيدًالرّوم في إفريقية

و ما أعلم أحداً أكفأ بافريقية من حسان بن
 النعمان الغسائي ،

( عبد الملك من مروان )

## نسبه وأيامه الأولى :

هو حَسَّانَ بن النُّعْمَانَ بن عديّ بن مغيث بن عمرو مُزَيَّقيباء بن عامر ماء السماء(١٣) بن الأزد(٣).

أهله من الغساسنة ملوك الشام الذين كانوا موالين للامبراطورية البيزنطية قبل الفتح الإسلامي، فأسلم بعضهم وبقي بعضهم نصرانياً (١١)، فنشأ

<sup>(</sup>۱)كل ولد عمرو بن عامر ماء السماء بن حارثة بن النطريف بن امرىء القيس بن ثملبة بن مازن ابن الأزد، يدعون غسان ، فنسان من الأزد . انظر جمهرة أنساب العرب (۳۲۱) وانظر المنتخب في ذكر قيائل العرب ( ۲۲ - ۷۰) .

<sup>(</sup>٢) عامر هو ماه السماه ، وكل أو لاد عمرو بن عامر يدعون غسان ، وهم بنو الحارث ومالك وكعب بني عمرو مزيقياء لقب عمرو المذكور ، وكعب بني عمرو مزيقياء لقب عمرو المذكور ، وكان من ملوك اليمن ، وإنما لقب بذلك لأنه كان يلبس كل يوم حلتين منسوجتين بالذهب ، فسإذا أصى مزقهما وخلعهما لأنه يكره أن يعوذ فيهما . وماه السماء لقب عامر لجوده وكثرة نفعه قشبه بالغيث . انظر وفيات الأعيان ( ٢٩/٤) .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ( ٢٣/١) :

<sup>(</sup>٤) لا يزال أولاد العساسنة في أرض الشام ، منهم مسلمون ومنهم نصارى حتى اليوم ، ومسن المسلمين الأمير شكيب أرسلان .

وترعرع في بيت عريق له ماض مجيد في القيادة والحكم. انتقل جدّه عمرو مزيقياء الذي كان من ملوك اليمن الى أرض الشام(١١)، فكان من أولاده وأحفاده ملوك بني غسّان.

كان حسّان من التابعين ، وقد حدّث عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه (۲) ، وكانت له مكانة مرموقة عند بني أمية وعند الناس ، حتى أطلق عليه لقب : الشيخ الأمين (۲) .

#### جهاده:

1 — لما بلغ عبد الملك بن مروان مقتل زهير بن قيس البلوي (16 وأصحابه مثل إشتد عليه وعلى المسلمين ذلك ، وكانت المصيبة بزهير وأصحابه مثل المصيبة بعقبة بن نافع الفهري وأصحابه . وسأل أشراف المسلمين عبد الملك أن ينظر إلى أهل (إفريقية) ويؤمنهم من عدوهم ويبعث الجيوش إليهم ، فقال عبد الملك : «ما أعلم أحداً أكفأ بإفريقية من حسان بن النعمان الغساني ه (٥) . ولما قتل عبدالله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين الهجرية (١٦) أصبح عبدالملك بموقف يساعده على إرسال الجيوش الى إفريقية ، اذ اجتمع المسلمون عليه ، فجهز جيشاً كثيراً واستعمل عليهم وعلى إفريقية حسان ابن النعمان وسيرهم اليها في سنة أربع وسبعين الهجرية (٧) . وفي رواية أن حسان بن النعمان قدم والياً على المغرب أقره عليها عبدالملك بن مروان أن حسان بن النعمان قدم والياً على المغرب أقره عليها عبدالملك بن مروان سبعين الهجرية شاث وسبعين الهجرية شاث وسبعين الهجرية شائ وسبعين المهرية ثمان وسبعين الهجرية شائ وسبعين المهرية شائ وسبعين المهرية شائ وسبعين المهجرية شائ وسبعين المهرية شائ وسبعين الهجرية شائ وسبعين الهبرية شائر وسبعين المهبرية شائر وسبعين الهبرية شائر وسبعين الهبرية شائر وسبعين الهبرية شائر وسبعين المهبرية شائر وسبعين الهبرية شائر وسبعين الهبرية شائر وسبعين المهبرية شائر والياً على المغرب والمهبرية شائر وسبعين المهبرية شائر والمهبرية ش

<sup>(</sup>١) وفيات الاعيان ( ٤٣٩/٤ ).

<sup>(</sup>٢) تهذيب ابن عساكر ( ١٤٦/٤).

<sup>(</sup>٣) الاستقصا ( ٨٢/١).

<sup>(</sup>عُ) انظر ترجمته في هذا الكتاب ( ١٥٠ – ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>ه) رياض النفوس (٢١/١).

<sup>(</sup>٦) العبر ( ٨١/١ ) وشذرات الذهب ( ٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>v) ابن الأثير (١٤٣/٤) .

۸) قتوح مصر والمغرب(۲۹۹) .

الهجرية (۱). وفي رواية أنه قدمها خلال سنوات ست وسبعين أو سبع وسبعين أو ثمان وسبعين الهجرية (۲). وفي رواية أنه قدمها سنة تسع وسبعين الهجرية (۲). فما علية هذا التباين الشديد ؟ ربما جاز تعليل ذلك بأن حسان قام بحملتين لا حملة واحدة: فتح في الاولى (قرَّطاَجنَة) (۱) ثم اتتجه نحو الكاهنة ثم فتح قرطاجنة مرة نحو الكاهنة ثم فتح قرطاجنة مرة أخرى ، فاختلط الأمر على المورخين لتشابه أعمال الرجل في كلتبهما ، وترد دوا بين كل السنوات التي انقضت بين مسيره الأول ومسيره الثاني (۱).

ومن الواضح أن الموقف العسكري لعبد الملك بعد مقتل زهير بن قيسر المبكوي سنة إحدى وسبعين الهجرية لم يكن ليساعد على الاستغناء عن جيوشه لاسترداد ما ضاع. من (إفريقية): ففي سنة اثنتين وسبعين الهجرية قضى عبد الملك على مصعب بن الزبير في العراق(٧)، وفي هذه السنة جهتز الحجاج

<sup>(</sup>١) البيان المغرب(٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) المؤنيس (٣١) .

<sup>(</sup>٣) الخلاصة النفية (١٠) .

<sup>(</sup>٤) قرطاجنة: ويسميها أهل تونس اليوم المعلقة . وكانت قرطاجنة مدينة عظيمة تضرب أمواج البحر سورها ، وهي من مدينة تونس على اثني عشر ميلا ، وكان بينهما قرى متصلة عامرة . وفي هذه المدينة آثار عظيمة وأبنية ضخمة وأعمدة قائمة ، وتونس عمرت من مراب قرطاجنة . انظمسر التفاصيل في البيان المغرب ( ٢٢/١ ) ومعجم البلدان (٢/٧ه) والمشترك وضماً (٣٤٢) .

<sup>(</sup>٢)فتح العرب للمغرب (٢٣٥).

<sup>(</sup>٧)العبر (١/٨٠).

ابن يوسف الثقفي الى مكة لحرب عبد الله بن الزبير (١) ، وفي سنة ثلاث وسبعين الهجرية نازل الحجاجُ عبد الله بن الزبير وقضى عليه في جمادى الأولى ، فاستوثق الأمر لعبد الملك بمقتل ابن الزبير (٢) فحجَّ سنة خمس وسبعين الهجرية (٣) ، مما يدل على استتاب الأمور وحلول الإستقرار .

وماكان لعبد الملك أن يصبر على ما يحدق بالمسلمين من خطر في ( إفريقية ) ولا أن يرضى بأقل من استعادتها وفتح ما استعصى فتحه على المسلمين منها بعد عام الجماعة وهو سنة ثلاث وسبعين الهجرية (٤) ، لذلك كان أول عمل نفده هو إرسال حسّان إلى ( إفريقية ) بعد أن اجتمع أشراف العرب وسألوه أ، ينظر لإفريقية من يسد ثغرها ويصلح أمرها (٥) ، وكان ذلك سنة ثلاث وسبعين الهجرية (٦) ، وهذا التاريخ هو أقرب التواريخ لسير الحوادث من الناجية العسكرية (٧).

٢ ــ ودأب حسّان على إنجاز استحفارات جيشه الذي بلغ عدده أربعين
 ألفا أقامه أولا في مصر عدة لما يحدث . وكتب إليه عبد الملك يأمره بالنهوض
 إلى (إفريقية) ويقول له: وإني أطلقت بدك في أموال مصر ، فاعط من معالى ومن ورد عليك ، واعط الناس واخرج إلى بلاد إفريقية على بركة

<sup>(</sup>١) المبر (١/١٨).

<sup>(</sup>٢)المبر (١/١١ – ٨٢).

<sup>(</sup>١/ المير (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بنداد (١٠/١٠).

<sup>(</sup>م) البيان المغرب (١/١١ - ٢٢).

<sup>(</sup>٢)فتوح ممر والمغرب (٢٦٩).

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمة عبد الملك . وفي كتاب فتع العرب العفرب (٢٧٦) ، أن حملة حسان سارت سنة ٧٦ م أو سنة ٧٨ م ، لأن عبد الملك ما كان ليستغني عن أربعين ألفاً من جنوده إلا بعد خمود الفنن وتشتغرار الأسوال ، ولم يكن ذلك إلا بعد سنة ٧٥ م ... انتهى ، والحق أن الفتن الداخلية لم تسكت أن بد ذلك التاريخ ، ولكنها كانت فتناً محلية عالجها الولاة المحليوة ، فما كان منها في العراق وهذه أهمها – عالجها الحجاج بن يوسف محلياً معاونة عبد الملك ، وهذه الفتن ليست بعدجة مسن المطورة بحيث تهددكيان الدولة في الشام .

الله وعونه »<sup>(۱)</sup> .

كم من الوقت أمضى حسّان لإنجاز استحضارات جيشه الذي بلغ عدده أربعين ألفاً ؟ إن الوقت الذي يستغرقه إنجاز استحضارات مثل هذا الجيش: تسليحه وتجهيزه وتأمين قضاياه الإدارية ... الخ لا يقل عن عام أو أكثر أو أقل من عام بشهور قليلة على كل حال ، لذلك سار هذا الجيش لاستعادة فتح إفريقية سنة أربع وسبعين الهجرية ، فلم يدخل إفريقية قط جيش مثله(٢) ، فكان حسّان أول من دخل إفريقية من أهل الشام في زمن بني أميّة (٣).

كانت المسافة بين (الفُسطاط) في مصر والقيروان في تُونسي (١٥٣٠) ميلاً (٤٠) ، يمكن قطعها بـ (٤٧) مرحلة (١٠ نظامية في أوقات السلم ولقوات قليلة كالمفارز الاستطلاعية أو موظفي البريد وبدون استراحة.

والقوات الجسيمة كجيش حسّان الذي قدم إفريقية في عسكر عظيم، فلم يدخل المسلمون قط إفريقية بمثل ما دخلها(١)، لا يمكن أن تقطع هذه المسافة بمثل هذا الوقت ، كما أنه لا بدلها من إعطاء فترات من الإستراحة لجمع شمل القطعات المتحركة وجرد موجودها وإدامة تجهيزاتها ونقليتها ،

<sup>(</sup>١)البيان المغرب (٢٧/١).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير (١٤٣/٤)، وابن خلمون (١٨٧/٤).

 <sup>(</sup>٣)رياض النفوس (٣١/١)، وحسان كما مر بنا غساني من أهل الشام الأصليين ، وكان من
 سبقه من قادة الجيوش من غير أهل الشام .

<sup>(</sup>٤) المسافة بالأميال القديمة، والميل القديم أربعة آلاف ذراع. أنظر معجم البلدان (٢٥/١)، وهذه المسافة استخلصتها من كتاب المسالك والممالك لا بن خرداذبة، فمن الفسطاط الى الاسكندرية (١٨٧) ميلا، ومن الاسكندرية الى برقة (٢٧٥) ميلا، ومن برقة الى اجدابية (١٥٤) ميلا، ومن سرت إلى طرابلس (٢١١) ميلا، ومن طرابلس الى قابس (١٥١) ميلا، ومن قابس الى القيروان (١٢١) ميلا، فيكون مجموع مسافة الطريق (١٥٣٠) ميلا، ومن المسالك والممالك (١٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) انظر تفاصيل الراحل في الأعلاق النفيسة (٣٤٧ – ٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب (٢٣).

كما أن حركة مثل هذه القوات الجسيمة بانجاه العدو لا يكون مسيراً سلمياً ، بل يجب إنخاذ تدابير تعبوية لحمايتها فيكون مسيرها مسيراً تعبوياً مما يودي إلى تأخير حركتها ؛ فإذا أدخلنا في حسابنا كل ذلك ، وأضفنا إليه ، أن كل ستة مراحل تحتاج إلى يوم إستراحة للقطعات ، وأن كل شهر من المسير حكمعدل \_ يحتاج إلى أسبوع واحد \_ كمعدل أيضاً \_ استراحة القطعات ولنقليتها من الحيوانات ، علمنا أن جيش حسّان هذا لا يمكن أن يصل من الفسطاط في مصر إلى مثابته في القيروان ، قبل ثلاثة أشهر على أقل تقدير .

فإذا أضفنا إلى هذه المدة ، الفترة التي قضاها حسّان في القيروان لتجهيز جيشه وإكمال إستعداداته الإدارية للحرب ، وإنجاز إستطلاعاته الضرورية للحصول على المعلومات عن العدو : قوته وتسليحه والمنطقة التي سيقاتل عليها ، أدركنا أنه قضى سنة أربع وستين الهجرية في تحشيد قواته وإعدادها للحرب ، وأنه خاض معركة قرطاجنة سنة خمس وسبعين الهجرية أو ست وسبعين الهجرية (و مدا ما يتفق مع ما ذكره المورخان البيزنطيان تيوفانيس ونقفور من أن حسّان هاجم قرطاجنة هجومه الأول سنة ( ١٩٥ م ) وهذا ما يتوفانيس ونقفور من أن حسّان هاجم قرطاجنة هجومه الأول سنة ( ١٩٥ م )

ومضى حسّان في جيشه الكبير ، حتى نزل (طرابلس) الغرب ، فاجتمع إليه بها من كان خرج معه من إفريقيّة وطرابلس ، فأرسل مقدّمة جيشه إلى إفريقية وعليها محمد بن أبي بكير وهلال بن ثرّوان اللّواتي وزهير ابن قيس ، ففتح البلاد وأصاب غنائم كثيرة(٢) ، وهذا يدل على أنه اجتاز برقة وطرابلس دون أن يلقى مقاومة ، وأن جيشه ازداد عدده بالتحاق

<sup>(</sup>١) انظر فتح العرب للمغرب (٢٣٦) وهذا يتفق مع ما ذكره القيرواني في المؤنس (١٨٧)، وهو يخالف ما ذكره صاحب معجم البلدان (٧//٥): أن قرطاجنة هدمها حسان حوالي سنة سبمين الهجرية .

<sup>(</sup>۲)فتوح مصر والمغرب (۲۲۹ – ۲۷۰)،

سكان تلك المنطقة من المسلمين به ، وأنه لاقى مقاومات طفيفة في طريقه من طرابلس إلى القيروان من الحاميات الرومية المتفرقة في المدن الواقعة على طريق جيش حسّان، ففتح البلاد وأصاب غنائم كثيرة . وإن تولي هلال بن ثروان اللواتي ، وهو أول بربري مسلم تسند إليه قيادة قوة من المسلمين ، يدل على أن العرب المسلمين كسبوا لأنفسهم أنصاراً من أهل البلاد يدلونهم في مسيرهم وينصرونهم ويقاتلون معهم جنباً إلى جنب ، ويدل على أن بعض البربر اطمأنوا للعرب المسلمين . ولكن نلاحظ أن زهيراً كان في مقدمة جيش حسّان ، وهذا يخالف ما ذكرناه في ترجمته من أنه استشهد في رجوعه إلى المشرق بعد قتل كسيلة .

٢ — كان مقتل زهير بن قيس البلوي وأصحابه على يد الروم ببرقة ، قد ترك أثره العميق في نفوس المسلمين كافة ، فكانت المصيبة بزهير وأصحابه مثل المصيبة بعقبة بن نافع وأصحابه (١٠) ، وكان من نتائج مقتله أن المسلمين عرفوا أنه لا تمام لفتح إفريقية إلا إذا أزيل من ربوعها الروم .

وما كاد حسّان ينجز إستحضارات جيشه من كل الوجوه ، إلا وسأل أهل إفريقية : « من أعظم الملوك بها قدراً ؟ » ، فقالوا : « صاحب قرطاجنة دار ملك إفريقية (٧) ، وقرطاجنة هي المدينة العظمى، قريعة رومة وضرّتها وإحدى عجائب الدنيا »، وكان يومئذ بها جموع من الروء أمم لا تحصى (٣) ، ولم يكن المسلمون قط حاربوها (١) وفتحوها عنوة ، بل كانوا يحاصرونها ويفرضون على أهلها مالا أو بلاداً مجاورة كجزيرة شريك (٥) كما ذكرنا سابقاً ويتركونها إلى أهداف أخرى .

<sup>(</sup>١)رياض ألنفوس (١/١).

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب (٢٣/١).

<sup>(</sup>٣)الاستقما (١/١٨).

<sup>(</sup> ٤) ابن الأثير (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٥) أنظر تفاصيل ذلك في ترجمة أبي المهاجر دينار كمثال على تصرف المسلين في حربهم لقرطاجنة .

فلما وصل حسّان إلى قرطاجنة رأى بها من الروم والبربر ما لا يمعى كثرة ، فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيراً ، فلما رأوا ذلك إجتمع رأيهم على الهرب ، فركبوا في مراكبهم وسار بعضهم إلى صقلية وبعضهم إلى الأندلس(١) ، ففتحها عنوة (١) ، فسباها وغم ما فيها وأرسل إلى ما حولها من العمران ، فاجتمعوا إليه مسرعين ، فأمرهم بهدم قرطاجنة وقطع القناة عنها (١) .

وانصرف حسّان عن قرطاجنة عائداً إلى القيروان، فعلم أهل بواديها وأقاليمها هروب ملك قرطاجنة عنها، فبادروا إليها فدخلوها. ورحل إليها حسّان ونزل عليها فحاصرها حصاراً شديداً حتى دخلها بالسيف، فقتلهم قتلاً ذريعاً وسباهم ونهبهم. وأرسل لمن حواليها فاجتمعوا إليه مسارعين، خوفاً من عظيم سطوته وشدّة بأسه؛ فلما أتوه ولم يبق منهم أحد، أمرهم بتخريب قرطاجنة وهلسها، فخرّبوها حتى صارت كأمس الغاد (٤).

والظاهر أنه هدم بعض أسوارها لكي لا يحتمي بها المدافعون عنها مرة أخرى ، وقطع القناة عنها لكي يحرم المدافعين عنها من المياه العذبة ـ وهذان العملان نفتذها في فتحه الأول لقرطاجنة . ومن إجرائه هذا ، يبدو أنه استهدف من تخريب تلك المرافق في قرطاجنة الناحية العسكرية الحيوية فقط .

ولكنه في فتحها ثانية حاول أن يخرّب أكبر ما يمكن من مرافقها الحيوية ، حتى يحرم الروم وغيرهم من اللجوء إليها أو الدفاع عنها نهائياً ، ولكنه لم ينجح في تدمير مرافيقها الحيوية كافة ، لأن الأحداث المقبلة تدل بوضوح على أن المسلمين لم يخربوها تماماً ، وإنما بقيت على درجة كبيرة من المنعة ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء (٢/١٧٣ )وابن خلفون (١٨٧/٤)وابن الأثير (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٣) رياض النفوس (٢٢/١)٠

<sup>(</sup>٤)البيان المغرب (٢٤/١).

حتى أن الروم تحصّنوا بها مرة أخرى بعد ذلك بسنوات (١٠) ، وهذا ما يفهم من قول النويري : « فهدم المسلمون ما أمكن منها (٢٠) ، ولم تصبح قرطاجنة عفاء ً كأمس الغابر كما جاء في البيان المغرب في أحبار المغرب .

وتنبه حسّان بعد هذا الحادث إلى أن الروم لا زالوا على شيء من القوة والكثرة في نواحي كثيرة من المناطق المحيطة بقرطاجنة ، وأنه لا زالت هناك مداتن وحصون .. يحتمون بها بعد أن انقطع رجاوهم من قرطاجنة نفسها ؛ فقد بلغه أن الروم والبربر قد اجتمعوا له في (صَطْفُورَة) (٣) و هما مدينتان ، فسار إليهم وقاتلهم ولقي منهم شدة وقوة ، ولكن المسلمين صبروا لهم ، فانهزم الروم ، وكثر القتل فيهم ، فاستولى المسلمون على بلادهم ؛ ولم يترك حسّان موضعاً من بلادهم إلا قاستولى المسلمون على بلادهم ؛ ولم يترك حسّان موضعاً من الروم إلى وطئه . وخافه أهل إفريقية خوفاً شديداً ، ولحا المنهزمون من الروم إلى مدينة (باجة ) (١٠ ؛ وحسّان إلى القيروان لأن الجراح قد كثرت في أصحابه ، فأقام بها حتى صحوا (٧).

لقد كانت معكة (قرطاحية) الأولى ــ تلك التي أدّت إلى هروب القوة الصاربة للروم إلى الأندلس وإلى صقلية وإلى المناطق المحيطة بقرطاجنة، معركة حاسمة ، أدّت إلى اندحار الروم اندحاراً حاسماً في إفريقيسة،

<sup>(</sup>١)فتح العرب للمغرب (٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) ثباية الأرب ص (٧٤ ب).

<sup>(</sup>٣)مطفورة : بلدة من نواحي إفريقية . انظر معجم البلدان (٥٠٦/٥)

<sup>(</sup> ٤) بَنْزَرَتَ . مدينة بافريقية ( تونس ) بينها وبين مدينة تونس يومان ، وهي مشرفة على البحر. انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٩٢/٢) وتقويم البلدان (١٤٢–١٤٣) وآثار البلاد (١٥٩).

<sup>(</sup>٥)باجه : بلدة بإفريقية تعرف بـ ( باجه القمح ) لكثرة محصولاتها من القمح . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (٢/٥) والمشترك وضعاً (٣٧).

<sup>(</sup>٦) بونة : مدينة حصينة بإفريقية تقع على البحر . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٠٩/٢).

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير (١٤٣/٤)والبيان المغرب (٢٤/١)ورياض النفوس (٣٢/١).

وكانت معركة قرطاجنة الثانية ومعركة (صطفورة) و (بنزرت) تلك التي أدّت إلى تشتبت فلول قوّات الروم وبعض حلفاتهم البربر كانت تلك المعارك من معارك استثمار الفوز، طهر بها حسّان منطقة فرطاجنة من فوات الروم الباقية ومن حلفاتهم ؛ وكان قرار حسّان في الإقدام على هذه المعارك الثانوية قراراً صائباً ، لأن تلك القوات لو تركت وشأنها لزاد عدها ولوجدت موطىء قدم ورأس جسر يهيء الروم العودة مرة أخرى إلى قرطاجنة وما حولها من القسطنطينية أو من صقلية أو من الأندلس ، فيستعيدون ما حسروا من مدن ومناطق أخرى ، ويخبرون المسلمين مرة أخرى على خوض معركة كبيرة لا يمكن معرفة نتائجها ولا تودّي إلى خسائر فادحة في الأرواح والمواد ؛ كما تودي إلى مضاعفات قد تعرقل ترسيخ أقدام الفتح الإسلامي في إفريقية وتوخر إنجاز الفتح الإفريقي .

وكان قراره في العودة إلى القيروان، وإقامته فيها حتى برئت جراح أصحابه (۱)، وأراح بها أياماً (۲)، وأكمل تدابير جيشه الإدارية، كان قراره هذا صائباً أيضاً، إذ لا بد للجرحى أن يشفوا من جراحهم، ولا بد للجيش من راحه بعد ما مال من رجاله طول القتال، ولا بد للقضايا الإدارية من معالحة وإكمال

وبذلك أصبح جيشه حاضرآ للقتال مرة أخرى

٣ ــ وسأل حسان أهل القيروان ، عمن بقي من أعظم ملوك إفريقية ليسير إليه فيبيده أو يُسلم ، فدلتوه على إمرأة بجبل (أوراس)(٢) ، يقال لها : الكاهنة ، وجميع من بإفريقية من الروم خائفون منها ، وجميع البربر مطيعون لها ، فإن قتلتها دان لك المغرب كله ولم يبق لك فيه مضاه و لا

<sup>(</sup>١)رياض النفوس (٢٧/١) .

<sup>(</sup>٢)البيان المغرب (١/٥٢)والاستقصا (٨٢/١).

<sup>(</sup>٣) أوراس · حبلُ بإفريقية فيه عدة بلاد وقبائل من البربر . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٠/١) ويقع بالجزائر ، وكان الثوار يلجأون اليه أيام الثورة الجزائرية على الفرنسيين .

معاند (۱) . وكانت هذه الكاهنة تخبر البربر بأشياء من الغيب ولهذا سميت الكاهنة ، وكانت بربرية ، وقد إجتمع إليها البربر بعد قتل كسيلة (۲) ، وهي إذ ذاك ملكة (جراوة) من قبائل البربر الكبيرة ، وهي يومئذ أعظم ملوك البربر (۳) ، بل هي ملكة البربر (٤) دون منازع . وكان لهذه الكاهنة بنون ثلاثة ووثوا رياسة قومهم عن سلفهم ، وربوا في حجرها ، فاستبدت عليهم ، واعترت على قومها بهم وبما كان لها من الكهانة ، فانتهت إليها رئاستهم ووقفوا عند إشارتها (۱۰) .

وعزم حسّان على قصدها ، فخرج إليها بجيوشه ، فلما بلغ موضعا يقال له : (مَجَانة)(١) نزل بها ، وكانت قلعة لم نفتح ، فتحصّ بها الروم ، فمضى حسّان وتركهم(١). وبلغ الكاهنة أمره فزحفت من جبل (أوراس) في عدد لا يحصى ، فنزلت في مدينة (باغاية)(١) فأخرجت من بها وهدمتها ، إذ ظنّت أن حسّان يريد حصنها ليتحصّ به منها . وأقبل حسّان حين بلغه الحبر إلى وادي (مكنّاسة)(١) ، فقيل له : (إبها

<sup>(</sup>١)البيان المغرب (٢٥/١).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٣) ابن خلنون (١٨٧/٤).

<sup>(</sup>٤)فتح مصر والمغرب (٢٧٠).

<sup>(</sup>٥)الاستقصا (٨٢/١).

 <sup>(</sup>٦) مجانة : بلد بافريقية ، بينها وبين القيروان خمس مراحل . انظر التفاصيل في معجم البلدان
 (٣٨٦/٧).

<sup>(</sup>٧)رياض النفوس (٢/١).

<sup>(</sup>٨)باغاية : مدينة كبيرة بين مجانة وقسنطينة . انظر معجم البلدان (١/٢).

<sup>(</sup>٩) مكناسة : مدينة بالمغرب في بلاد البربر ، بينها وبين مراكش أربع عشرة مرحلة نحو المشرق . وهناك مدينة مفهورة أخرى يقال لها : مكناسة الزيتون ، حصينة مكينة في طريق الماز من فاس ال سلا عل شاطيء البحر . انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٣٣/٨) . ووردت : مكناسة في رياض المنوس (٣٠/١) ) ووردت : مكناتة تصحيف في البيان المغرب (٢٥/١) ولم أجد ذكراً لمثل هذا الاسم في معجم البلدان، عما يدل عل أن مكناسة أصح وأن سكتاتة تصحيف . وسمي الوادي باسم طذه المدينة .

قد أقبلت في عدد لا يحصى ، ، فقال لهم : و دلوني على ماء يسع العسكر الذي أنا فيه »(١) ، فمالوا الى نهل (نيينيي )(١) فنزل عليه (٣). وزحفت إليه الكاهنة حتى أتت أسفل النهر فنزلت عليه ، فكان حسّان يشرب هو وأصحابه من أعلاه وتشرب مي وأصحابها من أسفل النهر . ودنا الطرفان من بعضهما ، فأبي حسَّان أن يقاتلها آخر النهار (١٤) ، وأبي أن يقاتلها بالليل ، وبات الفريقان على مصافهم (٥) ؛ فلما أصبحوا زحف بعضهم على بعض ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، وعظم البلاء ، وظن المسلمون أنه الفناء ، فانهزم حسَّان بعد بلاء عظيم ، وقتل من العرب خلق كثير ، فسمي ذلك اليوم : يوم البلاء(٢)، وسمى النهر الذي التقوا عليه : نهر البلاء(٧)، فاتبعته الكاهنة بمن مُعها ، حتى خرج من حد (قايس)(٨) ، فأسلم إفريقية ومضى على وجهه ، وأسرت من أصحابه ثمانين رَجلًا منهم خالد بن يزيد العبسي ، وكان رجلاً مذكوراً (٩) . فأحسنت(١٠) إسارهم ، إلا خالد بن يزيد وكان أذكر من كان مع حسّان ، فحبسته عندها ، ثم عمدت إلى دقيق شعير مقلوّ فأمرت به فَكُنُتُ بزيت، والبربر تسمي ذلك: (البسيسة)(١١١)، وقالتَ لخالد : « ما رآيت في الرجال أجمل منك ولا أشجع ! وأنا أريد أن أرضعك فتكون أُخاً لولدي ، ، فعمدت إلى دقيق الشعير الملتوت بزيت ، وجعلته

<sup>(</sup>١)رياض النفوس (٢/١١ – ٣٣) والبيان المغرب (٢٥/١).

<sup>(</sup>٢) نيني : نهر مشهور بإفريقية . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٦٩/٨).

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب (١/٥١).

<sup>(</sup> ٥ ) أي على صفوفهم متهيئين القتال .

<sup>(</sup>٢) رياض النفوس ( ٢/٣١ ) وانظر البلاذري (٢٣١) .

<sup>(</sup>٧) فتح مصر والمغرب ( ٢٧٠ ).

<sup>(</sup>٨)قابس : مدينة بين طرابلس وسفاقس على ساحل البحر . افظر التفاصيل في معجم البلدان(٧/٧)

<sup>(</sup>٩) رياض التفوس ( ٢٣/١).

<sup>(</sup>١٠) في معالم الإيمان ( ١٠/١ ): أساءت

<sup>(</sup>١١) رياض النفوس ( ٢٣/١ - ٣٤ ) .

على ثدييها ، ودعت ولديها وقالت : «كلا معه على ثديي » ، ففعلا ؛ فقالت : « قد صرتم إخوة » ، وكانت الكاهنة من جماعة من البربر لها رضاع إذا فعلوه يتوارثون بينهم (١٠) .

لاذا انتصر البربر على المسلمين في هذه المعركة ؟ أكان ذلك من جراء قللة جيوش المسلمين ؟ إن جيش المسلمين كانوا أربعين ألفا أو يزيدون ، وقد انتصروا على أقوى معقل للروم في إفريقية وهو قرطاجنة ، وطهروا المنطقة المحيطة بها من الروم ، ولم يكن البربر بدرجة من القوة والمنعة يتفوقون بهما على الروم حينذاك . أكان اندحار المسلمين من جراء نقص في تدابيرهم الإدارية ؟ لقد أنجز حسّان تدابيره الإدارية بشكل يدعو إلى التقدير بالإعجاب حتى لقد اهتم بتفاصيل تلك التدابير ، فعاد إلى القيروان وبقي هناك مدة من الزمن إلى أن برئت جراح أصحابه (٢٠) وأراح بالقيروان أياما (٣٠) ، لذلك لم يكن جند حسان مجهدين (١٤ حين خاضوا معركة (نيني) الحامية ، ولم تكن تدابيرهم الإدارية ناقصة !

هل كان فشل العرب المسلمين لضعف قيادتهم ورصانة قيادة البربر؟ الحق أن الكاهنة كانت تتمتع بمزايا قيادية بمتازة ، فقد كانت مسيطرة على رجالها سيطرة مؤثرة واضحة ، فاستطاعت أن تثير البربر وتحفيزهم لقتال العرب المسلمين بحماسة وإقدام ، فلما انتهت المعركة طاردت المسلمين إلى جدود قابس، مما يدل على صواب قراراتها وسيطرتها الكاملة على رجالها، وأنها كانت تمتلك خطة مرسومة واضحة هي رد المسلمين عن منطقتها إلى

 <sup>(</sup>١) البياث المفرب ( ٢٧/١) ولا تزال مثل هذه العادة موجودة عند يعفى القبائل ،
 ومنها البزيدية في العراق .

<sup>(</sup> ٢) رياض النفوس ( ٢٢/١ ) وابن الأثير ( ١٤٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ( ١/١٥) .

<sup>(4)</sup> ذلك ما جمله موالف كتاب : فقع العرب المغرب ( ١٤٨ ) من أسياب فقل المسلمين ، وهذا أغير وأرد.

خارج حلودها ... ومع ذلك فكانت قيادة حسّان قيادة ممتازة أيضاً كما هو واضح من سير أعماله العسكرية، ولم يكن قائداً ضعيفاً بحيث يكون وجوده على رأس جيشه من مصلحة العدو .

لعل من أسباب فشل المسلمين في هذه المرة ، أنهم قاتلوا بدوا مثلهم يجيدون النزال في الميدان طال عهدهم بنزال البيزنطيين (١١) ، وأن المسلمين أعجبتهم كثرتهم فاستهاتوا بعدوهم ، فلم يبذلوا قصارى جهدهم في القتال : احتقروا البربر ، واحتقروا قيادتهم المتمثلة بالكاهنة وهي إمرأة ، فظنوا أن الإنتصار على البربر - وهم في كثرة كاثرة - وعدة كاملة ، سهل ، وأن نتائج هذه المعركة مضمونة ، فوقعوا في نفس الحطأ الذي وقع فيه وسلم في غزوة (حنيش ) إذ أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم من الله شيئاً ...

فلماذا أحسنت الكاهنة إلى الأسرى من المسلمين ؟ يبدو أنها أدخلت في حسابها احتمال إنتقام البربر المسلمين – وكان الإسلام قد تغلفل في صفوفهم – إذا هي أساءت معاملتهم ، كما يبدو أن الإحسان إلى الأسرى كان من تقاليد البربر العريقة ، إذ أنهم دأبوا على الإحسان إلى الأسرى في معاركهم السابقة ، فكيف لا تحسن إليهم الكاهنة بعد معركة (نيني) ؟ وقد يكون لتقرّب خالد بن يزيد منها أثر كبير على إحسانها هذا ، فمن المحتمل جداً أن خالداً بدل جهوده بعد أن أصبح أثيراً عند الكاهنة لإنقاذ إخوانه الأسرى ، فكان له ما أراد .

ولكن ، لماذا اكتفت الكاهنة بهزيمة المسلمين في قلب الأوراس ، ثم تتبعت حسّان حتى أخرجته من حدود إفريقية ، ولم تسر إلى القيروان فتقضي على المسلمين فيها وتسيطر على هذا البلدكما فعل (كسيلة) من قبل ٢٩ طلى المسلمين فيها وتسيطر على هذا البلدكما فعل (كسيلة) ، وقد كانت القيروان لقد استخلف حسّان أبا صالح على إفريقية(٢١) ، وقد كانت القيروان

<sup>(</sup>١) قتع العرب البلزب ( ٢٤٨ ).

<sup>(</sup>٢) فتع مصر والمغرب ( ٢٧٠ ).

عامرة بالمسلمين ، فلماذا لم تقض عليهم الكاهنة وتقض على عاصمة المسلمين في إفريقية مدينة القيروان ؟؟.

يبدو أن الكاهنة لم تكن ترجو شيئاً أكثر من خلاص منازل قبيلتها وملك أبنائها في الأوراس، فاكتفت بابعاد القوة الضاربة من المسلمين عنها، تلك القوة التي كانت تهدد سلامة الأوراس وسكانها ١١١، وما دام المسلمون الذين في القيروان ضعفاء مسالمين، فلا خطر على الكاهنة منهم. كما أن تهديد الكاهنة للقيروان بالدمار وسكانها غير المحاربين بالفناء، لا يخلو من إثارة البربر المسلمين على الكاهنة مما يؤدي إلى خلق المتاعب والمشاكل لها دون مبرر.

وإذا علمنا أن قوم الكاهنة هم من البدو ، وأن هو لاء يحتاجون الى كثير مما تنتجه المدن من مواد غذائية وصناعية ، وأن المسلمين كانوا أقرب إلى نفوس البربر من الروم لرحمتهم والتزامهم بمبادىء الحق والعدل والإنصاف، علمنا أن المحافظة على القيروان وسكانها الذين لا يشكلون خطراً على سلامة منطقة الكاهنة وأمنها ، كان من صالح قبائل الكاهنة التي تفتقر إلى ما ينتجه المسلمون من مواد زراعية وصناعية .

ومهما يكن من شيء ، فقد بقيت القيروان على حالها لم تمسسها الكاهنة بسوء ، فأقام من بها من المسلمين يقوم بأمرهم أبو صالح ، ولم تحفل الكاهنة لهم وإنما عادت إلى (الأوراس)، وبهذا لا نخطىء إذا وصفنا حركة الكاهنة بأنها لم تكن أكثر من ثورة محلية في ناحية من نواحي البلاد لا حركة انتقاض تام ، وكان حسّان يفهم هذه الحركة هذا الفهم ، ولهذا أقام في طرابلس ينتظر المدد وينظم أموره هناك (٢).

٤ \_ أ ــ طفق حسّان يرفق في سيره طمعًا فيمن نجا من أصحابه أن يلحقوا

<sup>(</sup>١) انظر : فتع العرب المغرب ( ٢٤٩ ).

<sup>(</sup>٢) قتع الغرب المغرب (٢٤٩).

به (۱) ، وذلك أثناء انسحابه من معركة (نيني) ، مما يدل على أن المسلمين اللين استقروا في القيروان كانوا غير محاربين ، فلما فصل من (قابس) كتب إلى أمير المؤمنين يخبره الخبر بما نزل بالمسلمين من الكاهنة ، فكتب إليه أمير المؤمنين : « قلد بلغني أمرك وما لقيت وما لقي المسلمون ، فانظر حيث لقيت كتابي هذا ، فأقم ولا تبرح حتى يأتيك أمري ، ، فلقيه الكتاب وهو نازل بمكان يقال له اليوم : قصور حسّان ، فبني هناك قصراً لنفسه (۲) ونزل قصوراً من حيز (برقة) فسميت : قصور حسّان (۱) ، وكانت (أنطابلُس (۱)) و (لوبية (۱)) و (مرّاقية (۱)) الى حد (أجدابية (۱)) من عمل حسان (۱) ، فأقام بعمل (برقة) خمس سنوات (۱) .

وتوافت على حسّان فرسان العرب ورجالها من قبل أمير الموّمنين عبد الملك ، فدعا حسّان عند ذاك برجل يثق به ، وبعثه الى خالد بن يزيد(١٠٠، فأتاه فقال له : د إن حسان يقول لك ، ما يمنعك من الكتابة إلينا ؟ ١٩١٥، وبعث حسان مع هذا الرجل بكتاب يستعلم من خالد الأمور ، فكتب خالد

<sup>(</sup>١) معالم الإيمان ( ٧/١ ) ورياض النفوس ( ٢٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) رياض النفوس ( ٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) قصور حسان : قصور بناها حسان في متطقة برقة . أفظر التفاصيل في معجم البلدان (١١٤/٧).

<sup>(</sup>٤) أنطابلس : معناه بالرومية : الحسس مدن ، وهي مدينة بناحية برقة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٥٣/١ ).

<sup>(</sup> ٥ ) لوبية ؛ هي ليبيا ، وهي المنطقة التي تقع فربسي مصر وجنوبهي البحر الأبيض المتوسط ال حدود تونس.

<sup>(</sup> ٢) مراقية : أول بلد بلقي القاصد من الاسكندرية الى إفريقية . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٦/٨ ). وهي بلدة في ليبيا .

<sup>(</sup>٧) أجدابية : بلد بين يرقة وطرايلس الغرب ، افظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٢١/١). ( ٨) فتوح مصر والمغرب ( ٢٧٠).

<sup>(</sup>٩) اين الأثير ( ١٤٣/٤ ). وفي رياض النفوس ( ٢٣/١ ) : إنه أقام ثلاث سنين .

<sup>(</sup>١٠) البيان المغرب (٢٨/١).

<sup>(</sup> ۱۱) فتوح مصر والمترب ( ۲۷۰ ).

في ظهر كتاب حسّان: «إن البربر متفرقون ، لا نظام لهم ولارأي عندهم ؛ فاطو المراحل وجد في السير ، وجعل الكتاب في خبزة وجعلها زاداً للرجل ووجبه بها إلى حسّان(۱). وكان خالد قد أنضج الخبزة (۲) فاحترق الكتاب بالنار(۱) ، فلما كسر حسّان الخبزة وقرأ الكتاب الذي كتبه اليه خالد وجده قد أفسدته النار ؛ فقال له حسّان: «إرجع اليه». وعاد الرجل إلى خالد ، فكتب إلى حسّان بما كتب أولا وأودعه قربوس (١) السرج حفره ووضع الكتاب وأطبق عليه حتى استوى وخفي مكانه (١).

يجدر بنا أن نتوقف قليلاً هنا ، فقد بذل حسّان قصارى جهوده لاستطلاع أمر الكاهنة، فاستطاع أن يحصل على معلومات قيّمة عن تفرّق البربر فلا نظام لهم ولا رأي عندهم ، كما أن تدابير الكتمان التي اتخذها خالد بلغت حدّ الروعة والإتقان ، فهو يخفي رسالته الى حسان تارة في الحبز الذي عمل على إنضاجه بالنارحي لا يشك في أمره أحد ، وهو تارة يخفيها في قربوس السرج ويطبق عليه حتى يستوي ويخفي مكانه ، ولن يستطيع ضابط استخبارات ممتاز عمرف في الوقت الحاضر أن يتخذ تدابير أكثر حذراً وأدق كتماناً ما محتاد في تدابيره تلك ، وبذلك استطاع أن يوصل إلى حسّان علم ما يحتاج إليه (١٠).

ب ـ فماذا كان يجري في الجانب الآخر ... عند الكاهنة وأتباعها ؟؟؟ ملكت الكاهنة إفريقية كلها، وأساءت السيرة في أهلها وعسفتهم وظلمتهم (٧)،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ( ٢٨/١) وابن الأثير ( ١٤٣/٤) وافظر دياض النفوس ( ٢٤/١). (٢) رياض النفوس ( ٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ( ١٤٣/٤ ) والبيان المغرب ( ١٨/١ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الانير ( ۱۶۲/۶ ) والبيان المعرب ( ۱۸/۱ ) (٤) القربوس : حنو السرج .

<sup>(</sup> ه ) فتوح مصر والمغرب ( ۲۷۰ ) وانظر ابن الأثير ( ۱۹۳/ ). ``

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر والمغرب ( ٧٧٠ ).

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير ( ١٤٣/٤ ).

أي ان الإضطرابات سادت البلاد طوال الفترة التي بغيب العرب عنها خلالها ، وذلك طبيعي لأن البربر لا يميلون بطبعهم إلى الخضوع لقوم منهم ؛ فلما حاولت الكاهنة أن تولف منهم جبهة لاتقاء هجوم العرب عارضها نفر منهم ، فاضطرت الى اصطناع الشدة معهم فثاروا بها ، فانتشر الاضطراب في البلاد ، بل فكر بعضهم في الاستنجاد بالعرب واستدعائهم كما سترى١١١.

ملكت الكاهنة المغرب كله خمس سنوات ، فلما رأت إبطاء العرب عنها قالت للبربر : «إن العرب إنما يطلبون من إفريقية المدائن والذهب والفضة ، ونحن إنما نريد منها المزارع والمراعي ! فلا نرى لكم إلا خراب بلاد إفريقية كلها ، حتى ييأس منها العرب ، فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهر ! » ، فوجهت قومها إلى كل ناحية : يقطعون الشجر ، ويهدمون الحصون ؛ فذكروا أن افريقية كانت ظلا واحداً من طرابلس إلى (طنتجة) (١) وقرى متصلة ومدائن منتظمة ، حتى لم يكن في أقاليم الدنبا أكثر خبرات ، ولا أوصل بركات ، ولا أكثر مدائن وحصوناً في أقاليم الدنبا أكثر خبرات ، ولا أوصل بركات ، ولا أكثر مدائن وحصوناً من إقليم إفريقية والمغرب مسيرة ألفي ميل في مثله ؛ فخربت الكاهنة ذلك كلة ... وخرج يومئذ من النصارى والأفارقة خلق كثير ، مستغيثين مما نزل بهم من الكاهنة ، فتفرقوا على الأندلس وسائر الجزائر البحرية (١٠) ... وفي دواية ، أن الكاهنة لما علمت عسم حسان الما قالت و الن

وفي رواية ، أن الكاهنة لما علمت بمسير حسّان إليها قالت و إن العرب يريدون البلاد والذهب والفضة ، ونحن إنما نريد المزارع والمراعي ، ولا أرى إلا أن أخرّب إفريقية حتى ييأسوا منها ، ، وفرّقت أصحابها ليخربوا البلاد ، فخرّبوها وهدموا. الحصون وبهوا الأموال ، وهذا هو التخريب الأول لإفريقية (١٤) .

<sup>(</sup>١) فتح العرب المغرب (٢٥٠).

 <sup>(</sup>۲) طنجة : مدينة قديمة على البحر ، بينها وبين سبتة مسيرة يوم واحد انظر التفاصيل في معجم
 البلدان (۲۲/٦) و المسالك و الممالك ( ٣٤) و تقويم البلدان ( ١٣٧) .

 <sup>(</sup>٣) البيان المغرب (٢٦/١)، وفي وصف حالة افريقية حينذاك مبالغة كما يبدو.

<sup>(£)</sup> ابن الأثير (£/١٤٣ – ١٤٤).

كان تخريب إفريقية سياسة طائشة بلا شك ، فكان عمل الكاهنة هذا من أهم العوامل لتقويض ملكها وزوال سلطانها ، إذ استاء الروم والبربر على حد سواء مما فعلت ، واضطر كثير منهم إلى الجلاء عن إفريقية ، كما فترت عزائمهم في الدفاع عن بلادهم ، لأنهم إنما كانوا يدافعون عن أملاكهم وموارد رزقهم ، فلما أتت الكاهنة على ما في بلادهم من موارد الثروة وجمال العمران تركتهم ضحية للفقر والجوع ، فليس من سبب يدعوهم إلى بذل أرواحهم من أجل أرض أصبحت خراباً بلقعاً ١١٠.

لقد أضر هذا العمل التخريبي بقضية الكاهنة ضرراً عظيماً ، لأنه إذا كان قد وُجد من أهل البلاد من يويدها في مناهضة العرب وطردهم من البلاد ، فليس فيهم من يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا التخريب الذريع الذي اختارته الكاهنة للبلاد على يديها . لهذا لم يلبث الإستياء أن عم البلاد من تصرف الكاهنة ، وأسرع بعض أهلها فاستغاث بحسان واستقدمه ، وأخذوا يعارضون الكاهنة ويناجزونها ، فاضطرب الأمر بيدها ، وزادت البلاد سوءاً على سوء (٢) .

هكذا تضعضع سلطان الكاهنة في بلادها : إدارة سيئة ، وظلم للناس ، وتخريب للبلاد ، وحكم مرتجل لا هدف له ولا غاية .

وقد أخطأت الكاهنة في تقديرها لهدف العرب المسلمين من الفتح ، فقد كان هدفهم استكمال فتح البلاد ونشر الإسلام في ربوعها ؛ فلم تكن همتهم منصرفة إلى المدائن والمزارع ، وإنما إلى أهل البلاد أنفسهم ، ولهذا لم يكن لعمل الكاهنة التخريبي أثر في نفس حسّان ولا في سياسته ، ولم تجن الكاهنة من أعمالها تلك إلا سخط أهل البلاد عليها وتركهم إياها وميلهم إلى جانب العرب (٣).

<sup>(</sup>١) أنظر تاريخ الفتع العربي في ليبيا (١٠- ٩١).

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> أَنْظُرُ قُتِحَ أَلْمَرْبِ أَلْمُرْبِ (٢٠٣)

<sup>(</sup>٢) انظر فتع ألمرب ألمغرب (٢٥٢).

ج فماذا عن الروم وحركاتهم في إفريقية بعد إنلحار حسّان أمام الكاهنة ، وفي أثناء بقائه متحفّرًا في قصور حسّان من أرض برقة بـ (سُرْت )(١).

وجد الروم في خروج خسان من إفريقية فرصة سائحة لاستعادتها وبسط سلطانهم عليها من جديد ، وكان الإمبراطور الجديد - ليونتيوس - الذي خلف جستنيان الثاني سنة ١٩٥٥م (٧٤ه) قد أهمته سقوط قرطاجنة في يد العرب وتخريب حسان لها ، إذ لم يجد تسليم هذا الجزء الكبير مسن الإمبراطورية - دون مقاومة - أمراً سهلا على نفسه ، كما يقول ديل ، فلم تكد أخبار هزيمة حسان على نهر نيبي ترد إليه ، حتى عجل بالعمل . لأنه تخير لقيادتها قائداً من أشهر قواد الدولة وأقدرهم هو البطريق (٢) يوحنا لأنه تخير لقيادتها قائداً من أشهر قواد الدولة وأقدرهم هو البطريق (٢) يوحنا ( Patricius Jean ) وأعد أسطولا كبيراً لنقل الجند إلى إفريقية .

وظهر الأسطول البيزنطي في مياه قرطاجنة في سنة ٢٩٧م ( ٧٨ ه ) ، وتمكن من الاستيلاء على المدينة بيسر ، وطرد المسلمين الذين كانوا فيها ( الذين كان على رأسهم أبو صالح ) ، وقسا في معاملة من وقع تحت يده من المسلمين قسوة زائدة ، حتى أنه كان ليقتل الكفار بيده -كما يقول تيوفانس ونقفور - ؛ فلما تم له ذلك ، اكتفى به وأراح في قرطاجنة طبلة شتاء عذه السنة ، غير حاسب لعودة العرب حساباً ، فلم يكلف نفسه عناء الشروع في عمل آخر (٣).

وعلم حسّان بما فعله الروم بالمسلمين ، فأرسل أربعين رجلاً من أشراف العرب إلى عبد الملك بن مروان ، وكتب اليه بما نال المسلمين من البلاء ،

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ المغرب الكبير (٨٧/١) الذي يذكر أن قصور حسان تقع بسرت. وسرت مدينة عل ساحل البحر الأبيض المتوسط بين برقة وطرابلس الغرب. انظر التفاصيل في معجم البلدان (٦٢/٥).

<sup>(</sup>٢) البطريق: الشريف.

<sup>(</sup>٣)فتح النرب المغرب (٢٥٤).

وأقام هناك مرابطاً ينتظر رأي عبد الملك٧٠٠ .

يبدو أن حركة الروم كانت حركة إنتقامية ليس إلاً ، قتلوا المسلمين وأسروا منهم ، ولو كان هدف الروم من حركتهم هذه إستعادة إفريقية لعملوا على الإنجاه شرقاً نحو منطقة برقة لمحاربة حسان وإجباره على الإنسحاب من تلك المنطقة ؛ ولكنهم اكتفوا باستعادة قرطاجنة والمدن المجاورة لها واستقروا فيها محتمين بأسوارها ؛ وربما كان استقرارهم هناك يعود إلى ضعف إمكاناتهم العسكرية ، فلم تكن قوتهم بدرجة من المقدرة على محاربة المسلمين في أنحاء إفريقية الأخرى .

و ... بهاتين الحركتين: حركة الكاهنة، وحركة البطريق يوحنا، تم انتقاض إفريقيسة على العرب، وخرجت من يدهم جملة، ولم يبق في طاعتهم شبر واحد من الأرض مما يسبي (قابس) غرباً. وكان التقاسم بين البطريق والكاهنة سهلاً لا اختلاف فيه: أقامت هي في الجنوب في السهل الداخلي، بينما اهتم يوحنا بأن بعيد الرباط الذي يمتسد من (سُوسَة (١٢)) الى (شقبتارية) (١٣).

كان حسّان في شغل شاغل لإعداد جيشه وتنظيمه وتسليحه وإكمال قضاياه الإدارية لاستعادة إفريقية وتوطيد أركان الإسلام في ربوعها.

بينما كانت الكاهنة وكان الروم في الجهة الثانية يثيرون التذمر ويغرمون الأحقاد ويشيعون الفوضى كل ذلك يستر لحسان إستعادة فتح إفريقية وتحقيق أهداف المسلمين في أرجائها.

هـ أقام حسّان خمس سنوات على مقربة من (سرت) في المكان المسمى : قصور حسان ، يلحّ على عبد المك بن مزوان لإرسال الإمدادات

<sup>(</sup>١)وصف إفريقية البكري ( ٣٧ – ٣٨) نقلا عن فتح العرب المغرب (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢)سوسة : بلد بالمغرب بينها وبين سفاقس يومان. انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٧٣/٥).

<sup>(</sup>٣) شقبنارية : بلد بإفريقية . انظر معجم البلدان (٥٧/٥ – ٢٨١).

إليه ، فلماذا تأخر عبد الملك طيلة هذه المدة عن تلبية طلبات حسّان الملحَّة المشروعة ؟؟

كان عبد الملك في هذه الفترة بالذات مشغولاً عكافحة الفتن الداخلية: ففي سنة ست وسبعين الهجرية وجَّه الحجاج زائلة بن قدامة الثقفي ابن عم المختار الثقفي لحرب شبيب بن قيس الحارجي الشيباني ، فاستظهر شبيب وقتل زائدة وهزم العساكر مرات ، واستفحل أمر شبيب(١٠). وفي سنة سبع وسبعين الهنجرية بعث الحجاج لحرب شبيب عتيَّاب بن وَرْقيَّاء الْحنرَاعي الرياحي ، فلقى شبيباً بسواد الكوفة فقتل شبيب عتاباً وهزم جيشه ؛ فبعث الحجاج لقتاله الحارث بن معاوية الثقفي ، فقتل الحارث أيضاً ؛ فوجه الحجاج إليه أبا الورد النضري فقتل ، فوجه إليه طهمان مولى عثمان بن عفان فقتل أيضاً ؛ فسار إليه الحجاج بنفسه فاستطاع القضاء على فتنته (٢) . وفي هذه السنة خرج مطرّف بن المغيرة بن شعبة على الحجاج وخلع عبد الملك بن مروان، ولحق بالجبال فقتل هناك (٣٠) . وفي سنة تسع وسبعين الهجرية أصاب أهل الشام الطاعون حتى كادوا يفنون من شدَّته ، فلم يغز في تلك السنة أحد (٤) . وفي سنة ثمانين بعث الحجاج على (سيجيستتَّان) (٥) عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث الكندي ، فلما استقرّ بها خلع الحجاج وخرج ، فكانت بينهما حروب طاحنة يطول شرحها ١٦٠. وفي سنة إحدى وثماتين الهجرية اشتدت الحرب بين الحجاج وبين ابن الأشعث ، فقام مع ابن الأشعث عامة أهل

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب (٨٣/١) والعبر (١/٨٦) وانظر التفاصيل في العلبري (٥٧/٥ - ٨٤).

<sup>(</sup>٢)شذرات اللعب (٨٣/١)والعبر (٨٧/١)وانظر التفاصيل في الطبري (٨٤/٥ – ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر التفاصيل في الطبري (١٠٦/٥ - ١١٩).

<sup>(</sup>٤) الطبري (٥/١٦) والعبر (١/٠٠) وشدرات الذهب (١/١٠).

<sup>(</sup>ه)سجستان: اسم منطقة واسعة بينها وبين هراة عشرة أيام أو ثمانون فرسخا، وهي جنوبي هراة . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٧/٥) وانظر حدودها في المسالك والممالك (١٣٨) وآثار البلاد (٢٠١).

<sup>(</sup>٢)شنرات النعب (٨٧/١) والعبر (٩٠/١).

البصرة من العلماء والعباد ، فاجتمع له جيش عظيم لقوا الحجاج يوم الأضحى، فانكشف عسكر الحجاج وانهزم هو ، وتمت بينهما عدة وقعات ، قيل : كان بينهما أربع وثمانون وقعة في مائة يوم ، ثلاث وثمانون على الحجاج ، والآخرة له(١) . وكانت ثورة ابن الأشعث ثورة خطيرة جداً ، حتى كاد ابن الأشعث أن يغلب على أهل العراق(٢) ، واستمرت ثورته هذه حتى سنة أربع وثمانين الهجرية ، حيث قتل ابن الأشعث ب (سجستان) (١٣).

هكذا مرّت هذه الفترة الحافلة: ثورات داخلية لا بد من تحشيد الجيوش القضاء عليها، وغزوات للروم في سنة سبع وسبعين الهجرية (٤)، وثمانين الهجرية (٤)، وهذه الغزوات ضرورية لأمن الدولة الإسلامية، وذلك، حتى لا يهاجم الروم دار الإسلام، لأن الهجوم هو أنجح وسائل الدفاع كما تنص عليها نظامات الحروب ... وطاعون ذريع في أرض الشام لا يبقي ولا ينر ... كل ذلك منع عبد الملك بن مروان تلبية طلبات حسّان الملحّة لتدعيمه بالإمدادات العسكرية من أجل استعادة فتح إفريقية وقطع دابر الروم والبربر فيها ...

وسير عبد الملك إلى حسّان الجنود والأموال (١٦) ، وتوافت عليه فرسان العرب ورجاله (١٧) ، حتى إذا أكمل إستحضاراته للقتال وتهيئة جيشه مادياً ومعنوياً ، أمره عبد الملك بالمسير إلى إفريقية وقتال الكاهنة (١٨) ، فرحل

<sup>(</sup>١) العبر (١٬ ٩٢) وشدرات الذهب (٨٨/١) وانظر التفاصيل في الطبري (١٤٥/٥ – ١٠١).

<sup>(</sup>٢) العبر (١/٤٩) وشذرات الذهب (١/٠٩).

<sup>(</sup>٣) المبر (١/١) وشدرات الذهب (١/٤).

<sup>(</sup>٤)المبر (١/٨٨).

<sup>(</sup>ه)المبر (۹۲/۱).

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٧) البيان المغرب (٢٨/١).

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير (١٤٣/٤).

حسان إليها (١) في أواخر سنة إحدى وثمانين الهجرية (١). وبلغ الكاهنة خبره، فرحلت من جبال (أوراس) في خلق عظيم (١).

ولما اقترب حسّان من الكاهنة ، خرجت ناشرة شعرها ، فقالت : «يا بني النظروا ماذا ترون في السماء ؟ » ، فقالوا : «نزى شيئاً من سحاب أحمر » ، فقالت : «لا وإلمي ، ولكنها رهبع (\*) ، خيل العرب » ثم قالت لحالد بن يزيد : «إني إنما كنت تبنيتك لمثل هذا اليوم . أنا مقتولة ، فأوصيك بأخويك هذين خيراً فانطلق فخذ لهما أماناً ! » ... فانطلق خالد فلقي حسّان ، فأخبره خبرها ، وأخذ لابنيها أماناً (\*) .

وفي رواية: إن حسان لما رحل إلى الكاهنة وبلغها خبر رحيله ، رحلت من جبل أوراس ، في خلق عظيم . فلما كان في الليل قالت لابنيها: وإني مقتولة » ، وأعلمتهم أنها رأت رأسها مقطوعاً موضوعاً بين يسدي ملك العرب الأعظم الذي بعث حسان . فقال لها خالد بن يزيد: وفارحلي بنا وخني له عن البلاد » ، فامتنعت ورأته عاراً لقومها . فقال لها خالسه وأولادها: «فما نحن صانعون بعدك » ؟! ، فقالت : «أما أنت يا خالد ، فتدرك ملكاً عظيماً عند الملك الأعظم . وأما أولادي ، فيدركون سلطاناً مع هذا الرجل الذي يقتلني ويعقدون السبربر عزاً » . ثم قالت : اركبوا واستأمنوا إليه » ، فركب خالد وأولادها في الليل ، وتوجتهوا إلى حسان ، فأخبره خالد بخبرها ، وأنها علمت قتلها ، وقد وجبهت إليك أولادها . فوكل بهما من يخفظهما ، وقد م خالداً على أعنة الخيل . وخرجت الكاهنة فوكل بهما من يخفظهما ، وقد م خالداً على أعنة الخيل . وخرجت الكاهنة فاشرة شعرها ، فقالت : «انظروا ما دهمكم ! فإني مقتولة » . . . ثم التحم

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (٢٨/١).

<sup>(</sup>٢)فتح العرب المغرب (٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب (٢٨/١).

<sup>(</sup>٤) الرهج: النبار.

<sup>(</sup> ٥) فتوح مصر والمغرب (١٧١) ورياض النفوس (٢٤/١ – ٢٥).

القتال واشتد الحرب والنزال ، فانهزمت الكاهنة ، فأتبعها حسان حتى قتلها (١).

ورواية الحوادث على هذا النسق أدخل في باب القصص منها في التاريخ ، ولكن (جوتييه) يو كد أنه لا يبعد أن يكون هذا هو الواقع بعينه دون زيادة أو اختراع ، ويورد مثلاً حياً حدث أثناء حرب الفرنسيين مع البربر شديد الشبه بقصة الكاهنة إذ استأمن زعيم بربري لأولاده عند القائد الفرنسي ، وأقام هو على الحرب ، فكان أولاده يقاتلونه في الميدان في الموقعة التي مات فها .

وكان مع حسّان جماعة من البربر استأمنوا اليه ، فلم يقبل أمانهم إلا أن يعطوه إثني عشر ألفاً من قبائلهم يجاهدون مع العرب ، فأجابوه وأسلموا على يديه ، فعقد لولديّ الكاهنة لكل واحد منهما على ستة آلاف فارس ، وأخرجهم مع العرب يجولون في المغرب يقاتلون الروم ومن كفر من البربر الله .

وفي رواية ، أنه كان مع حسّان جماعة من البتـْر (قبيلة من البربر) ، فولى عليهم حسّان الأكبر من ابي الكاهنة وقرّبه. ومضى حسّان ومن معه ، فلقي الكاهنة في أصل جبل فقتلت وعامة من معها ، فسميت :

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (١/٨٧ – ٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح العرب المغرب (٢٥٨). قال جوتيه في التعليق على هذه القصة : يده القصة في التواقع بربرية لحماً ودماً سببها تقسيمهم إلى بر انس وبتر ، ويجد الإنسان شببها لها في مراكش في القرن العشرين ، فقد حدث ذقك الفاتح الفرنسي . إذ استطاع رئيس قبيلة جبلية يسكن منطقة ( زيان ) واسمه ، موحا أوحمو ، أن ينتصر على الفاتح الفرنسي التصاراً حاسماً . وبعد إنقضاه سبع سنوات أيقن أن جانبه قد ضعف وأن المقاومة مستحيلة ، فعاذا يعمل ؟ بنا إلى حل خاص جداً ، هو بعيته ما فعلت الكاهنة ، وهو مبل يدهفنا كما أدهش العرب قبل خمسائة وألف سنة ، على يدع القتال ؟ لا ! كما فعلت الكاهنة ، فقد رأى ذلك هاراً عليه . ولكنه أمر أولاده أن يستأمنوا عند الفاتح ويسلموا له ! وأطاع هؤلاء دون تفكير واشتر كوا في الموقعة الفاصلة الأخيرة التي قتل فيها أبوهم ، أي أنهم اشتركوا في قتله ، ثم أصبحوا بعد ذلك أنصاراً أمزاء ليو مر خليفة حسان اليعيد .

<sup>(</sup>٣) البيان المفرب (٢٩/١).

بثر الكاهنة (41 .

كيف امتطاعت الكاهنة أن تتنبأ بقتلها ؟ يبسدو أن الروم والبرانس ولفراً من البتر سنموا حكم الكاهنة ، فنفضوا أيديهم منها -خاصة بعد تخريب إفريقية - ولظلمها وتعسفها ، يدلنا على ذلك أن حسان عندما قرب من بلادها لقيه جميع من أهلها من الروم يستغيثون من الكاهنة ويشكون اليه منها ، فسرة ذلك . وسار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال والطاعة ، وكانوا قبل ذلك يتحصنون من الأمراء ، وجعل فيها عاملاً . وسار إلى (قَصْصَة ) (٢) ليتقرّب الطريق ، فأطاعه من بها واستولى عليها وعسلى (قَسَطيلية ) (٢) و (نَصَرُاوة ) (١) ، وبلغ الكاهنة قلومه (١٠) ، وهذا دليل على أن أهل البلاد سارعوا إلى لقاء العرب وانضموا تحت لوائهم ، فكان على حسان جماعة من البربر يستأمنون اليه (٢) ، وكان معه جماعة من البربر

وماذا يكون مصير من انقلب عليه أعوانه فأصبحوا أعداءه ، وتخلى" عنه مناصروه فأصبحوا في صفوف خصومه ؟

لقد التف حول الكاهنة أعداء العرب من الروم ومن قومها ، فصاولوا جيش المسلمين في معركة (نيني) وانتصروا عليهم . وبدلاً من أن توطَّـدُ الكاهنة أركان ملكها بالعدل والعمران ، زعزعته بالظلم والتخريب ؛ وبدلاً

<sup>(</sup>١) لتوح مصر والمغرب (١٧١).

 <sup>(</sup>٣) قلصة : بلدة صفيرة في طرف (إفريقية) من تاحية المغرب من عمل الزاب الكبير بالجريد ،
 بينها وبين القيروان ثلاثة أيام . انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٣٨/٧).

<sup>(</sup>٣) قَسطيلية : بلد بالمغرب من أرض الزاب الكبير . الظر التفاصيل في معجم البلدان (٨٨/٧).

 <sup>(</sup>٤) لفزارة : مدينة بالمغرب بينها وبين القيروان سعة أيام تسير من القيروان نحو الفرب. انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٠٣/٨).

<sup>(</sup>ه) ابن الألير (١٤١/١).

<sup>(</sup>٢) اليان المعرب (٢٩/١)،

<sup>(</sup>٧) لتوح مصر والمغرب (١٧١).

من أن يكون شعارها: كل يوم صديق أو أصدقاء جُدد ، كان شعارها: كل يوم عدو أو أعداء جدد ... ودار الزمن دورته خلال خمس سنوات ، كان المسلمون يتهيأون ليلا ونهاراً للقضاء على ملكها ، وكانت هي تعمل ليلا ونهاراً بصورة غير مباشرة لمعاونية المسلمين في تحقيق هدفهم ، وذلك بتصرفاتها الظالمة ، فلما حان وقت معركة الجولة الثانية ، تخلى عنها حلفاؤها من الروم والبربر ، فقاتلت بمعاونة رجال قبيلتها ، ولكنها توقعت مصيرها المحتوم ... مصير كل ظالم مخرب .. وتنبأت سلفاً بمصيرها ... هذا المصير الذي لا يحتاج توقعه إلى كهانة أو معرفة بالغيب .

وكانت هذه المعركة بين المسلمينوبين الكاهنة وجيشها في سنة اثنتين وثمانين الهجرية (١٠١ م)، وبعد قتل الكاهنة أخلد البربر الى الطاعة واطمأنت نفوس أكثرهم إلى الإسلام (١٠، وبذلك قضى المسلمون على آخر حركة قام بها أهالي البلد لردهم ، إذ كانت الكاهنة هي الحصن الأخير الذي احتمى وراءه أهل البلاد، فلما سقطت انتهت كل مقاومة، ولم تبق أمام العرب غير مقاومات طفيفة من بعض قبائل البربر.

٣ – وعاد حسّان إلى ( القيروان ) بعدما حسن إسلام البربر وطاعتهم ، وذلك في شهر رمضان سنة اثنتين و ثمانين الهجرية (٦)، ليريح جيشه وليكمل نواقص قواته الإدارية ، فلما استراح جيشه وأنجز حسّان إستحضاراته إسّجه إلى شمال القيروان ، إذ لا زالت هناك بقاع يحكمها الروم وقلاع يسيطر عليها البربر ، وكانت جبال (زَغْوَان) في شمال القيروان وفي جنوب قرطاجنة لا تزال موطناً لمقاومة البربر والروم ، ولعل قربها من قرطاجنة جنوب قرطاجنة لا تزال موطناً لمقاومة البربر والروم ، ولعل قربها من قرطاجنة

<sup>(</sup>١)البيان المغرب (٢٩/١).

<sup>(</sup>٢)الفتح العربي في ليبيا (٩٢).

<sup>(</sup>٣)البيان المغرب (٢٩/١).

<sup>(</sup>٤) جبل زغوان : هو جبل بإفريقية ، بالقر ب من مدينة تونس ، وهو جبل منيف مشرف، وفيه قرى كثيرة آهلة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٩٤/٤).

جعلها الحط الدفاعي الأول عن تلك المدينة ؛ فأرسل إليها حسَّان مولاه (أبا صالح) فنازلها ثلاثة أيام دون جدوى ، فأسرع إليها حسَّان بنفسه ففتحها صلحاً.

ولم يبق على حسّان إلا استعادة فتح قرطاجنة ، وكان (يوحنا) ورجاله من الروم قد حصّنوها وأعادوا ما بهد من أسوارها ، وكانوا يرقبون حركات حسّان ؛ فسار إليهم ، فتحصّنوا بها . وحاصرهم حسّان فنشبت معركة طاحنة بين الطرفين انهزم في أعقابها يوحنا هزيمة شنيعة ، فالتجأ إلى قرطاجنة محتمياً بها(١) . وانهزم الأسطول البيزنطي في موقعة كبيرة سقطت بعدها قرطاجنة في يد حسّان ، فأدرك اليأس البطريق يوحنا ، فجمع أجناده وتولى إلى بيزنطة ، ليعود منها مرة أخرى بعدة أقوى ، ولكنه كان واهما لأن الظروف لم تسمح له بعد ذلك بالعودة إلى قرطاجنة قط(١٠) .

كانت للروم سقن بباب النساء ، فحملوا نساءهم وأولادهم ليلاً ، وأسلموا المدينة ، ولم يبق بها إلا الملك المسمى به (مرياف) وأهله وولده ، فكتب إلى حسّان : « هل لك أن تعاهدني في أهلي وولدي وأشترط لنفسي ما شئته من المنسازل ، وأسلم لك المدينة ؟ » . ولم يكن للمسلمين علم بفرار الروم منها ، فأجابه حسّان إلى ذلك ، فاشترط الأرض المسماة بمرياف ، وهي إذ ذاك قرى كثيرة ، ثم أمكنه من المدينة فلم يجد فيها غيره وغير ولده وأهله ، فوفى له حسّان بما أعطاه من العهد ، وأقام مرياف مالكاً لهدنه الأرض ، وهي الناحية المسماة اليوم بمرياف في تونس (٣) .

ولما فتح حسّان قرطاجنّة أرسل أسطوله إلى الحزر المتصلة بساحل إفريقية ، ففتحها ... وكان قد استمد عبد الملك بن مروان ، فأمدّه بأسطول تحت

<sup>(</sup>١) تاريخ المغرب الكبير (١٠٤/٢ – ١٠٠).

<sup>(</sup>٢)فتح العرب العغرب (٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) تاريخ المغرب الكبير (٢/٥٠١) نقلا عن المسالك والممالك للبكري (٣٧) و نزعة الأنظار لا بن مقديش الصفاقسي ( ٧٩).

قيادة عبد الملك بن قطن(١) ، فطهتر الجزر التي كانت مكمناً للأعداء ، كما بعث إلى (فاس)(١) خيلاً فافتتحها (١).

بهذا خلصت إفريقية لحسان ، ولم تعد هناك قوة تعارضه أو تنتقص من إمارته على البلاد . نعم ، بقيت بضع نواح لم يصل إليها العرب المسلمون بعد ، وبضع قبائل لم تعلم بمقدمهم ، ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن الفتح الحربي قد تم ، وأن واجب حسان الآن هو رفع السيف والإهتمام بناحية أخرى ، وهي نشر الإسلام في البلاد وتقرير أمورها وخراجها وشوونها وما إلى ذلك (٥٠) .

لقد استقامت بلاد إفريقية لحسان في سنة اثنتين وثمانين الهجرية (٦٠) .

٧ أدرك حسّان بثاقب فكره وبعد نظره ، أن استعادة فتح قرطاجنة لا يمنع الروم من الإغارة عليها بحراً مرة أخرى والتحصّن فيها من جديد ما لم ينشىء ميناء جديدة ويكون له اسطول بحري قوي .

لقد أدرك عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه قبل حسّان ، ضرورة إنشاء قاعدة متقدمة تكون مستقراً للمدافعين عن إفريقية في الحروب البرية ، ولكن إفريقية كما مرّ بنا ، كانت مهددة دائماً من قوات برية من الروم والبربر ، ومن قوات بحرية من الروم ، فلا بد من ميناء بحرية تكون قاعدة متقدمة للدفاع عن إفريقية ضد الروم ، وللهجوم على الروم في عقر دارهم

<sup>(</sup>١)أنظر ترجنته في ويماض التفوس وتهذيب ابن مساكر .

 <sup>(</sup>٣)فاس : مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البر بر . انظر التفاصيل في مصبم البلدان
 (٣٢١ – ٣٢٩/٦).

<sup>(</sup>٢) تهديب ابن صاكر (١٤٦/٤).

<sup>(</sup>٤) تاريخ المغرب الكبير (٢/١٠١).

<sup>(</sup>٥)فتح العرب المغرب (٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب (٢٩/١).

في جزر البحر الأبيض المتوسط ، ولتكون مستقرآ للأسطول العربي الإسلامي تنطلق منها في حالتي الدفاع والهجوم ، فيغير بهذا الاسطول على ساحل الروم فيشغلهم بأنفسهم عن الإغارة على إفريقية (١٠).

و للمأ حسان يبحث عن موضع مناسب على البحر يستطيع أن ينشىء فيه ميناءه الجديدة ، فوجد إلى جنوب قرطاجنة بلداً قديماً يطل على سبخة فسيحة لا يفصلها عن البحر غير برزخ صغير ، فاسترعي هذا الموضع انتباهه ، لأن وقوعه على شاطىء السبخة أي إلى الداخل قليلا يجبّب العرب في سكنى المدينة التي تنشأ عنده ، لأنهم لم يكونوا إذذاك يطمئنون كثيراً إلى سكنى المدن الساحلية الصرفة ، ثم إن موقعها هذا يجعلها بمأمن من غارات الروم المفاجئة ، فيكفي حراسة مدخل السبخة لكي ينذر الحراس أهل الميناء الجديدة إلى الخطر قبل وقوعه ، كما أن الأرض السبخة هي مراع طبيعية للإبل سفن الصحراء (٢).

كان هذا البلد القديم ميناء يونانية قديمة ، فأصبحت قبل الإسلام قرية صغيرة في جنوب قرطاجنة تدعى : (تُرْشيش )(٢) ، وكان يسكنها البربر والروم ، وهي على سفح جبل ، وعلى ربوة يحيط بها خندق طبيعي هو كالحصن لها والسور الذي يمنع الأعداء عنها . وفي شرقيها بحيرة جميلة تلطيف جوها وتزيد في سحرها وجمالها ، وحواليها سهول للزراعة . وقذ نزلها حسان بجيشه في حصاره لقرطاجنة فأعجب بمناعة موقعها وجمال مكانها (٤).

ولم يلبث حسّان أن وقـع اختياره على (ترشيش)، فبدأ يخطط المدينة من جديد. ويبدو أن المدينة اليونانية (ترشيش) كان قد اضمخل

<sup>(</sup>١)رحلة التيجاني (٢٣ أ).

 <sup>(</sup>٢) انظر رياض النفوس (٦/١ – ٧) عن فائدة السبخة المراعي . وأنظر فتح العرب المغرب
 (٢٦١) .

<sup>(</sup>٧) ترشيش : اسم مدينة تونس الي بإفريقية . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٧٦/٢).

<sup>(</sup>٤)تاريخ المغرب الكبير (٢/١٢٥).

أمرها حين بدأ المسلمون يعيدون بناءها ولم يبق منها إلا دير يقيم قيه بعض الرهبان ، فقد كان العرب يسمعون أصوات بعض الرهبان طول الليل في صلواتهم ، فيتأنسون بهم ، فقالوا : هذه البقعة تونس(١) وقيل : إن المسلمين معموها : تونس ، لجمالها ولما تدخله من الأنس والبهجة على القلوب(٢).

وكان على حسَّان أن يبدأ بحفر البرزخ الذي يفصل البحيرة عن البحر وأن يحفر في ماء البحيرة قناة عيقة تسير فيها السفن حتى تصل إلى البلد، وبهذا تتصل البحيرة بالبحر ، وتصبح : تونس ، ميناء بحرية تحميها البحيرة الواسعة من أمواج البحر ، ثم يعقب ذلك بإنشاء مينساء بحريسة (دار صناعة ) للبلد الجديد حتى تستطيع السفن أن ترسو فيها وتقلع منها في أمان ، فخرق حسَّان البحر إلى تونس(٣). وأراد حسَّان أن يستعين بنفر من أهل مصر في إنشاء الميناء ، فأرسل إلى عبد الملك بن مروان يطلب إليه نفرآ بمن لهم خبرة بإنشاء دور الصناعات وبناء السفن ، فكتب عبد الملك بن مروان إلى أخيه عبد العزيز وهو والي مصر ، أن يوجه إلى معسكر تونس ألف قبطي بأهله وولده ، وأن يحملهم من مصر ويحسن عومهم حتى يصلوا إلى ترشيش وهي تونس، وكتب إلى حسَّان أن يبني لهم دار صناعة تكون قوّة وعدّة للمسلمين إلى آخر الدهر ، وأن يجعل على البربر جرّ الخشب لانشاء المراكب ليكون ذلك جارياً عليهم إلى آخر الدهر ، وأن يصنع بها المراكب ويجاهد الروم في البر والبحر ، وأن يغير منها على ساحل الروم فيشتغلوا عن القيرو ان نظراً للمسلمين وتحصيناً لشأمهم ؛ فوصل القبط إلى حسَّان وهو مقيم بتونس ، فأجرى البحر من مرسى (رَاديس) الله الله دار الصناعة ، وجرّ البربر الحشب ، وجعل فيها المراكب الكثيرة . وأمر

<sup>(</sup>١)المؤتس (٨).

<sup>(</sup>٢) تاريخ المغرب الكبير (٢/١٥/١).

<sup>(</sup>٢) المؤنس (٢٣).

<sup>(</sup>٤)رادس : البحر الذي على ساحله تونس بإفريقية يقال له: رادس ، وبذلك سي ميناها مـ

القبط بعمارتها (١).

بهذا استطاع حسان أن ينشىء مدينة ثانية بإفريقية ، وإذا كانت القبروان قد أصبحت من يوم أنشئت محرساً برياً ومعسكراً للجند الإسلامي ؛ فقد أصبحت تونس كذلك رباطاً يحمي القيروان ومحرساً بحرياً وميناء جديدة للبلاد يقوم مقام قرطاجنة ؛ ولو قد أوتي حسان من فراغ الوقت أكثر من ذلك ، لتعهد المدينة بالرعاية وأكمل إنشاءها ، فأقام فيها مسجداً وخطيط دورها وما إلى ذلك ؛ ولكن العزل عاجله ، فبقي إنشاء المدينة ناقصاً حتى بدأ إكماله عبيد الله بن الحبيحاب (٢) مولى بني سلول والي إفريقية لهشام بن عبد الملك (٣) بعد ثلاثين سنة ، فأنشأ المدينة وبدأ يخططها وينظم أمورها وانخذ لها دار الصناعة لانشاء المراكب البحرية (١٤).

بقيام هذه المدينة ، حيل بين الروم وبين إفريقيّة ، فلم يعودوا يستطيعون النزول إلى أرضها ، فأمن العرب المسلمون شرّهم ، وأصبح جهدهم منصرفاً إلى تنظيم البلاد وتمهيدها للإسلام ، دون أن يزعجهم الروم بهجماتهم المفاجئة بين الحين والحين (٥).

ح مينارادس . ورادس اسم موضع كالقرية . انظرالتفاصيل في معجم البلذان (٢٠٤-٢٠٤). وهي فرضة صغيرة عل البحيرة تسمى (آدس Ades ) وهذا الميناء هو الذي جمله جنرافيو العرب : آدس . انظر فتح العرب العغرب (٢٦١).

<sup>(</sup>١)وصف إفريقية البكري (٣٨ - ٣٩).

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن الحبحاب : هو مول بني سلول ، وكان وليساً نبيلا وأميراً جليلا ، يارعاً في الفصاحة والخطابة ، حافظاً لأيام العرب وأشمارها ووقائعها . وهو الذي بني المسجد الحامع بتونس . وكان أول الأمر كاتباً ، ثم تناهت به الحال الى ولاية مصر وإفريقية والأندلس والمغرب كله . مزل عشام بن عبد الملك سنة ١٢٣ ه . أنظر التفاصيل في البيان المغرب ( ١/ ٥٠-٥٠ ) وانظر ما جاه عنه في الولاة والقضاة (٢٧ – ٢٧) وابن خلدون (١٨٨/٤ – ١٨٩) .

<sup>(</sup>٣)معجم البلدان (٢/٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون (٤ / ١٨٨ – ١٨٩).

<sup>(</sup>ه)فتح العرب المغرب (٢٦٣).

وأقام حسّان لا يغزو أحداً ولا ينازعه أحد<sup>(۱۱)</sup>، وبذلك عاد من الجهاد الأصغر وهو قتال الأعداء، إلى الجهاد الأكبر وهو الإصلاح، فوطد أركان دولة الإسلام في المغرب وتشر الإسلام في ربوعه، فأصبح الفتح الإسلامي هناك بحق فتحاً مستداماً.

### الإنسان:

#### ١ - حياته الخاصة:

لا نعرف عن حياة حسّان الحاصة غير أنه كان من التابعين من بيت عربق في الحكم والقيادة هو بيت الغساسنة أمراء الشام وملوكها الذين كانوا موالين للروم، وأنه قد حدّث عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه وكان له بدمشق دار (۲).

كان حسان رجلاً عاقلاً رزيناً مخلصاً وفيناً صادقاً تقيباً ورعاً ، وكان أميناً فكان يسمى : الشيخ الأمين (٣) . وحين عاد إلى الشام معزولاً قال حسّان لمن معه : « إثنوني بقيرب الماء ! » ، ففرغ منها ما جاء به من الفضة والذهب والجوهر ، فقال له الوليد بن عبد الملك : « جزاك الله خيراً يا حسان » ، فقال : « يا أمير المؤمنين ! إنما خرجت مجاهداً في سبيل الله ، وليس مثلي يخون الله ولا الحليفة » ، فقال الوليد : « أنا أرد ك إلى عملك ، وأحسن يخون الله ولا الحليفة » ، فقال الوليد : « أنا أرد ك إلى عملك ، وأحسن إليك ، وأنوه بك ! » ، فحلف حسّان : «لا ألي لبي أمية أبداً »(٥).

« ليس مثلي بخون الله ولا الحليفة » ، هكذا كان يثق بنفسه نزيها فوق الشبهات ، فهو ربيب بيت عريق لو لم يمنعه دينه من الحيانة لمنعه حسبه ، فكيف به وهو من هو ديناً ورعاً !

<sup>(</sup>١)البيان المغرب (٢٠/١).

<sup>(</sup>۲)تهلیب ابن عساکر (۱۲۹/٤).

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب (٢١/١).

<sup>(</sup>٤)البيان المغرب (٣٠/١).

ولا ألي لبيي أميّة أبداً ، ، فهو قد اقتنع بأنه لا جلوى من جهوده التي قوبلت بالعقوق ، ولن يرضى التعاون رجل يعرف قيمة نفسه ، مع وجود بعض المسوولين لا يقدّرون أقيام الرجال .

ولسنا نعرف تفاصيل كافية عن حياته الشخصية : منى ولله ، وكيف أمضى حياته قبل تولي إفريقية . وكان عُقْبَة بن نافيع الفيهري أول من بنى جامع القيروان ، فلما وكي حسّان إفريقية هدمه حاشى المحراب وبناه بالطوب (١١).

وقد لزم حسَّان بيته بعد عزله(٢٠ ، ثم غزا بلاد الروم فمات هناك (٣٠ .

فمتى توفي حسّان؟ في رواية: إنه توفي سنة ثمانين الهجرية غازياً في أرض الروم (٤) ، وهذا مرجوحلانه كان في مدينة القيروان في شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين الهجرية(٠)، وسير الحوادث التي مرّت بنا تويد ذلك.

كما أن عبد العزيز بن مروان هو الذي عزل حسّان (١٦) ، وقد مات عبد العزيز سنة خمس وثمانين الهجرية (٧٠) ، فتولى بعده مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان سنة ست وثمانين الهجرية (٨١) ، فاستخلف حسّان على المغرب رجلاً من جنده اسمه أبو صالح ، وارتحل إلى المشرق بما جمعه من فريع المال وراثع السبي ونفيس الذخيرة ؛ فلما انتهى إلى مصر أهدى إلى عبد الملك ماثني جارية من بنات ملوك الروم والبربر . ولما قدم على الحليفة بدمشق ، وهو يومئذ الوليد بن عبد الملك شكا إليه ما صنعه قدم على الحليفة بدمشق ، وهو يومئذ الوليد بن عبد الملك شكا إليه ما صنعه

<sup>(</sup>١)اغلة السيراء (١٦٤/١)وانظر تهذيب ابن صاكر (١٤٦/٤).

<sup>(</sup>٧) تهذيب ابن عساكر ( ١٤٦/٤).

<sup>(</sup>٣) تهذيب ابن عساكر (١٤٧/٤).

<sup>(</sup>٤) تهذيب ابن عساكر (١٤٧/٤) والعبر (٩٣/٢) وشذرات الذهب (٨٨/١).

<sup>(</sup>ه)البيان المغرب (٢٩/١).

<sup>(</sup>١) للبيان المغرب (٢١/١) وتهذيب ابن عساكر (٢١/٤).

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير (١٩٧/٤) وشذرات الذهب (١/٥٠).

<sup>(</sup>٨)الولاة والقضاة ( ٨٥) وانظر البيان المغرب ( ٣٤/١).

به عمَّه عبد العزيز فغاظه ذلك وأنكره ١١٠ ، وهذا معناه أن حسَّان قدم مصر خلال سنة ست وثمانين الهجرية ، لأنه قدمها أيام عبد الله بن عبد الملك ، ولأنه وصل إلى دمشق في أيام الوليد بن عبد الملك ، وكان عبد الملك قد تُوفي سنة ست وثمانين الهجرية(٢) في منتصف شوال من هذه السنة (٣) ، فشكره الوليد ووعده بردّه إلى عمله ، فحلف حسّانِ ألا يلي لبني أمية عملاً ٤٠، ولزم بيته(١٠) .

وأصرَّ حسَّان على ابتعاده عن تولي المناصب القيادية ، ولكنه بقي مجاهداً في ساحات الوغى ، فإذا صحّ أنه توفي غازياً في أرض الروم كما أسلفنا١٦٠، فمن المحتمل أنه خرج غازياً سنة سبع وثمانين الهجرية الى أرض الروم للجهاد تحت لواء مسلمة بن عبد الملك ، فمات هناك ، أي أنه من المحتمل أن تكون وفاته في تلك السنة (٧٠٥م)، إذ ليس من المحتمل خروجه إلى أرض الروم في سنة ست وتمانين الهجرية وهو قد عاد تواً من سفر قاصد وجهاد طويل في إفريقية(٧).

### ٢ - حياته العامة :

# أ – في إفريقية :

كان حسَّان بمصر لما قتل زهير بن قيس البَّلُوي (٨) ، فقال عبد الملك :

<sup>(</sup>١) الاستنسا (١/٨٤).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بنداد (١/١/٩) وتاريخ الحميس (٢/١١/١).

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير (١٩٨/٤).

<sup>(</sup>٤)الاستفصا (١/٨٤).

<sup>(</sup>٥) تهذيب ابن مساكر (١٤٦/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر غزو الروم في ثلك السنة في ابن الأثير (٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>٧)ذهب إلى ذلك صاحب الأعلام في (٢/١٩٠). وهناك رواية ، أن حسان تدم دمشق وعبد الملك مريض . انظر الحلة السيراء (٣٣٢/٢) ، وهناك روايات أخرى في مصادر أخرى ، أثبتنا في أعلاه ما يتغلق مع مين الحوادث. ﴿ مَا يَعَمُونُ مِنْ الْحُوادِثِ مِنْ الْحُوادِثِ مِنْ الْحُوادِثِ مِن

<sup>(</sup>٨) الحلة السيراء (٢/١٧).

وما أعلم أحداً أكفأ بإفريقية من حسّان بن النعمان الغسّاني ، فبعثه أميراً إلى إفريقية (١٠) وأمره بغزو إفريقية (١٠) وذلك سنة ثلاث وسبعين الهجرية (٣).

وفي سنة خمس وثمانين الهجرية عزله عبد العزيز بن مروان ، وبذلك مكث حسّان أميراً على إفريقية اثني عشرة سنة .

فلماذا عزله عبد العزيز ؟

كان عبد العزيز قد ولى على (برقة) عبداً له يقال له: (تليد)، وكان بها أشراف الناس، فكبرت عليهم إمامة (تليد)، فأعتقه عبد العزيز. ثم إنه سأل حسّان أن يترك ولاية (برقة) لتليد، فلم يتركها له، فعزله عبد العزيز (3). ورجع حسّان من مصر إلى عبد الملك شاكياً بأخيه عبد العزيز لتقديمه على برقة غلامه تليداً وخلّف ثقله بمصر، فقدم على عبد الملك في الشام وهو مريض (0)، والظاهر أن عبد الملك كان في مرض موته، لذلك قدم على الوليد (1) الذي تولى الحلافة بعد أبيه عبد الملك سنة ست لذلك قدم على الهيد (1) الذي تولى الحلافة بعد أبيه عبد الملك سنة ست الوليد

سبب عزله إذاً ، أنه كان معتدًا بنفسه غاية الإعتداد، فكان لا يسمح بالتدخيل في شؤون ولايته إفريقية ، فرأى في تدخل عبد العزيز بن مروان في شؤون إفريقية وتعيينه أحد رجاله ما يمس باستقلال ولايته أولاً ،

<sup>(</sup>١)رياض النفوس (١/١١).

<sup>(</sup>٢) الملة السيراء (١/٢١).

<sup>(</sup>۲)فتوح مصر والمغرب (۲۲۹).

<sup>(</sup>٤) تهذيب ابن مساكر (١٤٦/٤).

<sup>(</sup>٥) الجلة السيراء (٢٣٢/٢) وانظر فتوح مصر والمغرب (٢٧٤).

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب (٢٠/١).

<sup>(</sup>٧) شئرات الذهب (١/٧٧) وأبو الغدا (١٩٨/١) والمعادف (٣٠٩).

<sup>(</sup>٨)البيان المغرب (١/٣٠).

وما يمس بكرامته وكرامة أشراف الناس في (برقة ) ثانياً ، لذلك آثر التخلّي عن منصبه ، وعاد أدراجه إلى دمشق .

وفي رواية ، أن عبد العزيز بن مروان الوالي على مصر ـــوكان الوالي عــــلى مصر يولى على إفريقية ، عزله وأمره بالقلوم عليه ؛ فعلم حسَّان ما أراد عبد العزيز بن مروان أخو عبد الملك ، فعمد إلى الجوهر والذهب والفضّة ، فجعله في قررَب الماء ، وأظهر ما سوى ذلك من الأمتعة ، وأنواع اللواب ، والرقيق، وَسَائر أنواع الأموال، فلما قدم على أمير مصر عبد العزيز بن مروان ، أهدى إليه ماثني جارية من بنات ملوك الروم والبربر (١٠). فكان أبو محجن نُصَيِّب الشاعر يقول: ولقد حضرت عند عبد العزيز سبياً من البربر ما رأيت قط وجوها أحسن من وجوههم(٢) ، وكان نُـصَيب يقول : وحضرت السي الذي كان عبد العزيز أخذه من حسَّان مائتي جارية ، منها ما يقام بألف دينار ١٣٠١. ولكن عبد العزيز سلبه جميع ما معه من الحيل والأمتعة والوصائف والوصفان. ورحل حسَّان بالأثقال التي بقيت له، حتى قدم على الوليد ، فشكا له ما صنع به عبد العزيز فغضب الوليد لذلك ، ثم قال حسَّان لمن معه : ﴿ إِنْتُونِي بِقُوبُ المَاءُ ! ﴾ ، ففرَّغ منها من الذهب وَالْفَضَّةُ وَالْجُوهِرِ وَالْبَاقُوتُ مَا اسْتَعْظُمُهُ الْوَلَيْدُ ، وَعَجِّبُ مِنْ أَمْرٍ حَسَّانُ ، فقال له الوليد : ﴿ جَزَاكُ اللَّهُ خَيْرًا يَاحِسَانَ ! ﴾، فقال : ﴿ يَا أَمْيَرِ الْمُوْمَنِينَ ! إنما خرجت مجاهداً في سبيل الله ، وليس مثلي يخون الله ولا الخليفة ! ، ، فقال له الوليد: ﴿ أَنَا أَرِدُ لَا إِلَى عَمَلُكُ وَأَحْسَنَ إِلَيْكُ وَأَنَّوْهُ بِكُ ﴾، فحلف حسان: ﴿ لَا أُولِي لَبْنِي أُمِيَّةَ أَبِدًا ﴾ ، فغضب الوليد بن عبد الملك على عمه عبد العزيز ! وكان عزل حسَّان من قبل عبد العزيز دون أمر أخيه عبد الملك ولا مشورته ١٤٠٤

<sup>(</sup>١) ألبيان المغرب (٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) البلاذري (٢٣١).

<sup>(</sup>٣)فتوح مصر والمغرب (٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب (١/٣٠ - ٢١).

وعلى الرغم من اضطراب ما في هذه الرواية من أخبار ، خاصة الأخبار التي ذكرت أن حسّان قدم على عبد العزيز في مصر ، وقدم على الوليد في دمشق ، بينما عبد العزيز مات في أيام عبد اللك كما ذكرنا ؛ إلا أنه يمكن أن نتبين مما ورد في هذه الرواية ، أن عبد العزيز كان مركزي السيطرة ، وكان يتدخل في شوون أمراء إفريقية كما فعل مع زهير بن قيس البلوي قبل حسّان ، وأنه كان حريصاً على جمع المال واقتناص الغنائم، فأمرحسّان بالقدوم عليه – ومنها يشم رائحة الشك في نزاهة حسّان – ولكن حسان حين وصل إلى مصر كان عبد العزيز قد قضى نحبه ، لذلك فقد أهدى عبد الله ابن عبد الملك الذي خلف عبد العزيز على مصر مائتي جارية – وهي التي وصفها نصيب الشاعر كما ذكرنا – ، فقال حسان قولته الوليد : وإنما خرجت مجاهداً في سبيل الله ، وليس مثلي من بخون الله ولا الخليفة » ، خرجت مجاهداً في سبيل الله ، وليس مثلي من بخون الله ولا الخليفة » ، خرجت عجاهداً في سبيل الله ، وليس مثلي من بخون الله ولا الخليفة » ، عمرض الدفاع عن نزاهته المجروحة ، وكان رد الفعل الذي ظهر على حسان ، عزمه على ألا يلي لبني أمية عملا !!

ولعلى الرواية التالية عن عزله تويد ما ذهبنا اليه، فقد ذكرت هـذه الرواية: «واستمر حسان على المغرب الى أن عزله عبد العزيز بن مروان صاحب مصر، وكان أمر المغرب إذ ذاك إليه، فاستخلف حسّان على المغرب رجلا من جنده اسمه أبو صالح، وارتحل إلى المشرق بما جمعه من ذريع المال وروائع السبي، ونفيس الذخيرة؛ فلما انتهى الى مصر أهدى الى عبد الله (وهذا يدل على أنه حين قدم مصركان عبد العزيز قد توفى) مائي جارية من بنات ملوك الفرنج (يقصد الروم) والبربر، فلم يقنعه ذلك، جارية من بنات ملوك الفرنج (يقصد الروم) والبربر، فلم يقنعه ذلك، وانتزع كثيراً مما بيده. ولما قدم على الحليفة بدمشق، وهو يومئذ الوليه ابن عبد الملك، شكا اليه ما صنع به عمّه عبد العزيز، فغاظه ذلك وأنكره الوليدوشكره عليه، ووعده برد"ه إلى عمله، فحلف حسّان أن لا يلي لبني الوليدوشكره عليه، ووعده برد"ه إلى عمله، فحلف حسّان أن لا يلي لبني

<sup>(</sup>١)انظر فتوح مصر والمغرب (٢٧٢).

أمية عملا أبداً.

من حق حسّان أن بجلف أن لا يلي لبني أمية ، فما مثله يتنهم بنزاهته من قريب أو بعيد، ومن حقّه ألا يتعاون أبسداً مع من اتهمه بأعز ما يملك في الدنيا : استقامته ونزاهته . ومن حقّه أن يغضب لاقتطاع قسم من ولايته دون مبرر وتحكيم عبد لا يراه أهلا التحكّم في رقاب أشراف الناس من أهل الحسب والأيام .

#### ب ـ إصلاحاته:

### أولاً - مجمل الإصلاحات:

في سنة اثنتين وثمانين استقامت بلاد إفريقية لحسان ، فلون الدواوين ، وصالح على الحراج ، وكتبه على عجم إفريفية وعلى من أقام معهم على دين النصرانية (١) من البربر (٢). ثم أوعز إليه عبد الملك باتخاذ دار الصناعة لانشاء الآلات البحرية حرصاً على مراسم الجهاد (٣). ونزل موضع القيروان وبنى مسجد جماعتها (١)، وخطط مدينة تونس وبدأ ببنائها ، وحفر قناة تصل بحيرة نونس بالبحر كما ذكرنا.

تلك إصلاحات مهمة جداً ، منها إدارية ، مثل بناء تونس وحفر قناتها وبناء مسجد القيروان ، أما باقى اصلاحاته فسنذكرها وشيكاً .

ومنها إصلاحات عسكرية ، كتجنيد جيش من البربر ، ومنها إنشاء أسطول بحري إسلامي ، وسنذكر إصلاحاته العسكرية وشيكا أيضاً .

# ثانياً ـ تدوين الدواوين والاصلاحات الادارية:

دوّن حسّان اللواوين ، وأقام لكل وظيفة من وظائف اللولة الكبرى

<sup>(</sup>١)الييان المغرب (٣٠/١).

<sup>(</sup>٢) الاستقصا (١/٨٤).

<sup>(</sup>٣) الاستقصا (١/١٨).

<sup>(</sup>٤)فتوح مصر والمغرب (١٧١).

ديواناً فيه الكتبة والروساء والمسؤولون ، ونظم الجيش وقسمه على الثغور ، وفرض له العطاء من بيت المال(١) . وأقام العمال على النواحي الإدارية من خراج وزكاة وجند وما الى ذلك مما كان في غير إفريقية من بلاد العرب إذ ذاك(١) .

وأنشأ حسّان المساجد في المدن والقرى وأقام فيها الفقهاء للصلاة والوعظ والإرشاد والفتوى في مسائل الدين (٣)، وأقام المدارس الإبتدائية بجانب كل مسجد لتعلّم أبناء المسلمين دينهم وتحفيظهم القرآن الكريم وتطبيح السنتهم بلغته. واختار حنش بن عبد الله الصنعاني (٤) عاملاً على الزكاة . وفرض حسّان الجزية والحراج على من أقام على دينه من النصارى، وعين القضاة للنواحي، وأقام الحرّام في الأسج والطرقات لحفظ الأمن (٥) . وقسّم الأراضي بين قبائل البربر، فعين لكل قبيلة خطّتها، وأثر مكل قبيلة زراعة أرضها ودفع زكاتها لبيت مال المسلمين (١٦) . وقد عد حسّان أرض البربر وبلادهم مفتوحة صلحاً ، لذلك أقر الأرض في أيدي البربر وجعلها لهم . واعتنى حسّان بالمدن والقرى ، فمهد الطرق للسابلة ، وأصلح القنوات للري ، وجد د بناء مسجد القيروان ووسّعه ، هدمه كله إلا المحراب ، وحمل اليه المسلمون الساريتين الحمراوين الموشيتين بصفرة ، اللتين لم يو الراوون مثلهما من كنيسة كانت للأول (٧) .

واعتنى بالقاعدة المتقدمة البحرية التي أنشأها في إفريقية ، وأنشأ مرفأها

<sup>(</sup>١) تاريخ المغرب الكبير (١١١/٣).

<sup>(</sup>٢)فتح العرب المغرب (٢٧٦).

<sup>(</sup>٣)تاريخ المغرب الكبير (١١١/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجبته المختصرة في هامش ترجعة زهير بن قيس البلوي .

<sup>(</sup>ه)تاريخ المغرب الكبير (١١٢/٢ – ١١٣).

<sup>(</sup>٦) تاريخ المغرب الكبير (١١٢/٢).

<sup>(</sup>٧) تاريخ المغرب الكبير (١١٤/٢).

ودار الصناعة (١). وكان أهل المغرب في حاجة إلى لغة يتفاهمون بهاكلهم ، وطريقة يكتبون بها ما يرونكتابته ، ولماكانت العربية هي لغة القرآن والإسلام فقد بدأوا يقبلون عليها ويتعلمونها (٢)، فجد حسّان كل الجد في تعليم العربية للبربر لأنها أصل الدين (٣).

وضرب حسان السكة للمغرب دنانير ودراهم وفلوساً، وكان الناس يتعاملون بسكة القوط والبيزانطيين، وهي تحمل رسم ملوكهم وشعارات دولهم. فقد كان الدينار القرطاجني أيام حكم البيزنطيين يطبع على الوجهين، فعلى أحدهما صورة القيصر وولي عهده أو القيصرة، وبه من الكتابة اسم القيصر وألقابه، وعلى الوجه الثاني صليب في الوسط قائم على ثلاث درج، وهو المعروف بالصليب القرطاجي، ومكتوب على دائرته باللاتينية: ضرب هذا بإفريقية، ثم ذكر السنة بحسب عقد ذات عشر سنوات من اعتلاء ذلك القيصر حكم بلاده.

أما دينار حسّان اللاتيني العربي، فهو عين الدينار القرطاجي المتقدم وزناً وشكلاً، وإنما حذف من الصليب العمود الأفقي وعوضه برسم الكرة في أعلى العمود الرأسي، وحذف الدرج الأسفل من السلم، ووضع صورتي عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك ابنه بدلاً من قيصر البيزانطيين وولي عهده، وكتب حسّان في سكّته باللغة اللاتينية كلمة التوحيد(١).

<sup>(</sup>۱) Arsenal دار لاختران الأسلحة أو انتاجه ، مذخر حربي . اسبانية : Arsenal و أي القرن الناس مشر ( Atarzena ) ومنها أخذ المصريون تعبير : الترسانة ، ونسي الأصل . ثم القرن الناس مشر Arzenal . فرنسية Arsenal ي مجاد المحالية : Arsenal كتبت في القرن الرابع مشر Arzena . فرنسية ( Arsenal . فرنسية ( Arsenal . في المحاد النالث الجزء النائي ( ١٣٧٤ هـ) وهي دار صناعة العربية . انظر مجلة المعجم العلمي العراقي ، المجلد النالث الجزء النائي ( ١٣٧٤ هـ) من ( ٣٩٤ ) وانظر تاريخ التعدن الإسلامي ( ١٩٩/١) .

<sup>(</sup>٢) فتح العرب المغرب (٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) تاريخ المغرب الكبير (١١٨/٢).

<sup>(</sup>٧)محاضرات الشيخ عبد العزيز الثمالبي التي نشرتها جريدة الضياء المصرية في ٢٧ مارس ١٩٣١ – نقلا عن تاريخ المغرب الكبير (١١٨/٢–١١٨) وجاء فيها : وزاد في الكتابة اللاتيئية بطريقة –

وكان حسَّان قد قضي على الروم سياسيًّا وعسكرياً ، وبقي لهم سبب ديني يربط الطوائف النصرانية من الروم الإفريقيين ببيز انطة ، وهي العلاقات الكنيسية، فقطعها خوفاً من أن يتذرّع البيز انطيون فيتصلون بالمغرب، فوصل الكنيسة القرطاجنية بالكنيسة المرقصية الأورثوذوكسية في مصر ، وقطعها عن الكنيسة الكاثوليكية في روما وبيزانطة (١١)، وكانت سياسة الروم في إفريقية سبباً في القضاء على ما كان قد انتشر من المسيحية بين أهلها ، إذ وقف الأهلون موقف العدو من الروم وكل ما يتصل بهم من دين او حضارة . بل أخذ بعضهم يهاجم الاديرة والكنائس(٢١). كما أن الكنيسة الإفريقية لم تكن خلال العصر البيزنطي على حال تبعث على الأمل في مستقبل المسيحية في البلاد ، فكانت إدارتها تمخلة : إذ تلاشي النظام الكنسي واقترف القسس ذنوباً كثيرة تدل على العصيان أو التدهور الأخلاقي والفساّد ، وكان قساوسة الولاية الداخلية يعارضون أسقفهم الأكبر فيما يصدر إليهم من أوامر ، وكان آخرون يبذرون الشقاق في الأديرة بإثارة الرهبان على روسائهم ، وكانت الكنيسة كلها في اضطراب داهم وتدهور مستمر ، إذ كانت وظائفها تباع جهاراً ، ولم يكن كبار القساوسة يتأخرون عن معاقبة صغار الرهبان بعقوبات بدنيــة. فأدّت سياسة الروم في إفريقيــة ، وسياسة الكنيسة الإفريقية . وغير ذلك ، الى أن البلاد لم يكن فيها إلا أقل آثار من المسيحية .

<sup>=</sup> اختصار الأحرف ما بأتى :

in Nadnimist Cunds in Nmine Domi Miseri : أ- الوجه الأول : أ- الوجه الأول : وتعريبها : بم الله الرحد الإله الأوحد .

ب ـ وي الوجه الثاني : • Unus Deus Niel Socius Alis Similis

وتعريبها : وحده لا شريك ولا مثيل له .

<sup>(</sup>١) تاريخ المغرب الكبير (٢/١٢).

<sup>(</sup>٢)فتع العرب المغرب (٢٨٠).

بعيد تمام الفتح الإسلامي(١)، فارتبطت الكنيسة القرطاجنيـة بالكنيسة الأورثوذوكسية في مصر كما ذكرنا.

### ج - مؤسس ولاية المغرب :

بهذا اكتملت الأسباب ليكون المغرب بلاداً إسلامية صرفة يحكمها عامل لحليفة المسلمين ويدين أهلها بالاسلام، ويتخذون العربية لغة. وسواء أكان السبب الأكبر في ذلك هو بساطة العقيدة الإسلامية أو لم يكن، فان المغرب القديم إختفى بأديانه ومذاهبه المختلفة، وحضاراته الواهنة، وحل علمه المغرب الإسلامي ؛ أمة واحدة ذات دين واحد ولغة واحدة ، وحضارة واحدة ، ووجهة واحدة واحدة ... وكان لحسّان أثر بالغ على كل ذلك .

لهذا غضب كثير من روساء البربر لعزل حسّان ، فانفصلوا عن القيروان ، واستقلوا عن اللولة ، ورجعوا إلى ما يؤثره البربر من الإستقلال واللامركزية في الحكم ، فانفصلت كثير من النواحي منها جبال زغوان في شمال القيروان ونواحي أخرى من المغرب الأوسط والأقصى (٣).

وكان عزله خيبة أمل للعرب المسلمين أيضاً ، فغضب من أجله كثير منهم، ولعل ما قاله شعراوُهم في استهجان عزله خير دليل على تقييم جهود حسّان من العرب المسلمين والبربر المسلمين على حد سواء.

# قال أبو عتيك :

ية جاءنسا بغير الذي نهوى البريد المبشّرُ ممان دوننا فقل متاح الخير والخير يقدر . عبسرة فنعم الفي المعسزول والمتنظر

أقسول لأصحابي عشية جاءنسا ألا ما الذي غال ابن نعمان دوننا فقلت ولم أملك سوابق عبسرة

<sup>(</sup>١)فتح العرب للمغرب (٢٨٢ – ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢)فتح العرب للمغرب (٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) تاريخ المغرب الكبير (١٢٣/٢).

فإن يك هذا الدهر جاء بعزلسه عليه ، فإن الدهر بالمرء يعثر (١) لقد كان حسان بحق المؤسس الأول لولاية المغرب الاسلامي العربي ، النسالد :

« ما أعلم أحداً أكفأ بإفريقية من حسّان بن النعمان الغسائي ١٤٠، ذلك ما قاله عبد الملك بن مروان عن حسّان حين عزم على توليته أمر إفريقية .

والحق أن العرب المسلمين عانوا ما عانوا من صعوبات في فتح المغرب ، فقد مضى على المسلمين ستون سنة من ( ٢٢ هـ ٨٧ هـ) وهم يبذلون قصارى جهدهم افتح المغرب حتى تكلّلت مساعيهم بالنجاح على يد حسّان ، إذ انتصروا في معركة حاسمة من الدرجة الأولى ضد الروم في قرطاجنة ، وانتصروا في معركة حاسمة من الدرجة الثانية ضد سكان إفريقية المحليين بقيادة الكاهنة ، فما أسباب صعوبات فتح المغرب ٩٢.

إن المغرب ليس قطراً واحداً يتم خضوعه بمعاهدة شاملة أو بموقعة حاسمة ، و فإن أمم المغرب ليس لها غاية ، ولا يقف أحد منها على نهاية ، كلّما بادت أمة خافتها أمم ، وهم من الحفل والكثرة كسائمة النعم » ، كما قال حسّان ، وربما كان هذا الاضطراب الذي يسود تكوين المغرب السياسي والإجتماعي والطبيعي هو السبب الأول في طول مدة الفتح واختلاط سبيله على الفاتحين .

ومن تلك الصعوبات، ظروف العرب المسلمين أنفسهم، وما نزل بهم من الأحداث التي شغلتهم عن الفتح أو حالت بينهم وبين أن يتعهدوه بما ينبغي له من العناية والإهتمام، كالفتن الداخلية الكثيرة التي كانت تحول بين أولي الأمر من العرب المسلمين وبين إرسال الحملات الى إفريقية،

<sup>(</sup>١) تهذیب ابن عساکر (١/٤ ١٤ – ١٤٧).

<sup>(</sup>٢)رياض النفوس (١/١).

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب (٢٩/١).

وبُعثد المغرب الذي جعل إرسال الحملات والبعوث إليه أمراً يتطلب العدة العظيمة والنفقة البالغة ١١٠. ومن تلك الصعوبات كره البربر للأجنبي ونفورهم من كلّ شيء يأتيهم من خارج وطنهم. ومنها وجود الروم الذين لم يألوا جهداً في إبعاد البربر عن المسلمين وإعداد العدة لقتال الفاتحين ١٠٠. ومنها النزاع بين ولاة مصر وقواد إفريقية ، ورغبة الأولين في السيطرة على هذه البلاد والتصرّف في مالها وغنائمها ، مما رأينا أثره في تعطيل الفتح ومنع الفاتحين من إنفاذ برامجهم وإدراك الغايات التي سعوا إليها بعد أن بذلوا الجهد العظيم لإدراكها ، كما رأينا في علوان مسلمة بن مُخلّد على عقبة بن نافع وعزله إياه وحرمانه من ثمرة جهوده ومنعه من تنقيذ برامجه ، وعداء عبد العزيز ابن مروان لزهير بن قيس وحسّان بن النعمان مما انتهى بعزل الثاني وحرمان البلاد من خبرته واقتدازه ١٠٠٠.

وعظمة حسّان قائداً تتلخّص في تشخيصه أهم تلك الصعوبات: القضاء على قوة الروم ، وتفتيت قوة البربر ، ففتح قرطاجنة عاصمة الروم في إفريقية ، وضيّق الحناق على قوات الروم حتى قواتها الضاربة ... ثم قاتل البربر وقضي على الكاهنة ، ثم بذل قصارى جهده لنشر الاسلام بين البربر ، فأصبح بين صفوفه اثنا عشر ألفاً من المقاتلين الشجعان – هم في المقيقة زبدة مقاتلي البربر – بدلاً من أن يكون هولاء في صفوف أعدائه!

ولم يكن عبد الملك بن مروان ، بما عرف عنه من دهاء وحنكة سياسية وخبرة عميقة بأقيام الرجال ، ليجهل الصعوبات التي تكتنف فتح إفريقية ، فعجم عود رجاله واختار أصلبهم عوداً وأكثرهم تجربة وأقواهم على تحمل مثل هذه المسؤولية الضخمة : فتح إفريقية ... كل ذلك يدل على أن حسان لم يكن مجهول المكانة ولا خامل الذكر ، بل كان معروفاً بقابلياته الفذة

<sup>(</sup>١)فع العرب المفرب (٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) تاريخ المعرب الكبير (٢/٨٠١).

<sup>(</sup>٧)فتح العرب المقرب (٢٦٨ - ٢٩٩).

وتجربته الطويلة في الإدارة والحرب.

وكان حسّان عند حسن ظن عبد الملك به بعد اختياره ، فبقي موضع ثقته حتى بعد اللحار قواته أمام الكاهنة ، فلم يفرط عبد الملك بحسّان بعد هذا الاندحار ، بل أبقاه على رأس قوات المسلمين في ( برقة ) وعمل على إمداده بالرجال والعتاد والمال عندما تحسّنت ظروفه السياسية ؛ وهذا دليل على أن قابليات حسّان كانت فوق الشبهات ، وأن اندحاره لم يوثر على سمعته الممتازة ومكانته السامية عند عبد الملك والناس .

فأي نوع من القادة كان حسان؟

مفتاح مزايا قيادته ، ما كان يتمتع به من بعد نظر ، وهذه المزيّة هي أول مزاياه قائداً .

لقد قد ر أن إفريقية لا يمكن أن يم فتحها إلا بقوات ضاربة متفوقة من جهة ، وبأفكار سياسية حصيفة من جهة أخرى : القوات الضاربة تقضي على العدو ، والسياسة الحصيفة توطد أركان الفتح .

ودأب طيلة بقائه على إفريقية أن يسير سيفه وعقله مماً متكاملين متعاونين ، فلا يضع السيف في موضع السيف ، ولا يضع العقل في موضع السيف ، وبذلك نجح في إفريقية نجاحاً باهراً ، حتى ليمكن أن يعد تحسان بحق هو الفاتح الحقيقي لإفريقية ، فهو الذي استثمر جهود من سبقه من قادة الفتح ، ولولا جهوده لذهبت أكثر جهودهم أدراج الرياح .

وكان حريصاً على جمع المعلومات عن العدو ، فحرص على الاتصال بخالد بن يزيد ، وحصل على معلومات قيسمة جداً عن تفرق البربر فلا نظام لهم ولا رأي عندهم ، وبذلك سار إليهم وهو قرير البال مطمئن الفكر ، يعرف أن العدو الذي سيقاتله منهار المعنويات .

ومن سير معارك حسّان يتنضح أنه كانت له قابلية على إعطاء القرارات السريعة الصحيحة ، وكان شجاعاً مقداماً ، ذكياً فطناً متيقظاً ، ذا إوادة

قوية نافذة يتحمل المسوولية بلا تردد، يعرف مبادىء الحرب ويطبقها بكفاية نادرة، له نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار، يتمتع بمزية سبق النظر بشكل ملحوظ، يعرف نفسيات مرووسيه وقابلياتهم ويعطي كل واحد منهم ما يستحقه من مكانة بالنسبة لقابلياته، يثق رجاله به ويثق بهم ويحبونه ويحبهم، له شخصية قوية نافذة، وله قابلية بدنية ممتازة تعينه على تحمل مشاق الحرب، غير متهور ولا متردد، له ماض ناصع مجيد.

وعند تطبيق أعماله العسكرية على مبادىء الحرب ، نجد أنه طبق مبدأ : ( اختيار المقصد وإدامته ) ، فكان مقصده واضحاً هو : القضاء نبائياً على الروم وقاعدتهم قرطاجنة ، وضرب قوات البربر المناوثة له ، ونشر الاسلام في ربوع إفريقية ، وتوطيد أركان الفتح الإسلامي في ربوعها وجعله فتحا ( مستداماً ) كما هو الحال في مصر وفي أرض الشام وفي العراق وفي المشرق وغيرها من نواحي اللولة الإسلامية .

كما طبتى مبدأ (التعرض) ، فكانت غزواته كلها تعرُّضية ، انتصر فيها جميعاً عدا معركة الكاهنة الأولى ، الذي اندحر فيها نتيجة لإعجاب أصحابه بكثرتهم واستهانتهم بعدوهم ، فلم تغن عنهم كثرتهم من الاندحار شيئاً .

كما طبتى مبدأ (المباغتة) بضخامة ما أعده من قوات أولاً ، وبحصوله على المعلومات التفصيلية عن عدوه ، وعودته اليهم في وقت لا يتوقعونه وهو على هدي وبصيرة من أمره .

كما طبتى مبدأ (تحشيد القوة)، فسار بجيش تعداده أربعون ألفاً لم يدخل إفريقية جيش مثله من قبل.

كما طبتى مبدأ (الإقتصاد بالمجهود)، فلم يبذر بقواته ولم يعمل على تشتيتها لمصاولة أهداف ثانوية، بل كانت قواته مجموعة بيديه يقاتل بها أهدافه السوقية (الاستراتيجية) ولا يحيد عن تلك الأهداف مطلقاً.

كما طبتى مبدأ (الأمن)، فحرص على جمع المعلومات عن عدوه، وحرم العدو من الحصول على معلومات عن قطعاته، وبذلك لم يستطع العدو مباغتة قواته أبدآ.

كما طبتى مبدأ (المرونة)، فكانت لقواته قابلية ممتازة على الحركة، فقطعت مسافات شاسعة من (الفسطاط) الى (قرطاجنة) والى جبال (الأوراس) بكل كفاية ومقدرة.

كما طبت مبدأ (التعاون) بين صنوف قطعاته من جهة ، وبينها وبين البربر من جهة أخرى ، وبذلك استفاد من القوات البربرية التي قاتلت مع رجاله جنباً إلى جنب .

كما طبئق مبدأ (إدامة المعنويات)، فكان لا يفتأ يريح قطعاتـــه في المراحل وبعد كل معركة، ويواسي الجرحى، ويعدل بين الناس ويومَّلَن لهم أعطياتهم بمساواة تامة.

كما طبق مبدأ (الأمور الإدارية)، فبقي ردحاً من الزمن في مصر الإنجاز استحضارات جيشه الإدارية، ومكث في القيروان بعد وصوله الى هناك ردحاً من الزمن لإنجاز تلك الاستحضارات، وكانت قواته مجهزة بكل ما تحتاج إليه في المعركة من سلاح وعتاد ومال وأرزاق وقضايا صحية وببطرية.

لقد كان حسَّان قائداً ممتازاً بكل ما في هذه الكلمة من معاني .

### حسان في التاريخ:

يذكر التاريخ لحسّان، أنه خاض معركة حاسمة من الدرجة الأولى ضد الروم وقضى على آمالهم نهائياً في البقاء بإفريقية.

ويذكر له أنه خاض معركة حاسمة من المنوجة الثانية ضد البربر ، فأصبحوا بعدها مع العرب المسلمين لا عليهم .

ويذكر له أنه فتح (قرطاجنّة) وخرّبها، فحرم الروم من عاصمتهم التي كانت بنفسِ الوقت القاعدة الأمينة لهم في إفريقية.

ويذكر له أنه فتح مدينة ( فاس ) .

ويذكر له ، أنه أنشأ مدينة (تونس) لتكون القاعدة المتقدمة البحرية المسلمين في إفريقية .

ويذكر له ، أنه نشر في ربوع إفريقية الإسلام بين البربر .

ويذكر له ، أنه أنجز إصلاحات حيوية في إفريقية ، كانت ولا تزال الحذور العريقة لبقاء هذه البلاد عربية إسلامية .

ويذكر له ، أنه جعل الفتح الإسلامي في إفريقية فتحاً (مستداماً): صمد أمام الغزو العسكري الغربي وأمام الغزو الفكري الغربي ، وتحمسل من أجل الحفاظ على عروبته وإسلامه كثيراً من التضحيات بالأرواح والأموال.

رضي الله عن التابعي الجليل، السياسي المحنك، الإداري الحازم، الداعية الحصيف، البطل الشجاع، المفكر الفذ، القائد الفاتح، حسّان ابن النعمان الغسّاني.

# موسينى نبن نصَيْر اللَّجْتُ مِي '' فاتع المغرب للُّومطِ" \* انيتُهُ والمغرب لأَنصَىٰ '' وَالأَدْلِينِ

﴿ أَمَا وَاللَّهُ ، لُو الْقَادُوا إِلَي ۗ لَقَدَتُهُمْ إِلَىٰ رومية »

(مومى بن نصير)

### نسبه وأيامه الأولى :

۱ - هو موسى بن نُصَيَّر بن عبد الرحمن بن زيد<sup>(١)</sup>، يكنى: أبا عبد الرحمن (٥) من بني لخم (٦)، ويقال: إنه مولى لتخم

<sup>(</sup>۱)ورد أسمه : موسى بن نصير اللخمي في المعارف ( ۷۰ه)واليمقر بي (۲۲/۳)والبداية والنهاية (۱۷/۲)ورد أسمه : موسى بن نصير اللخمي في المعارف ( ۱۷۱/۹)ورياض النفوس ( ۷۷/۱). و لحم هو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد . انظر جمهرة أنساب العرب ( ۲۲) وهم من بني سعد العشيرة بن مذجج من سبأ . انظر جمهرة أنساب العرب ( ۲۱۵ – ۲۲۲) وانظر بطون لحم في جمهرة أنساب العرب (۲۷۷).

<sup>(</sup>۲) المغرب الأوسط: من شرقي وهران إلى آخر حدود مملكة بجاية؛ انظر تقويم البلدان (۱۲۲)، والأطلق النفيسة (۱۲۷–۲۰۳) والأعلاق النفيسة (۲۲۷–۲۰۳) والمسالك و الممالك لا بن خرداذبة (۸۵–۹۳) و مختصر كتاب البلدان (۷۸–۸۸) وصفة المغرب (۲۲–۲۷) و المسالك و الممالك للا صطخري (۳۲–۳۷)؛ وهي جمهورية الحزائر في الوقت الحاضر . أنظر تاريخ المغرب العربي (۱۲).

<sup>(</sup>٣) المغرب الأقصى : من ساحل البحر المحيط غرباً الى ( تلممان ) شرقاً، ومن (سبتة ) الى ( مراكش ) ثم إلى ( سجلماسة ) وما في سمتها شمالا وجنوباً . انظر تقويم البلدان (١٢٢) والمصادر المنوء عنها في المادة (٢) أعلاه ؛ وهي المملكة المغربية في الوقت الحاضر ، والتي كانت تعرف إلى عهد قريب باسم : مرأكش عاصمتها السياسية ، انظر : تاريخ المغرب العربي (١٢).

<sup>(</sup>٤)البيان المغرب (٢/١).

<sup>(</sup>٥)نفح العليب ( ٢٣٤/١)و ( ٤/١٠)والبيان المغرب ( ٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٦)بغية الملتمس (٢٤٢)ونفح الطيب (٤/١٥)وتاريخ العلماءوالرواة للعلم بالأندلس 🕳

من أراشة من بَـلَيِّ (١) ، وقيل : من بكر بن واثل (٢) ، ويذكر أولاده أنه من بكر بن واثل ، وغيرهم يقول : إنه مولى(٣) .

إنه عربي التمر) (١) الذين سباهم خالد بن الوليد المخزومي سنة اثني سبايا (عين التمر) (١) الذين سباهم خالد بن الوليد المخزومي سنة اثني عشرة الهجرية ، فقد وجد خالد أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل عليهم باب مغلق ، فكسره عنهم وقال : «وما أنم ؟!» ، فقالوا : «رُهُن ! » ، منهم نصير أبو موسى بن نصير ، وكان نصير ينسب إلى بني (يَشْكُر) (٧)، فقسمهم خالد في أهل البلاد (١) ، فأصل موسى من (عين التمر) (١) ، وقد أعتق نصيراً بعض بني أمية فرجع إلى الشام (١١) ، ثم أصبح من حرس معاوية بن أبي سفيان (١١) ، ثم أصبح على حرس معاوية (١١) وعلى جيوشه (١٢١)

۲۲۵/۱) والنجوم الزاهرة (۲/۵/۱).

<sup>(</sup>٧)بنية الملتمس (٤٤٢) وتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (١٤٤/٢) وجذرة المقتبس (٣١٧)ورفيات الأعيان (٢/٤)والولاة والقضاة (٢٥).

<sup>(</sup>١) البلاذري (٢٤٨). وأراشة بن عبيلة بن قسيل بن قران بن يلي من قضاعة انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب (٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب (٢/٤/١) والبيان المغرب (٢/١).

<sup>(</sup>٣) جمل فتوح الاسلام – ملحق مجوامع السيرة لابن جزم ( ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) البلاذري (٢٤٨) والنجوم الزاهرة (١/٥٢١).

<sup>(</sup>ه)البلاذري (۲۹۸).

 <sup>(</sup>٦)عين النمر : بلدة قريبة من الأنبار (الفلوجة) عَرْبِي الكوفة ، بقربها موضع يقال له : شفائا.
 أنظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٠٣/٦).

<sup>(</sup>٧) بنو يشكر بن بكر بن وائل ، انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب (٣٠٨).

<sup>(</sup>٨)الطبري (٧/٧)وانظر ابن الأثير (١٠١/٢).

<sup>(</sup>٩)البداية والنهاية (٩/١٧١).

<sup>(</sup>١٠) البلاذري (٢٤٨) ومعجم البلدان (٢٦٧٧).

<sup>. (</sup>۱۱)این خلام ن (۱۸۷/۱).

<sup>. (</sup>١٧) منيات الأميان (١/٤٠) ونفع الطيب (٢٧١١).

<sup>(</sup>١٣) نفع الطيب (١٢١/١).

وكانت منزلته عنده متكينة. ولما خرج معاوية لقتال علي بن أبي طالب لم يخرج معه نصير ، فقال له معاوية : «ما منعك من الحروج معي ولي عندك يد لم تكافئني عليها ؟؟» ، فقال : «لم يمكني أن أشكرك بكفري من هو أولى بشكري منك! » ، فقال : «ومن هو ؟! » ، فقال : «الله عز وجل » ، فأطرق معاوية ملياً ثم قال : «أستغفر الله » ورضي عنه (١) .

٧ ــ ولد موسى سنة تسنع عشرة الهجرية ( ١٤٠ م ) في خلافة عمو ابن الحطاب (٢) رضي الله عنه بقرية يقال لها: (كَفَرَمُتُرى) (٣) ، ونشأ في بيت له صلة مباشرة بالجندية قريباً من قادة الفتح الإسلامي وقادة الفكو الإسلامي في الشام دار الحلافة وبتماس شديد بمعاوية بن أبي سفيان ومن حوله من قادة الفتح والفكر ، بكنف أبيه ننصير الذي كان يمتاز بالجرأة والصراحة والورع ، فكان لكل ذلك أثره البالغ على حياة موسى قائداً وإنساناً.

وعندما اشتد عوده ، وظهرت عليه بوادر النجابة والحيوية ، وأكسبه الزمان تجربة وعلماً ، ولا معاوية بن أبي سفيان أيام خلافته البحر ، فغزا ( قُبْرُسُ )(١) وبني هناك حصوناً مثل ( الماعوصة) (٥) و ( بانس ) وغير

<sup>(</sup>١)وفيات الأميان (٤٠٢/٤)ونفح الطيب (٢١١/١ – ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب (٢/٤/١) والبداية والنهاية (٢/١/١) والبيان المغرب (٢/٣١)، وانظــر النجوم الزاهرة (٢/٠٧١).

<sup>(</sup>٣) كفرمترى: وردت في البلاذري (٢٤٨) باسم: كفرمرى، وهو تصحيف، والصحيح أن اسم القرية: كفرمترى، وهي قرية من قرى أرض الشام في جبل الجليل. انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٠٧/٧). وفي النجوم الزاهرة (٢/٥/١): إنه وله بقرية: (كفرتوثا)، وهي قرية كبيرة من قرى الجزيرة بينها وبين ( دارا ) حسة فراسخ وهي بين ( دارا ) و ( رأس عين )، وهي ايضاً من قرى فلسطين. انظر معجم البلدان (٢٦٣/٧).

<sup>(</sup>٤)قبرس : جزيرة في البحر الأبيض المتوسط. انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٦/٧). ومن الأعطاء الشائمة أن بعض المغرافين يكتبونها (قبرس) و الصحيح ، هو قبرس : انظر الطبري (٣٦/٢) وابن الأثير (٣٦/٣) وأبي الفدا (١٩٠/٢) وقال ووقت (قبرس) في أبن علمون (٣٠/٢) (٥) الماعوصة : لم أجد لما ذكراً في معجم البلدان ، كما لم أجد ذكراً لبائس أيضاً .

ذَلك من الحصون الَّتي بناها في ( قُبُرُسُ ) ، وكان نائب معاوية عليها ١٠٠ ؛ وكان معاويةُ قد فتح ( قبرس) سنة ثمان وعشرين الهجرية ٢٠٠ .

وبذلك ظهر موسى لأول مرة على مسرح الحوادث العامة .

٣ ـ و في سنة أربع وستين الهجرية (٣) شهد موسى معركة (مر ج راهيط) (١) مع الضحاك بن قيس الفيه ري (١) الذي كان يدعو سراً إلى عبد الله بن الزبير (٦) ثم دعا الى نفسه ، فلما قتل الضحاك وانتصر عليه مروان بن الحكم لحأ موسى إلى عبد العزيز بن مروان (٧) فحماه عبد العزيز وأنقذ حياته من خطر داهم ، وبذلك ابتدأت الصلة الوثيقة بين عبد العزيز ابن مروان وبين موسى بن نصير .

٤ -- وفي سنة خمس وستين الهجرية توجة مروان بن الحكم إلى مصر فتملكها واستعمل عليها ابنه عبد العزيز (١٩)، وجعل له موسى بن نصير وزيراً ومشيراً (١٩)، وكان موسى مع مروان بن الحكم حين دخوله مصر (١٠٠)، وهذا يدل على أن موسى عاون مروان معاونة كبيرة في تملك مصر، وأنه

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٧١/٩)، وانظر النجوم الزاهرة (١/٥٢١). ونيه : إنه غزا غير قبرس أيضاً .

<sup>(</sup>۲) الطبري (۳/ه ۳۱) و ابن الأثير (۳۲/۳) و البداية و النهاية (۱۷۱/۹)، و العبر (۲۹/۱). وفي البلاذري (۱۸۸): إن معاوية فتح قبرس سنة ثمان وعشرين وقيل سنة تسع وعشرين وقيل سنة ثلاث و ثلاثين الهجرية .

<sup>(</sup>٣) انظر التفاصيل في ابن الأثير (٨/٤)، وانظر العبر (٧٠/١) وشدرات الذهب (٧٧/١).

<sup>(</sup>٤)مرج راهط : بنواحي دمشق ، وهو أشهر المروج في الشمر ، فاذا قالوه مفرداً فإياه يمنون . انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٦/٨).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (١٧١/٩).

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير (٤/٧ه).

<sup>(</sup>٧)البداية والنهاية (١٧١/٩). ﴿

<sup>(</sup>٨) العبر (١/١٧) وشئرات الذهب (١/١٧).

<sup>(</sup>٩) الولاة والقضاة (٧٤).

<sup>(</sup>١٠) البداية والنهاية (١٠/١٧).

كان موضع ثقة مروان وثقة ابنه عبد العزيز على حد سواء .

ه – وفي سنة إحدى وسبعين الهجرية ولى عبد الملك بن مروان أخاه بشر بن مروان الكوفة (۱۱) ، ثم ولا و البصرة سنة ثلاث وسبعين الهجرية (۱۲) ، فاجتمع له المصران : الكوفة والبصرة (۱۳) ؛ وكان بشر يومئذ حديث السن ، فجعل عبد الملك معه موسى وزيراً ومشيراً (۱۱) ، وجعله المسؤول الأول عن كل خلل وتقصير يقع في ديوان العراق ، فدفع بشر إلى موسى خاتمه وتخلي له عن جميع العمل (۱۰).

وفي سنة خمس وسبعين الهجرية توفي بشر بن مروان أمير العراقين (٦٠) بالبصرة ، وهو أول أمير مات بها(٧٠) ، فولى عبد الملك بن مروان الحجاج ابن يوسف الثقفي العراق(٨٠) ، وأوصاه : ألا يفوته موسى لأنه احتجن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير (١٣٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير (٤٠/٤) وابن خلدون (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٣)البداية والنهاية (١٧١/٩)وابن الأثير (١٤٠/٤).

<sup>(</sup>٤)البداية والنهاية (٩/١٧١).

<sup>(</sup>ه) الإمامة والسياسة (٩/٢ه)، وسأعتمد في هذا البحث على هذا المصدر — خاصة إذا اتفقت المعلومات الواردة فيه مع المعلومات الواردة في المصادر العربية الأخرى، وواضح جداً أن الكلام المحاص بموسى بن نصير وأعماله في هذا الكتاب مستقى من مراجع صحيحة، فالتشابه بينه وبين ابن عذارى ظاهر جداً يصل الى الحرفية في بعض الأحيان، ولا معنى للاستغناء عن معلومات هامه كهذه لمجرد أن (دوزي) وأثبت أصالة ما ورد في لمجرد أن (دوزي) وأثبت أصالة ما ورد في كتاب الامامة والسياسة عن موسى بن نصير الدكتور محمود على مكي في مقال نشره في المجلد الحامس من صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد، وقد ذهب في هذا المقال إلى أن هذا الحزء من كتاب ضاع لمعارك النصيري، انظر فجر الأندلس (٢٤).

وقد اعتبر هذا الكتاب المستشرق الاسباني (جاينجوس Gayangos) قديمًا وصحيحًا وإن كان يشك في نسبته لابن قتيبة لعدة أسباب وجيهة ، وانتفع به المستشرق الألماني ( فايل Weil )والمستشرق الايطاني (أماري Amari) ، انظر كتاب دولة الاسلام في الأندلس (٢٤).

<sup>(</sup>٢) العبر ( ١/١ ٨) وشذرات الذهب ( ٨٣/١).

<sup>(</sup>٧) المارف (٣٥٥).

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير (٤/٤) والطبري (٥/٠٤) وأبو الفدا (١٩٦/١).

الأموال لنفسه حين كان على خراج البصرة ، فخاف موسى الحجاج وقصد إلى عبد العزيز بن مروان صاحب مصر ، لانقطاع كان منه اليه ، فتوجه عبد العزيز مع موسى إلى الشام ، ووفدا على عبد الملك ، فأغرمه عبد الملك مائة ألف دينار ، فغرم عنه عبد العزيز نصفها ، وعاد موسى مع عبد العزيز الى مصر (١).

هل احتجن موسى الأموال لنفسه حقاً؟ أم شحّت موارد البلاد لظروف طبيعية قاهرة لقلّة هطول الأمطار مثلاً فلم يصل بيت المال الدخل المقرّد (٢٠)؟ أم أن بشر بن مروان لم يقم يواجبه أو بذرّ في أموال الدولة فكان له الغم ووقع الغرم على موسى؟

إن اتبهام موسى باحتجان الأموال لنفسه ، يكتنفه شك واضح نظراً لاستقامته ، ولم يكن من أولئك الذين لا يقدرون مسؤولياتهم حتى قلرها ولا يحرصون على أمانتهم ونزاهتهم ، ليقع في مثل هذا العمل الذي لا يقع في مثله أمثاله من الرجال .

#### جهاده:

### ١٠ توليتـــه :

هناك اختلاف كبير بين المؤرخين في تاريخ تولية موسى إفريقية والمغرب. فقد ذكر بعض المؤرخين أنه تولى إفريقية والمغرب سنة سبع وسبعين الهجرية(٣)، أو سنة ثمان وسبعين الهجرية(٤)، أو سنة تسع وسبعين الهجرية(٥)،

<sup>(</sup>١) البيان للغرب (٢٧/١)، وانظر تفاصيل ذلك في الامامة والسياسة (٢/٩٠ – ٦٠).

۲) انظر مثلا المسألك و الممالك لابن خرداذبة (۲۳۷ – ۲۳۹) عن معدل واردات يعض النواحي ،
 يا يدل على وجو د إحصاليات دقيقة عن معدل الواردات

<sup>(</sup>٣ُ)اليمقوبي ( ٢٢/٣) ونفح الطيب ( ٢٢٣/١).

<sup>(</sup>٤) الجلة السيرام (٣٣٢/٢) وتهذيب ابن عبياكر (٤/٤) والمهر (٨٨/١) وشدرات الذهب (٨٤/١) والله (٨٨/١) وشدرات الذهب (٨٤/١).

<sup>(</sup>ه) البداية والنهاية (٩/ ١٧١) والبلاذري (٢٣٢) والامامة والسياسة (٢١/٢) وبنية –

أو سنة ست وثمانين الهجرية (١)، أو ثمان وثمانين الهجرية (٢)، أو تسع وثمانين الهجرية (٣).

لقد استقامت بلاد إفريقية لحسّان بن النعمان الغسّاني (1) سلف موسى على إفريقية والمغرب سنة اثنتين وثمانين الهجرية ، فانصرف إلى (القيروان) بعد ما حسن إسلام البربر وطاعتهم ، وذلك في شهر رمضان من تلك السنة (10) وفي القيروان أمر حسان بتجديد بناء المسجد الجامع ، فبناه بناء حسناً وجدده في رمضان من سنة أربع وثمانين الهجرية (11) ؛ وهذا يدل على أن موسى تولى إفريقية والمغرب بعد هذا التاريخ.

وقد عزل عبد العزيز بن مروان الذي كان على مصر حسّان بن النعمان وولى مكانه موسى (٧)، فلما قدم حسّان على أمير مصر عبد العزيز بن مروان أهدى إليه مائتي جارية ورحل إلى الشام حتى قدم على الوليد بن عبد الملك (٨) وفي رواية أخرى ، أن حسّان لما ارتحل الى المشرق عن (القيروان) كان على مصر عبد الله بن عبد الملك (٩) ، وقد توفي عبد العزيز بن مروان سنة خمس وثمانين الهجرية (١٠)، وعبد الله بن عبد الملك تولى مصر في جمادى الآخرة

الملتمس (٤٤٢)وجلوة المقتبس (٣١٧).

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (١/٣٥).

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب (١/٤/١)و (٢١٤/١).

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير (٤/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته الكاملة في هذا الكتاب (١٧٢-٢٢٠) .

<sup>(</sup>ه)البيان المغرب (٢٩/١).

<sup>(</sup>١)رياض النفوس (٢/١٦).

<sup>(</sup>٧)الحلة السير اء (٣٣٢/٢) والولاة والقضاة (٢٥) والبلاذري (٢٣٢) وفتوح مصر والمغرب (٤٣٢) والامامة والسياسة (٢١/٢) و"بذيب ابن عساكر (١٦٤/٤).

<sup>(</sup>٨) البيان المغرب (١/٣٠).

<sup>(</sup>٩) الاستقصا (١/١٨).

<sup>(</sup>١٠) العبر (٩٦/١) وشذرات الذهب (٩/١٥). وفي الولاة والقضاة (٥٥): إنه توفي سنة ست وثمانين الهجرية .

سنة ست وثمانين الهجرية ١٠٠١، وعبد الملك بن مروان توفي سنة ست وثمانين الهجرية ١٠٠١، فخلفه ابنه الوليد بن عبد الملك، وهذا يدل على أن موسى تولى إفريقية والمغرب في أواخر سنة خمس وثمانين الهجرية أو في أوائل سنة ست وثمانين الهجرية ، إذ من المستبعد أن يُترك أمرُ المغرب كله على صالح أو أبي صالح الذي استخلفه حسّان على المغرب بعد عزله (٣) بلون وال أصلي مسؤول لمدة طويلة ، الى سنة ثمان وثمانين أو تسع وثمانين الهجرية ، أي لمدة ثلاث سنوات أو أربع سنوات من وفاة عبد العزيز بن مروان الذي عزل حسّان بن النعمان وولى مكانه موسى بن نصير .

#### ٢ - جهاده في المغرب:

### أ - أعماله التمهيدية:

أولاً : عندما توافت الجيوش ، قام خطيباً ، فكان بما قاله : ه ... وإنما أنا رجل كأحدكم ، فمن رأى مي حسنة ، فليحمد الله ، وليحض عسلى مثلها ؛ ومن رأى مي سيئة ، فلينكرها ، فإني أخطىء كما تخطئون ، وأصيب كما تصيبون ؛ وقد أمر الأمير أكرمه الله (١٤) لكم بعطاياكم وتضعيفها ثلاثاً ، فخذوها هنيئاً مريئاً ، ومن كانت له حاجة فليرفعها إلينا ، وله عندنا قضاؤها على ما عز وهان ، مع المواساة إن شاء الله ، ولا حول ولا قوة إلا لله » (١٠).

وهكذا أنجز موسى قبل أن يدخل إفريقية حشد جيشه وأكمل إستحضاراته الإدارية ، وساوى نفسه برجاله ، وأعطاهم ما يستحقونه من أعطيات وضاعفها لهم ثلاثاً ، وفتح بابه على مصراعيه لتلبية احتياجاتهم كلها ... الخ .

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة (٨٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بلداد (١/١) ٢٩) و تاريخ الحبيس (١١١٣).

<sup>(</sup>٢) الاستلما (١/١).

<sup>(</sup>٤) يريد ۽ عبد العزيز بن مروان بن الحكم .

<sup>(</sup>٥) الظر التفاصيل في الإمامة والسياسة (٢١/٢ – ٢٢).

لقد بدأ موسى بداية موفقة جداً في تحمّل مسؤوليته الجسيمة .

ثانياً: وسار موسى متوجهاً إلى المغرب، وكان الأمن هناك غير مستتب<sup>(۱)</sup>، فلما وصل الى إفريقية وبها صالح <sup>(۲)</sup> الذى استخلفه حسّان ابن النعمان على إفريقية، وجد أن البربر قد طمعوا في البلاد بعد مسير حسّان <sup>(۳)</sup>، فجمع الناس وألقى فيهم خطاباً بيّن فيه بوضوح الخطوط العريضة لسياسته العامة في الفتح <sup>(٤)</sup>: قتال العدو القريب أولاً ، حتى إذا انتهى من أمره تغلغل بعيداً بالتدريج لقتال العدو البعيد.

ثالثاً: وتنفيذاً لهذه الحطة العسكرية الحكيمة، بدأ باستعادة جبل (زَغُوَّان)(٥)

<sup>(</sup>١)ورد في الامامة والسياسة (٦٣/٢): وكان قدوم موسى إفريقية وما حولها مخوفاً بحيث لا يقدر المسلمون أن يعرزوا في العيدين ، لقرب العدو منهم .

 <sup>(</sup>۲)في الامامة والسياسة (٦٢/٣): إنه أبو صالح الفهري وقد غرمه موسى عشرة آلاف دينار
 روجهه بالحديد إلى دمشق عاصمة الدولة .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٤) في الامامة والسياسة (٢٠/٣ – ٦٣) نص خطاب موسى وهو : « أيها الناسُ ! إنما كان قبلُ على إفريقية أحد رجلين : مسالم يحب العافية ، ويرضى بالدون من العطية ، ويكره أن يكلم ، ويحب أن يسلم ، أو رجل ضعيف العقيدة ، قليل المعرفة ، راض بالهوينى ، وليس أخو الحرب إلا مسن اكتحل السهر ، وأحسن النظر ، وخاض النمر ، وصعت به هنته ، ولم ير ض بالدون من الملم لينجو ويسلم دون أن يكلم أو يكلم . ويبلغ النفس علرها في فير خرق يريده ، ولا عنف يقاسم ، متركلا في حزمه ، مستزيداً في علمه ، مستثيراً لأهسل الرأي في إحكام رأيه ، متحنكاً في حزمه ، مستزيداً في علمه ، مستثيراً لأهسل الرأي في إحكام رأيه ، متحنكاً بعجاريه ، ليس بالمتجاين إقحاماً ، ولا بالمتخاذل إحجاماً ؛ إن ظفر لم يزده الطفر إلا حداً ، وإن نكب أظهر جلادة وصبراً ؛ راجهاً من الله حسن العاقبة ، فذكر بها المؤمنين ، ورجاهم إياها لقول المقال ؛ ( إن العاقبة المتقين ) ، أي الحدرين .

و ربعه . فان كل من كان قبل كان يعبد إلى العدر الأقص ، ويترك عدراً منه أدنى ، ينتهز منه الفرصة ، ويدل منه على العررة ، ويكون عوناً عليه عند اللكية ؛ وأم الله ، لا أرم هذه القلاع ، والجبال المعتمة حتى يضع الله أرفعها، ويذل أمنعها، ويفتحها على المسلمين بعضها أو جميعها ، أو يحكم الله في وهو خير الحاكمين » .

<sup>(</sup>٥) زغوان : جبل بإفريقية بالقرب من ترتس ، رهو جبل منيف مقرف ، يرى عل مسير 3' الآيام الكفير 3، فيه قرى كفير 3 آملة كفير ؟ المياه رافعار . انظر القاصيل في معجم البلدان (٢٩ ٤/٤ ) .

· E. ناهوت Ci.

حر،

وما حوله ، وبينه وبين (القيروان) مسيرة يوم كامل ، وبنواحي (زغوان) قبائل من البربر ؛ فبعث إليهم موسى خمسمائة فارس (۱۱) ، فاستعاد فتح (زغوان) وسبى منهم ، فكان ذلك السبي أول سبي دخل (القيروان) (۲۱) . كما وجّه ابنه عبد الله بن موسى (۳) إلى بعض نواحي إفريقية فأتى بمائة ألف رأس من السبي ، ثم وجّه ابنه مروان فأتى بمثلها ، فكان الحمس يومئذ ستين ألفاً (۱۱) ، وكان هؤلاء من البربر الحارجين عن الطاعة (۱۰)

ومن الواضح أن هناك مبالغة شديدة في عدد الأسرى ، فاذا كان الحمس ستين ألفاً ، فإن السبي يكون مقداره ثلاثمائة ألف ، فاذا كان سبي زغوان عشرة آلاف رأس وسبي عبد الله مائة ألف وسبي مروان مائة ألف ، فيكون مجموع السبي عشرة آلاف وماثتي ألف لا ثلاثمائة ألف (١) !

ولكن أعمال موسى هذه لها دلالة واضحة عــلى أنه استطاع القضاء عــلى جيوب المقاومــة في إفريقية ، وأنــه استطــاع إخضاع قبائــل

<sup>(</sup>١) في الامامة والسياسة (٦٣/٢): إن موسى بعث على رأس تلك القوة رجلا من ( خشين ) يقال له عبد الملك ... انتهى . وخشين هو خشين بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بسن الحافى بن قضاعة . انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب (٤٥٤ ~ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٧) البيان المغرب (٣٣/١) والامامة والسياسة (٦٣/٢)، وفيهما : أن سبي زغوان بلغ عشرة آلاف ، وهذا لا يخلو من مبالغة .

<sup>(</sup>٣)ورد اسمه : عبد الرحمن بن موسى في الاماعة والسياسة (٦٣/٢)، بينما ورد اسمه في البيان المغرب (٣٢/١) : عبد الله بن موسى وكذاك في ابن الأثير (٢٠٦/٤)... المخ

<sup>(</sup>٤)البيان المغرب (٣٢/١)و الامامة و السياسة (٦٢/٢) .

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٢) في البيان المغرب (٣٢/١ - ٣٣) والامامة والسياسة (٢٣/١): إن موسى بن نصير كتب إلى عبد العزيز بن مروان يعلمه بالفتح ويعلمه أن الحسس بلغ ثلاثين ألفاً ، وكان ذلك وهماً بن الكاتب : كتب ثلاثين ألفاً بدلا من ستين ألفاً ، فلما قرأ عبد العزيز بن مروان الكتاب ، وأن الحمس من السبي ثلاثون ألفاً ، استكثر ذلك ، ورأى أنه وهم من الكاتب لكثرته ، فكتب إلى موسى يقول له : « إنه قد بلغي كتابك تذكر أن خمس ما أفاء الله عليك ثلاثون ألف رأس ، فاستكثرت ذلك ، وظننته وهما من الكاتب ، فاكتب بالحقيقة ! ه ، فكتب إليه موسى : «قد كان ذلك وهماً من الكاتب على ما ظنه الأمير ، والحمس أيها الأمير ستون ألف رأس ثابتاً بلا وهم ! » . فلما بلغه الكتاب امتلاً سروراً » .

البربر التي خرجت عسلى الطاعة بعد مسير حسّان إلى المشرق ، وأن موسى أراد أن يحلّ قضايا القبائل المتمرّدة حلا ً جنرياً ، فعاقب الحارجين عليه ، عقاباً صارماً .

وبذلك استطاع موسى أن يجعل من منطقة (القيروان) وما حولها قاعدة أمينة ينطلق منها موسى بن نصير وهو أمين على خطوط مواصلانه، لتنفيذ خططه في الفتح متغلغلاً في المغرب الأوسط والمغرب الأقصى .

# ب – استعادة المغرب الأوسط وفتح المغرب الأقصى :

أولاً: أرسلموسى ألف فارس(١) إلى هوارة و زنانة (من قبائل البربر) فأغاروا عليهم وقتلوا منهم وسبوا (٢)، فعرضوا الصلح، فصالحهم المسلمون، وكانت (كتامة) وهي قبيلة من البربر أيضاً قد قدمت على موسى فصالحته، فولى عليهم رجلاً منهم وأخذ منهم رهوبهم، وحاولت رهون كتامة الفرار إلى قبيلتهم، فوجه الحيول في طلبهم وأتى بهم، فأراد صلبهم فقالوا: ولا تعجل أيها الأمير بقتلنا حتى يتبين أمرنا، فان آباءنا وقومنا لم يكونوا ليدخلوا في خلاف أبداً، ونحن في يدك، وأنت على البيان أقلر منك على استحيائنا بعد القتل ، فأوقرهم حديداً، وأخرجهم معه إلى كتامة، وخرج هو بنفسه؛ فلما بلغهم خروج وسى، تلقاه وجوه كتامة معتذرين، فقبل منهم، وتبينت له براءتهم، واستحيا رهوبهم (١٠)، وقد كتامة معتذرين، فقبل منهم، وتبينت له براءتهم، واستحيا رهوبهم (١٠)، وقد كانت كتامة بوادي ( درعة)؛

ثانياً : وأخبر الجواسيس موسى ، أن صِنْهَاجَةَ وهي من قبائل البربر أيضاً ، بغرة منهم وغفلة ، وأن إبلهم تنتج ولا يستطيعون براحاً ؛ فأغار

<sup>(</sup>١)عل رأسهم عياش بن أخيل . انظر الامامة والسياسة (٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) في الإمامة والسياسة (٢/٦٦): إن سبيهم بلغ خمسة آلاف رأس .

<sup>(</sup>٣) الإمامة والسياسة (٦٦/٢) وانظر البيان المغرب (٢٤/١).

<sup>(1)</sup>درعة : مدينة بالمغرب بينها وبين سجلماسة أربعة فراسخ انظرمعجم البلدان (٢/٤).

عليهم موسى بأربعة آلاف من أهل الديوان وألفين من المتطوعة ، ومن فبائل البرير<sup>(۱)</sup>. وسار موسى حتى غشي صنهاجة ومن كان معها من قبائل البرير وهم لا يشعرون، فقتلهم قتل الفناء وسبى منهم سبياً كثيراً<sup>(۱)</sup>، ثم انصرف قافلاً الى (القيروان). ولقد لقي موسى صنهاجة في وادي (ملوية) في المغرب الأوسط<sup>(۱)</sup>.

ثالثاً: وغزا موسى (سجو مة) في المغرب الأوسط في عشرة آلاف من المسلمين (1). وأعطى اللواء ابنه مروان بن موسى ، حتى إذا كان بمكان يقال له: سجن الملوك ، خلف الأثقال (1) وتجرد في الحيول ، حتى انتهى إلى نهر يقال له نهر (ملوية )، فوجده في حالة فيضان، فكره طول المقام عليه خوفاً من نفاد الزاد ، وأن يبلغ العدو مخرجه ومكانه . لذلك أحدث مخاضة غير مخاضة عقبة بن نافع التي كره أن يجوز عليها (1) . فلما أجاز وانتهى إليهم ، وجدهم قد أنذروا وتأهبوا وأعدوا للحرب ، فاقتتلوا قتالاً شديداً في جبل شديد لا يصل اليهم إلا من أبواب معلومة . وبعد قتال استمر ثلاثة أيام انهزم أهل (سجومة) (٧) ، ففتح المدينة وقتل ملوكها وأمر أولاد عقبة بن نافع : عياضاً وعثمان وأبا عبيدة ، أن يأخذوا حقهم من قاتل أبيهم ، فقتلوا من عياضاً وعثمان وأبا عبيدة ، أن يأخذوا حقهم من قاتل أبيهم ، فقتلوا من أهل (سجومة ) ستماثة رجل من كبارهم ، ثم قال لهم موسى : وكفوا ع ،

<sup>(</sup>١)كان على مقدمته عياض بن حقبة بن نافع ، وعل ميدنته المنبرة بن أبي بردة، وعل ميسرته زرعة بن أبي مدرك . انظر الامامة والسياسة (٦٧/٢)..

<sup>(</sup>٢) في الامامة والسياسة (٦٦/٢): إن السبي بلغ يومئذ مائة ألف رأس .

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ المغرب (٢١٠ -- ٢١١) نقلًا من النص الحديد لمبيد الله .

 <sup>(</sup>٤) على مقدمته عياض بن عقبة بن نافع ، وعلى ميست زرعة بن أبي مدرك ، وعلى ميسرته المغيرة
 ابن بردة القرشي ، وعلى ساقته نجدة بن مقسم . انظر الامامة والسياسة (٦٧/٢).

<sup>(</sup>ه) ترك على الأثقال عمرو بن أوس في ألف انظر الامامة والسياسة (٦٧/٢).

 <sup>(</sup>٦)من المحتمل أن يكون سبب ذلك وجود تلك المخاضة تحت رصد العدو أو أنها قريبة من تجمعاته
 فاذا عبر منها فسيكشف حركات جيشه لعدوه .

 <sup>(</sup>٧) الامامة والسياسة ( ٢/٧٢ - ١٨).

فكفوا (۱۱)، فقال عياض بن عقبة : ﴿ أَمَا وَاللَّهُ لُو تَرَكِّي مَا أَمْسَكَتَ عَنْهُمْ ، وَمُنْهُمْ عَيْنَ تَطرف (۱۲) ، لأن البرانس وعلى رأسهم كسيلة بن لمزم هم الذين قتلوا عقبة بن نافع في معركة ﴿ تُمَهُّونَا مَا ﴿ ) (۱۳) .

وهكذا أخضع موسى قبائل البربر التي شقت عصا الطاعة بعد مسير حسّان بن النعمان الى المشرق<sup>(3)</sup>، وكذلك أخضع القبائل التي لم تكن قد خضعت بعد للسلمين ، فخرج من إفريقية نحو المغرب الأوسط وولاية (طنّجة)<sup>(0)</sup>، فتبدّدت القبائل أمامه نحو الغرب خوفاً من العرب<sup>(1)</sup>، فتبعها عبر (السوس) الادنى<sup>(۷)</sup> حتى بلاد (سيجيلْماسة)<sup>(۸)</sup> ووادي (درعة).

وكان من الطبيعي وقد حقتى موسى هذا النجاح الباهر أن يوسع دائرة نشاطه في بقيّة أنحاء المغرب، فسيّر ابنه مروان(٩٠ على رأس قوة من خمسة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (٢٤/١).

 <sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة (٢٨/٢) وفيه : إن كسيلة بن لمزم قتل في هذه المعركة ، بينما كسيلة قتله زهير بن قيس البلوي ، وكسيلة هذا هو الذي قتل عقبة بن نافع . انظر ترجمتي عقبة بن نافع و زهير بن قيس البلوي في هذا فكتاب .

 <sup>(</sup>٣) بمودة : اسم قبيلة من البربر بناحية افريقية علم أرض تعرف جم . أنظر معجم البلدان
 (٣/٨٤) وانظر ابن الاثير (٤٣/٤) والاستقصا (٧٤/١).

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير (٤/٠٠).

<sup>(</sup>ه)طنجة : مدينة قديمة عل البحر الأبيض المتوسط بينها وبين سبتة مسيرة يوم واحد . انظــر التفاصيل في معجم البلدان (٦٢/٦)والمسالك والممالك (٣٤)وتقويم البلدان (١٣٢).

<sup>(</sup>٦)البيان المغرب (٢٦/١).

 <sup>(</sup>٧) السوس الأدنى : كورة كبيرة بالمغرب مدينتها طنجة . والسوس مدينة بالمغرب كانت الروم تسميها : قبوئية ، وبين السوس الأدنى والسوس الأقصى مسيرة شهرين وبعده المحيط الأطلبي . انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٧٢/٥) والمشترك وضماً (٥٥٧).

 <sup>(</sup>٨)سجلماسة : مدينة في جنوب المغرب بينها وبين فاس مشرة أيام تلقاه الجنوب ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (٩/١٥).

<sup>(</sup>٩) في ابن الأثير (٢٠٦/٤) ، ورد اسه : هرون ، وهو تصحيف بنون شك ، استبنل الناسخ مع مروان جاء هرون ،

آلاف رجل الى (السوس الأقصى )(١١) ، كما سير قائده زُرْعة بن أبي ملوك الى بربر (متصمودة) (١١) في (أطلس العليا)(١١) . ونجحت الحملتان ، فعاد مروان بسبي كثير (١٠) . أما زرعة فلم يلق حرباً من المصامدة الذين أعلنوا خضرعهم ، وقد موا إليه رهائنهم ، كما قد مت غير مصمودة الرهائن (٥) ، وكانت هذه هي المرة الثانية التي تطأ فيها خيل العرب أرض مصمودة بعد دخول عقبة بن نافع لأول مرة ، وتأكد انتشار الإسلام في بلاد المصامدة الذين دخلوا فيه طوعاً (١) .

### ج ـ فتح طنجة :

وهكذا بعد أن تم لموسى إخضاع المغرب الأوسط والمغرب الأقصى من صحراء (درعة) الى السوس الأقصى إلى بلاد المصامدة، تطلّع موسى نحو (طنجة) التي كانت تخضع للأمير الرومي بليان (جوليان) منذ أيام عقبة بن نافع. والمقصود بطنجة هنا، هو الولاية التي كانت تتسع في القديم لمسيرة شهر، وليس المدينة فقط(١).

خرج موسى من القيروان لفتح (طنجة)، وجعل على مقدمته مولاه طارق بن زياد، فلم يزل يقاتل البربر ويفتح مدائنهم حتى بلغ مدينة (طنجة) وهي قصبة بلادهم وأم مدائنهم (٨)؛ فلما دنا موسى من (طنجة) بث

and the same of the same

The history of the

the transfer to the

<sup>(</sup>١) السوس الأقصى : أقصى بلاد البربر على المحيط . والسوس الأقصى إسم مدينة اطلق اسمها على كورة السوس الأقسى ذات المدن والقرى الكثيرة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٧٢/٥) والمسالك والممالك (٣٤) والمشترك وضعاً (٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) مصدودة : هي قبيلة مصدودة بن برنس من قبائل البربر البرائس . انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب (٥٠٠) .

<sup>(</sup>٣) النص الحديد ( ٢٢٤) نقلا من تاريخ المترب العربي (٢١٢) ٠

<sup>(</sup>٤) أنظر التقاصيل في البيان المغرب ( ٣٦/١).

<sup>(</sup>ه)الييان المغرب ( ٢٦/١).

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب (١/٣٦ – ٣٨).

<sup>(</sup>٧) انظر تاريخ المغرب العربي (٢١٢).

السرايا ، فانتهت خيله إلى (السوس الأدنى) ، فوطئهم وسياهم ، وأدوا إليه الطاعة ، وولى عليهم والياً أحسن فيهم السير ١١٠

وحاصر موسى طنجة حتى افتتحها(٢) ونزلها ، وهو أول من نزلها واختط فيها للمسلمين (٣) ، فأسلم أهلها وخطّها موسى قيرواناً للمسلمين (٣) .

وسار موسى إلى مدائن على شط البحر فيها عمال لصاحب الأندلس قد غلبوا عليها وعلى ما حولها ، ورأس تلك المدائن (سبّنتة) (٥) وعليها يلبان (جوليان) ، فقاتله موسى ، فألفاه في نجدة وقوة وعدة فلم يطقه ، فرجع إلى مدينة طنجة وأقام هناك بمن معه ، وأخذ في الغارات على من حولهم والتضييق عليهم ، والسفن تختلف اليهم بالميرة والامداد من الأندلس من قبل ملكها (غيطشة) ، فهم يذبون عن (سبتة) ذبا شديداً ، ويحمون قبل ملكها (غيطشة) ، فهم يذبون عن (سبتة) ذبا شديداً ، ويحمون بلادهم حماية تامة (١٠) ، وكانت سبتة مدينة حصينة قريبة من الأندلس (٧) ، مما ساعد على صمودها بوجه المسلمين الفاتين .

كان بر (طنجة) من البربر بطون (البُثْر) و (البرانس) ممن لم يكن دخل في الطاعة (۱۸) ، فوضع موسى على ساحل (طنجة) حامية للرباط مؤلفة من الف وسبعمائة رجل عليهم ابنه مروان ، ولكن مروان انصرف وخلف على جيشه طارق بن زياد (۹) . وبذلك ثم فتح المغرب الأقصى إلا إقليم (سبتة)

<sup>(</sup>١) فتح مصر والمغرب (٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) تفح العليب (١/٥/١) و (١/٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) البلاذري (٢٣٢)و فتوح مصر والمغرب (٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) نفح العليب (١/٢٢٤).

<sup>( • )</sup>سبتة : بلدة مشهورة من قواعد بلاد المفرب ، تقابل جزيرة الأندلس مل طرف الزقاق . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب (١/٢٧٤).

<sup>(</sup>۷) معجم البلدان (۲۷/٥). (۸) تتوح مصروالمغرب (۲۷٦). انظرما جاء من ذلك غتصراً في كتاب الإسلام والعرب (١٤٠) .

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر والمغرب (۲۷۵) ، انسرت (۹)

وانتشر الإسلام فيه .

وعاد موسى إلى (القيروان) بعد أن استعمل على طنجة وأعمالها مولاه طارق بن زياد، وترك عنده تسعة عشر أَلفاً من البربر بالأسلحة والعدة الكاملة، وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم، وترك موسى عندهم خلقاً يسيراً من العرب ليعلموا البربر القرآن وفرائض الإسلام (١١).

وفي الطريق إلى القيروان ، فتح موسى مدينة (مَجَّانة)(٢) على مسيرة خمسة أيام من القيروان(٢٠) على الحدود الجزائرية التونسية الحالية(١٤) على يد بشر بن فلان ، وكانت (مجانة) قلعة تحصّن أهلها من موسى حين عودته إلى القيروان(٥) ، فاستعاد بشر هذا فتحها ، لأنها سبق أن فتحها بسر بن أبي أرطاة(٢٠).

لقد افتتح موسى بلاد المغرب وغم منها أموالاً لا تعد ولا توصف، وله بها مقامات مشهورة هائلة (۱۷ وأسلم أهل المغرب على يديه وبث فيهم الدين والقرآن (۱۸) ، فكان يأمر العرب أن يعلموا البربر القرآن ، وأن يفقهوهم في الدين (۹) ، فلم يبق في إفريقية من ينازعه (۱۷۰)، غير منطقة (سبتة ) كما ذكرفا.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب (١/٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) مجانة : بلد بافريقية ، بينها وبين القيروان خسس مراحل . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٨٦/٧).

<sup>(</sup>٣)مجم البلدان (٧/٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) تاريخ المغرب العربي (٢١٤).

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر والمغرب (٢٧٦) ومعجم البلدان (٣٨٦/٧) وانظر ترجمة بسر بن أبي أرطاة .

في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٧) البداية والنهاية (٩/١٧١).

<sup>(</sup>٨)البداية والنهاية (١٧٢/٩).

<sup>(</sup>٩) البيان المغرب (٢٦/١).

<sup>(</sup>١٠١) ابن الأثير (١٠١/٤).

### ٣ – جهاده في البحر:

أ – مهند موسى لجهاده في البحر بالاهتمام بعمران مدينة (تونس) وتوسيع دار الصناعة بها ، وشق القناة التي توصل بين الميناء (رادس)(١) وبين المدينة على طول اثني عشر ميلاً حتى أقحمه دار الصناعة ، فصارت مشى المراكب إذا هبت الأتواء والأرياح ؛ ثم أمر بصناعة مائة مركب(١).

ب - وأمر موسى بالتأهب لركوب البحر ، وأعلمهم أنه راكب بنفسه ، فرغب الناس وتسارعوا ، فلم يبق شريف بمن كان معه إلا وقد ركب الفلك ، فعقد موسى لمواء هذه الغزوة لابنه عبد الله بن موسى بن نصير وولاه عليهم وأمره ، ثم أمره أن يتوجه إلى هدفه . وإنما أراد موسى بما أشار من مسيره ، أن يركب أهل الجلد والنكاية والشرف ، فسميت هذه الغزوة : غزوة الأشراف . وسار عبد الله بن موسى في مراكبه ، وكانت تلك الغزوة أول غزوة غزيت في بحر إفريقية (البحر الأبيض المتوسط) . فأصاب في غزوته نلك (صقلية) ، وافتتح مدينة فيها ، فبلغ سهم الرجل مائة دينار فريا ، فكان المسلمون ما بين الألف الى التسعمائة ، ثم انصرف قافلاً سالماً ، وكان ذلك في سنة خمس و ثمانين الهجرية (؟).

ج-وبعث موسى عبّاش بن أخيل على مراكب أهل إفريقيّة ، فشناً في البحر ، وأصاب مدينة يقال لها : ( سَرَقُوسَة ) (أ) ، ثم قفل في سنة ست وثمانين الهجرية(٥).

<sup>(</sup>۱)رادس: البحر الذي عل صاحل تونس بإفريقية يقال له: رادس، وبذلك سمي ميناها: مينادادس. ورادس اسم موضع كالقرية. انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۰۲۶ – ۲۰۶). (۲)الامامة والسياسة (۷۰/۷).

<sup>(</sup>r) الامامة والسياسة ( r/٧٠ – ٧١).

<sup>(</sup>٤) سرقوسة : أكبر مدينة بجزيرة صقلية ، وكان بها سرير ملك الروم قديماً . انظر التفاصيل في مسبم البلدان (٧٤/٥) .

<sup>(</sup>ه) الإمامة والسياسة (٧١/٧).



د ــ وكان عبد العزيز بن مروان أمير مصر قد بعث عطاء بن أبي نافع المذلي في مراكب أهل مصر الى (ستردانية )(١) فأرسى ب (سوسة ) (١) ، فأخرج إليه موسى ما يحتاجه من الأمور الإدارية ﴿ أَرْزَاقَ وَسَلَاحَ وَتَجْهِيزَاتَ ﴾

<sup>(</sup>١)سردانية : جزيرة في البحر الأبيض المتوسط كبيرة ليس مناك بعد الأندلس وصفلية أكبر منها . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٦٦/٥).

<sup>.</sup> انظر التعاصيل في معجم البندان و ١٠٤٥). (٢)سوسة : مدينة بالمغرب بينها و بين سفاقس يومان . انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٧٢/٥)

وكتب اليه وإن ركوب البحر قد فات في هذا الوقت وفي هذا العام ، فأقم لا تغرَّر بنفسك ، فإنك في تشرين الآخر ، فأقم بمكانك حتى يطيب ركوب البحر ، ، فلم يكترث عطاء بنصيحة موسى ، وشحن مراكبه ثم رفع متوجها إلى هدفه(۱) . وفي سردانية غم المسلمون غنائم ضخمة(۱) ، ثم انصرف قافلاً فأصابته ربح عاصف ، فغرق عطاء وأصحابه (۱) .

وفي سنة تسع وثمانين الهجرية عقد موسى لعبد الله بن مرَّة على بحر إفريقية ، فأصاب (سَرَّدَ انبِيَّة) وافتتح مداثنها ، فبلغ سبيها ثلاثة آلاف رأس سوى الذهب والفضة والمواد الأخرى<sup>(1)</sup>.

هـ وفي سنة تسع وثمانين الهجرية جهنز موسى ولله عبد الله، فافتتح جزيرتي: (مَيَوُرْقَة)<sup>(٥)</sup> و (مَنْوُرْقَة) (<sup>(١)</sup> وهما جزيرتان في البحر بين (صقليّة) وجزيرة الأندلس<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) الامامة والسيامة (٧٠/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر التفاصيل في فتوح مصر والمغرب (٢٨٢ – ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣)الامامة والسياسة (٧٠/٧).

<sup>(</sup>٤) الامامة والسياسة (٧١/٢).. وفي بمعجم البلدان (٩٦/٥): إن حسكر موسى بن نصير فتح سردانية سنة اثنتين وتسعين الهجرية . وكذلك في ابن الأثير (٢١٦/٤) والنجوم الزاهرة (٢١٣/١). والأقرب إلى المنطق أن يكون غزو سردانية قد تم من القواهد البحرية المغربية وليس من الأندلس ، فقتح الأندلس كان في بدايته، ولم يكن العرب المسلمون في سنة ٩٧ ه قد وصلوا إلى سواحله الشرقية، فمن المرجع إذا أن تلك الغارات البحرية قد وقعت قبل فتح الأندلس مباشرة ، ويمكننا القول: إنها التي شجعت على القيام بالمغامرة الكبرى فيما وراء بحر الزقاق . انظر تاريخ المغرب العربي (٢١٩).

 <sup>(</sup>٠)ميورقة : جزيرة في شرقي الأندلس ، بالقرب منها جزيرة يقال غا : منورقة . انظـــر التفاصيل في معجم البلدان (٢٢٩/٨).

<sup>(</sup>٦)متورثة : جزيرة عامرة في شرقي الأندلس قرب ميورثة . انظر التضاصيل في معجم البلدان (١٨٥/٨).

<sup>(</sup>٧)النجوم الزاهرة (٢١٦/١) وانظر العبر (١٠٤/١) وشذرات الذهب (٩٨/١) والبدايسة والنهاية (٧٧/٩).

## ٤ .. جهاده في الأنسلس:

### أ ـ مقدمات الفتح:

أولاً \_ كان فتح الأندلس نتيجة طبيعية لتمام فتح المغرب ، لأن الأندلس هو الجناح الغربي للمغرب(١) ، ولأن الأندلس كان المجال الحيوي للفتح الإسلامي بعد إنجاز فتح المغرب الإفريقي واستقرار الفتح فيه بانتشار الإسلام ، وبوجود القوة الضاربة في جانب العرب المسلمين .

ولم تستعص على موسى غير مدينة (سبّنتة) (١) لمناعتها ووصول الإمدادات إليها من إسبانيا القوطية عن طريق البحر، وكان يحكمها من قبل (القوط) في اسبانيا (١٠ حاكم اسمه (خوليان Jalian) ويسميه العرب (يليان) (١) أو (إليان) (١)أو (بوليان) (١) . وقد اختلفت المصادر في شخصية (يوليان) هذا، فبعضها يذكر أنه قوطي، وبعضها يزعم أنه رومي، وبعضها ينسبه إلى بربر غمارة (١) . والواقع أن يوليان كان حاكماً عاماً على إقليم (مورطانية الطنجية) ، وكانت تابعة لمورطانية القيصرية الحدى الولايات السبعة الحاضعة للدولة البيزنطية ، فلما عجزت الدولة البيزنطية

<sup>(</sup>١)أنظر المسالك والمعالك للاصطخري (٢٣).

<sup>(</sup>٧)سيئة : بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ، ومرساها أجود مرسى على البحر ، وهي على بر انبر بر ، تقابل جزيرة الأندلس عل طرف الزقاق الذي هو أقرب ما بين البر والجزيرة ، وهي مدينة حصينة ضاربة في البحر ، بينها وبين ( فاس ) عشرة أيام . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٦/٥ – ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) يذكر صاحب أغبار مجموعة أن موسى بن نصير سار الى مداين تقع على شاطىء البحر ، فيها صالب الأندلس على رأسها سبتة . ( انظر أغبار مجموعة في فتح الأندلس نشره : B. Lafuen tento Alcantara ، مدريد ١٨٦٧ ص ٤) .

<sup>(</sup>٤) اليان المفرب (٢/٢).

<sup>(</sup>ه)صفة المغرب للبكري (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير (٢١٣/٤).

<sup>(</sup>٧) انتتر تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (٤٧) وضعر الأندلس (٥٣ - ٥٣).

عن حمايتها ، ولت (سبتة) وجهها شطر إسبانيا القوطية (١). وقد بدأ يوليان ولايته لهذا الإقليم في سن مبكرة ، وأنه أقام مدة طويلة في أرض المغرب حتى توثقت علاقته بمن جاوره من قبائل البربر ، واستطاع أن يكتسب صداقة البربر له ، حتى أصبح يعد نفسه واحداً منهم ، لذلك اختلط الأمر على الناس ، فظنوه بربرياً ، ومن هنا كان مرجع الرواية التي تنسبه إلى بربر غمارة . أما علاقته بالدولة القوطية في إسبانيا ، فمرجعه أنه كان يتوجّه بطلب المعونة إلى هذه الدولة ، لبعد مدينته عن بيزنطة واضطراب أمور بيزنطة في تلك الآونة (٢).

ثانياً – وكان (يوليان) حليفاً لملك اسبانيا (غيطشة Witisa) الذي تولى عرش البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) سنة (٧٠٠م) بعد وفاة أبيه (إخيكا Egica). وقد خُلع غيطشة من العرش على أثر ثورة قام بها نفر من أنصار (للنويق (٣٠) Rodrigo). وأثار اغتصاب للريق للعرش نقمة أنصار غيطشة وأبنائه ، فهبتوا ضد هذا المغتصب الذي انتزع الملك لنفسه من البيت المالك الشرعي ، وبدأت حركة استقلالية في أطراف البلاد ظلت مستمرة حتى دخول المسلمين أرض الأندلس.

وفرّ ابن غيطشة المدعو (وقلة Achila) الذي تولى العرش بعد أبيه الى إفريقية، وأقام عند (يوليان) حاكم (سبتة) الذي كان لا يزال على ولائه للملك (غيطشة) وأولاده، بينما استبقى (لذريق) ولدي (غيطشة)

<sup>(</sup>١) ذكر الحميري أن يوليان هذا كان مامل للريق على سبتة. ( انظر ابن عبد المنعم الحميري --صفة جزيرة الأندلس -- نشره ليفي بروفنسال -- القاهرة -- ١٩٣٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (٧٧ – ٤٨) وفجر الأندلس (٥٣ – ٥٤).

 <sup>(</sup>٣) ورد اسمه في الطبري (٥/٥٤): ادرينوق ، وني فتوح مصر والمغرب (٢٧٩)، لذريق ،
 وني ابن الأثير (٢١٣/٤): رذريق ، وني ابن خلمون (١١٧/٤): لزريق ، وني اليمقوبي (٢٩/٣)
 أدريق ... الخ ...

الآخرين وهما (أرطباس Artavasdes) و (المند Olmundo) إلى جواره حيى يستوثق من إخلاصهما له، ويقضي بذلك على الثورات المناهضة لحكومته والموالية لبيت غيطشة. وساءت حال البلاد في عهد لذريق، إذ أرهق شعبه بالضرائب الفادحة لحاجته إلى المال اللازم لمواجهة أعدائه، ويبدو أنه اعتدى على ذخائر الكنائس القوطية ونفائسها التي كانت محفوظة في غرفتين مغلقتين في كنيسي (سان بلرو) و (سان بابلو) في (طلبيطلكة) (المنصحه القساوسة ورجال البلاط بعدم الإقدام على ذلك، فلم يصغ لنصحهم، ومن هنا جاءت الأسطورة التي رواها مؤرخو العرب، وهي أسطورة بيت الحكمة (الله).

#### ب ـ غزوة طريف :

وكان موسى يتوق الى افتتاح الأندلس، وكان عامله على (طنجة) وهو طارق بن زياد يتطلَّع الى الأندلس أيضاً. وبينما كان موسى يرقب الفرص لتحقيق هذه الأمنية، إذ جاءته رسالة من يوليان يعرض فيها تسليم معقله (سبتة) ويدعوه إلى فتح إسبانيا. وجرت بينهما المفاوضة في هذا

<sup>(</sup>١) طليطلة : مدينة كبيرة في الأندلس على شاطىء نهر تاجه . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣/٦ه) وتقويم البلدان (١٧٦ – ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) خلاصة هذه الأسطورة ، أنه كان في طليطلة ، دار ملك القوط ، بيت مغلق مجرسه قوم من نقات القوط ، وكانت العادة ، أنه إذا تولى من القوط ملك ، زاد على البيت قفلا ، فلما تولى للمديق عزم على فتح الباب والاطلاع على ما بداخل هذا البيت ، فأعظم ذلك أكابرهم ، وتضرعوا إليه أن يكف عن ذلك ، فأبى وظن أنه بيت مال ، فغض الأقفال عنه ودخله ، فأصابه فادغاً لا شيء فيه إلا المائدة التي كانت تعرف ممائدة سليمان ، وتابوت عليه قفل ، فأمر بفتخ التابوت ، فألفاه فادغاً ليس فيه غير شقة مدرجة ، قد صورت فيها صور العرب على الحيول وعليهم العمائم ، متقلمي السيوف ، متنكبي القسى ، رافعي الرايات على الرماح ، وفي أعلاها كتابة بالمجمية ، فقر ثت فاذا هي : إذا كمر تهذه الأتفال من هذا البيت وفتح التابوت، فظهر ما فيه من هذه المصورة، فان الأمة المصورة فيه تغلب على الأندلس وتملكها . انظر تفاصيل هذه القصة في تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية فيه تغرب والبيان المغرب (٢٠١٧ - ٢٣٢) و (٢٠٩٠).

المشروع الحطير، وهنا تختلف الرواية في أمر هذا الإتصال، فيقال: إن موسى ويوليان اتصلا بالمراسلة، وقيل: إنهما اتصلا بالمقابلة الشخصية وأن يوليان استدعى موسى الى (سبتة) وهناك جرت المفاوضات بينهما ؛ وقيل: إنهما إجتمعا في سفيئة في البحر ١١٠. وعلى أي حال فقد استجاب موسى لدعوة يوليان ١٦٠، واهم بمشروعه اهتماماً كبيراً، فكتب إلى الوليد ابن عبد الملك يخبره بأمر هذا المشروع ١٦٠، فكتب إليه الوليد: بأن يختبرها بالسرايا ولا يغرر بالمسلمين ، فبعث موسى عند ذلك رجلاً من البربر يسمى : طريفاً، ويكنى بأبي زرعة، في مائة فارس وأربعمائة راجل ؛ فجاز في أربعة مراكب حتى نزل ساحل البحر بالأندلس فيما يحاذي (طنجة)، فجاز في أربعة مراكب حتى نزل ساحل البحر بالأندلس فيما يحاذي (طنجة)،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير (٢١٣/٤) والبيان المغرب (٦/٢).

<sup>(</sup>٢) تجمل بعض المصادر العربية أن أسباب اتصال يوليان بموسى و دعوته لغزو الأندلس وكشفه له عوراتها، وتهوين أمرها لموسى، أن يوليان كان قد أرسل إبنته الى قصر للريق لتتأدب وتنشأ فية أسوة يغيرها من بنات سروات القوط في ذلك الزمان . وأن للريق بصر بالفتاة وطمع فيها و نال منها، فكتبت إلى أبيها بخبرها ، فأحفظه ذلك على للريق ، و دفعه إلى التفكير في الانتقام منه ، فاتصل بطارق وأخذ يزين له فتح الأفدلس وبحرضه عليه ، حتى "وفيتي" لما أراد ، ثم جعل نفسه وأتباعه أدلاء العرب في الأندلس يدلونهم على طرقها و بلادها ومواضع الفحف فيها . انظر ابن خلدون (١١٧/٤) و المحب في تاريخ المغرب (٧٧٧) ... الخ . أما لمراجع اللاتيني هو : تاريخ راهب سيلوس ، ذكرها مجملة على صورة قريبة الشبه بما تذكره الروايات العربية . انظر التفاصيل في كتاب فجر الأندلس (٥٩ سـ ٢٠) .

<sup>(</sup>٣) في البيان المغرب ( ٦/٢) : أن موسى استشار الوليد بن عبد الملك ، إما مراسلة وإما نهض بنفسه إليه ، على خلاف في ذلك ... انتهى . ولعل ظروف موسى حينذاك لم نكن لتتبيح له السفر الى مشتى لمفاتحة الوليد بن عبد الملك بذلك ، إذكانت أعباؤه الجسام تحول هون سفره .

<sup>(</sup>٤) جزيرة طريف : تقع على مقربة من مدينة طريف الحالية ، التي سبيت باسمه لنزوله فيها ، وتعرف هذه الجزيرة باسم : لاس بالوماس ( Isla de Las Palomas ). انظر تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (٧٠).

<sup>(</sup>٥) يسمي الحميدي طريفاً : طريف بن ملوك المعافري، ويسميه الرازي : طريف بن مالك 🗕

فأغار منها على ما يليها الى جهة (الجزيرة الخضراء (١١) ، وأصاب سبياً ومالاً كثيراً ، ورجع سالماً ، وكانت إجازته في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين الهجرية (٢١٠ م ) .

### ج ــ فتح طارق :

أولاً : وفي رجب سنة اثنتين وتسعين الهجرية (نيسان ـــ إبريل ٧١١م)، جهنز موسى جيشاً من العرب والبربر يبلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق ابن زياد الليثي (١٠) ، فعبر البحر من (سبتة ) بجيشه تباعاً في سفن (يوليان) ، ونزل بالبقعة الصخرية المقابلة التي لا تزال تحمل اسمه حتى اليوم أعني : (جبل طارق) (١٠) .

حالمافري ، ويسبيه اين حلمون: طريف بن مالك النخبي . ويسميه المقري في نفح الطيب (١٩/١): طريف البر بري . وانظر ما جاء عن طريف في نفح الطيب (٢١٤/١ و ٢١٧ و ٢٢٧ و ٢٣٨).

<sup>(</sup>۱) الجزيرة المضراه: مدينة أمام سبتة من بر الأندلس الجنوبي، وهي مدينة طبية نزعة توسطت مدن الساحل وأشرفت بسورها على البحر ، ومرساها أحسن المراسي للجواز ، وأرضها أرضها أرض زوح وضرح ، وبخارجها المياه الحارية والبساتين النضيرة . انظر التفاصيل في تقويم البلدان (۱۷۳ – ۱۷۷) .

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب (۲/۲) وتقع الطيب (۲/۱) وانظر الطبري (۲۲۵/۵) ، ونص ما جاء في الطبري (۲۲۵/۵) ، ونص ما جاء في الطبري : غزا موسى بن نصير الأندلس، فقتح عل يديه أيضاً مدائن وحصون .. انتهى . وقد نسب قمل طريف إلى موسى بن نصير نسبة قمل المأمور الى الآمر ، فصدق عليه إضافته لموسى ، فيكون قول الطبري صادقاً . انظر البيان المغرب (۲/۲).

<sup>(</sup>٣)هكذا ورد اسه في ابن خلدون (١١٧/٤)وتفح العليبُ (٢١٧/١).

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب (٢/٦١٢) والبيان المغرب (٨/٢). وهناك علاف مل الشهر الذي مبر فيه طارق، فمن المراجع من يذكر أن ميوو المسلمين كان في ربيع الثاني سنة ٩٣ هـ (٢١١ م). فلو أعدنا بنظر العبار من أن طارقاً نفسه وصل إلى الأندلس في آخر فوج من أفواج العبور في الحامس من رجب سنة ٩٣ هـ ، لكان في إمكاننا أن نستتج أن المسلمين بدأوا العبور في آخر ربيع الثاني . انظر البيان المغرب (٧/٢) .

كما أن يعض المصادر تذكر أن طارقاكان معه (١٣) ألف جندي عند ميورة لفتح الأندلس. انظر البداية والنهاية (٨٣/٩)ونفع الطيب (١/١) ٢٤).

وتوالت انتصارات طارق ، ففتح مدينة (قرطاجنة الجزيرة (۱۰ Carteya) مُ زحف غرباً واستولى على المنطقة المحيطة بقرطاجنة وأقام قاعدة حربية في موضع يقابل (الجزيرة الحضراء)، وعليه أقيمت هذه المدينة فيما بعد. وبعد معارك محلية أكمل المسلمون فتح (الجزيرة الحضراء) وسيطروا على المجاز إلى الأندلس، فزحف للريق لصد المسلمين، فكتب طارق إلى موسى بأن للريق زحف اليه بما لا قبل له به، فأرسل اليه موسى مدداً من خمسة آلاف من المسلمين (۱۲)، وعلى رأسهم طريف بن مالك، وأغلبهم من خمسة آلاف من المسلمين (۱۲)، وعلى رأسهم طريف بن مالك، وأغلبهم من الفرسان، وبهم كملت عدة من معطارق التي عشر ألفاً (۱۳).

والتقى الجيشان في يوم الأحد ٢٨ رمضان سنة اثنتين وتسعين الهجرية (١٩ تموز – يوليو سنة ٧١١ م) على وادي (بَرْباط) (١٠ أو وادي (لكة) (٥٠ قرب مدينة (شَذُونَة) (١٠ ، واستمرت المعركة ما يقرب من ثمانية أيام ، وانتهت بهزيمة القوط هزيمة ساحقة (٧) ، وكانت هذه المعركة هي المعركة الحاسمة التي فتحت أبواب الأندلس المسلمين .

ثانياً : أحدث انتصار طارق في وادي (لكة) دوياً هاثلاً في المشرق

<sup>(</sup>۱) قرطاجنة الجزيرة: مدينة بالأندلس تعرف ب (قرطاجنة الخلفاء) قريبة من آلش من أصال (٣/٧) و كانت معلت على مثال قرطاجنة التي بإفريقية . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣/٧) المشترك وضعاً والمفترق صقعاً (٣/٢) . وانظر ما جاء عن هذا الفتح في البيان المفرب (٣/٢) ونفح والعليب (١٨/١).

<sup>(</sup>٢) نفع الطيب (١/١١).

<sup>(</sup>٢) أعبار مجموعة (٧) ونفع العليب (١/١١).

<sup>(</sup>٤)وادي برباط : واد بالأندلس من أعمال شلونة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٠٣/٢). (٠)وادي لكة : ورد اسمه في البيان المغرب (١٠/٢) : وادي الطين . وفي فتوح مصر والمغرب

<sup>(</sup>۲۷۹) ، ورد اسه : وادي أم سكيم .

<sup>(</sup>٦) شاونة : مدينة بالأندلس تتصل نواحيها بنواحي موزور . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٦) شاونة : مدينة بالأندلس تتصل نواحيها بنواحي التقوا بفحص شريش . والصحيح أنها وقعت في فحص شاونة ، لأن شريش بعيدة عن ميدان المركة .

<sup>(</sup>٧) ابن خلمون (١١٧/٤) والبيان المغرب (١٠/٢).



والمغرب، وتسامع الناس من أهل برّ العُدوة بالفتح على طارق بالأندلس وسَعَة المغانم فيها، فأقبلوا نحوه من كل وجه، وخَرَقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب وقُشْر(١١)، فلحقوا بطارق (٢).

وبدأ طارق يجني ثمار جهاده وانتصاره في وادي لكة ، ففتح (شذونة) عنوة ، ثم مضى الى (المُدُور (٣٠ Almodovar ) ثم عطف على (قرَّمُوْنة (١٤ عنوة ، ثم مضى الى (المُدُور (٣٠ Ecija ) فصالحه أهلها على الجزية ، ومنها زحف إلى (إسْتجة (٥٠ Ecija ) وكانت توُلف المركز الأول للمقاومة ؛ إذ كانت فلول القوط قد تجمعت هنساك (٧٠ ، فظفر ظارق بصاحب المدينة وأرغمه على الصلح وفرض عليهم الجزية (٨٠ .

وفرق طارق جيوشه من (إستجة)، فبعث مغيثاً الرومي مولى الوليد ابن عبد الملك الى (قُرُطُبُهَ) (٩٠ في سبعمائة فارس، وبعث جيشاً آخر

<sup>(</sup>١) القشر في الأصل: السنكة قدر شبر ، ويراديها هنا الزورق الصنير .

<sup>(</sup>٢) نفح العليب (١/٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) المدر : حصن حصين مشهور بالأندلس ، بالقرب من قرطبة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٤١٧/٧) .

 <sup>(</sup>٤)قرمونة: ورد إشها في معجم البلدان (٢/٧) ، قرمونية ، وهي كورة بالأندلس يتصل
 معلها بأصال إشبيلية غربي قرطبة وشرقي اشبيلية . انظر التقاصيل في معجم البلدان (٢/٧).

<sup>(</sup>ه)إشبيلية : مدينة كبيرة عظيمة ليس بالأندلس أعظم منها ، وبها قاهدة ملك الأندلس ، وهي قريبة من البحر يطل طبها جبل (الشرف) ، وهو جبل كثير الشجر والزيعون ، وهي على شاطىء ثهر عظيم تسير فيه المراكب . انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٧٥/١) وتقويم البلدان (١٧٥ - ١٧٥).

 <sup>(</sup>٦) استجة : اسم كورة بالأندلس متصلة بأعمال (رية )بينها ربين قرطبة مفرة فراسغ ، وأعمالها متصلة بأعمال قرطبة . انظر التفاصيل في معهم البلدان (٢٢٤/١).

<sup>(</sup>٧)أعبار عبومة (٩)وللع الطيب (٢٤١).

<sup>(</sup>A) the lidge (1/8 8'Y).

<sup>(</sup>٩) قرطة و منينة عليمة بالألدلس وسط بلادها ، وكانت ماسسة لملكها وتصبيها. انظر الففاصيل في المسالك والمسالك (٢٠٥ – ١٧٥) وآلمار البلاد في المسالك والمسالك (٢٠٥ – ١٧٥) وآلمار البلاد وأشبار العباد (٢٠٥).





إلى (مَالَقَة (١) Malaga ) ، كما بعث جيشاً ثالثاً الى (البَيْسُرَة (٣) Elvira) ، أما هو فسار إلى كورة (جَيَّان) (٣) بمعظم جنوده (١) في طريقــه الى

<sup>(</sup>١) مالقة : مدينة بالأندلس عامرة من أعمال (رية ) سورها بمل شاطىء البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية. انظر التفاصيل في المسالك و الممالك (٣٦٧/٥) ومعجم البلدان (٣٦٧/٧) وتقويم البلدان (٣٦٧/٠).

<sup>(</sup>٢) البيرة: بليدة قريبة من ساحل البحر بالأندلس. انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢/ ٣٣٠). (٣) جيان: مدينة لها كورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة البيرة. انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٣٠/٢). (٤) نفح الطيب (٢٤٤/١).

(طُلُمَيْطُلُمَة) (١). وعبر طارق الوادي الكبير ، فدخل (طليطلة) سنة ثلاث وتسعين الهجرية دون مقاومة تذكر (١) .

لقد تغلغل طارق (٣) تغلغلاً عميماً في أنحاء الأندلس ، بشكل لا يتناسب مع ما لديه من قوات ، فماذا كان رد فعل موسى بن نصير القائد العام للمغرب كله ، والمسؤول الأول تجاه القائد الأعلى في الشام ؟

### د - فتح موسى :

### أولاً - بين موسى وطارق:

بلغت موسى أخبار فتوحات طارق ، فغضب موسى لعصيان طارق لأوامره ، فقد أمره موسى ألا يتعدّى (قرطبة) على قول ، أو موضع هزيمة للديق – في وادي لكنة – على قول آخر (ألا) ، فسارع موسى الى عبور المجاز ودخول الأندلس .

وقيل: إنما جاز موسى باستدعاء طارق إياه (\*)، فقد كتب طارق الى موسى : وإنّ الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية ، فالغوث ... الغوث ... »،

<sup>(</sup>١)طليطلة: مدينة كبيرة بالأندلس يتصل صلها بعمل و ادي الحجارة، وهي عل شاطى. نهر (تاجة)، أنظر التفاصيل في معجم البلدان (٢/٦).

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب (١٧/٢) ونفح الطيب ( ٢٤٨/١).

<sup>(</sup>٣) سترد تفاصيل فتوحات طارق بن زياد في ترجعته في كتابنا : قادة فتح الأندلس و البحار ومن أراد التوسع في تفاصيل فتوحات فليراجع ابن الاثير (٢١٦/٤ – ٢١٦) و ابن خلدون (١١٧/٤ – ٢١٨) و نفع الطيب (١/٥١٠ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ والبيان المغرب ( ٢/٠ – ٢٠ ) و البداية و النهاية (٩/٣٠) و فتوح مصر و المغرب (٢٧٠ – ٢٥٠) و مها أين صاكر (٧١/ – ٢٠٠) و بغية الملتمس (١١ و ٢٠٥) و انظر فجر الأندلس (٢٠ – ٤٠) و دولة الاسلام في الأندلس (٢٠ – ٢٠) و تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس (٢٠ – ٢٠) ... الخ

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب (١٨/٢ – ١٩).

<sup>(</sup>ه)اليان المغرب (١٩/٢).

فلما أتاه الكتاب، نادى في الناس وعسكر ... فاستخلف عبد الله بن موسى على إفريقية وطنجة والسوس، وكتب ساعة قدم عليه كتاب طارق الى مروان بن موسى ابنه يأمره بالمسير، فسار مروان بمن معه، حتى أجاز الى طارق قبل دخول أبيه موسى . وخرج موسى بن نصير والناس معه، حتى أثنى المجاز، فأجاز بمن زحف معه في جموعه (١١).

هذان السببان مقبولان غاية القبول من الناحية العسكرية الفنية البحت ، فقد شعر موسى أن المسلمين قد استرسلوا في الفتح أكثر مما يتبغي ، وأن خطوط مواصلاتهم في شبه الجزيرة الواسعة في خطر داهم ، فقد بقيت مدائن الشرق والغرب جميعاً لم تفتح ، وكان لا بد من فتحها وإلا تعرض المسلمون لحطر عزل قواتهم عن بعضها والقضاء عليها وهي متفرقة ضعيفة ، وقطع خطوط مواصلاتها الواهنة لامتدادها بعيداً عن قواعدها ، ولأن أجنحتها مكشوفة لوجود بلاد معادية غير مفتوحة ، ولأن قوات المسلمين كانت قليلة جداً بالنسبة إلى طول خطوط مواصلاتها . وفعلا حدث ما توقعه موسى ، فقد أصبحت بعض قوات المسلمين منعزلة ، وأصبح موقف المسلمين خطيراً ، مما جعل طارق يستغيث بموسى ، فلا يرى موسى إلا أن يعبر خطيراً ، مما جعل طارق يستغيث بموسى ، فلا يرى موسى إلا أن يعبر لها الأندلس بنفسه لمعالجة الأمور هناك ، ويحشد لحملته هذه كل قواته المتيسرة . لقد كان نزول موسى الى الأندلس لسبب حربي ، وهو تدعيم الفتح وترصينه ، وحتى يحول دون وقوع كارثة أكيدة على المسلمين من جواء تغلغل طارق في الأندلس تغلغلاً لا يتناسب مع ما لديه من رجال .

أما ما تواتر في كتب التاريخ العربي من أن موسى ما كاد يسمع بأخبار الفتح حتى أكل الحمد قلبه، وقرّر أن ينال هو الآخر نصيبه من شرف الفتح (٢)، وأنه أساء معاملة طارق وضربه بالسوط، فمغالى فيه، إذ لا

<sup>(</sup>١)الامامة والسياسة (٧٤/٧ – ٧٤). وفي البلاذري (٢٣٢): إن مومى كتب إلى طارق كتابًا خليظًا لتغريره بالمسلمين وافتتانه عليه بالرأي في غزوه ، وأمر ألا يجاوز( قرطبة ).

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير (٤/ ۲) والبداية والنهاية (٨٣/٩) والبيان المغرب (١٩/٢) وابن مجلمون (١٩/٢) وابن مجلمون (١١/٢) وابن مجلمون (١١/١) وابن مجلمون (١١/١٤) وابن مجلمون المنابع المنابع (١٩/١) وابن مجلمون المنابع (١٩/١) وابن المناب

يعقل أن يصدر مثل ذلك عن تابعي جليل وفاتح عظيم كموسى . ثم إن طارقاً كان مولى لموسى ، يعمل بأوامره وينفذها نصاً وروحاً ، وكان يكتب اليه أخبار الفتح أولاً بأول ، فلو أن موسى حسد طارقاً أو أساء الظن به لاستطاع إذاحته من طريقه، وذلك بعزله أو استدعائه الى (القيروان) ، فليس من المعقول أن يستطيع طارق مخالفة أوامر مولاه موسى في شيء.

إن كل الدلائل تشير الى أن طارقاً كان مثالاً للطاعة والنظام ، فقد بعث بأولاد غيطشة إلى مولاه موسى عندما وصلوا اليه في (طليطلة) وقالوا له : أنت أمير نفسك أم على رأسك أمير ؟ فقال طارق : « بل على رأسي أمير ، وفوق ذلك الأمير أمير عظم (١) » ، وهذا يدل على منتهى الضبط وتقدير المسؤولية والالتزام بسلسلة المراجع .

ولعل أوضح دليل على أن موسى قدم الأندلس لمعاونة طارق لا لتأديبه ، وأن موسى لم يذهب وأن موسى قدم الأندلس لأغراض عسكرية بحت ، هو أن موسى لم يذهب للقاء طارق بعد نزوله أرض الأندلس ، وانما انصرف إلى فتح كبار البلاد الجنوبية والغربية التي خلفها طارق دون فتح ، وذلك لحماية جناح طارق الأيسر من جهة ولتدعيم قواعد الفتح المتقدمة في الأندلس ولتشتيت قوات العدو بإشغالها في جبهات عديدة بقوات المسلمين الضاربة ، فلما ثم له ذلك سار موسى الى طارق ولقيه في (طلبير ق) (٢) على مقربة من (طلبطلة ) (٣)، وحين التقبا قال موسى لطارق : « يا طارق ! إنه لن يجازيك الوليد بن عبد الملك على بلاتك بأكثر من أن يمنحك الأندلس ، فاستبحه هنيئاً مريئاً » ، عبد الملك على بلاتك بأكثر من أن يمنحك الأندلس ، فاستبحه هنيئاً مريئاً » ، فقال طارق : « أيها الأمير ! والله لا أرجع عن قصدي هذا ، ما لم أنته فقال طارق : « أيها الأمير ! والله لا أرجع عن قصدي هذا ، ما لم أنته المهاجر المحيط أخوض فيه بفرسي » ، ولم يزل طارق يفتح وموسى معه

<sup>(</sup>١) تفح الطيب (١/٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) طلبيرة : مدينة بالأندلس من أعال طليطلة كبيرة قديمة البناء على نهر ( تاجه ) يشم الجيم . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر فجر الأندلس ( ٨٥).

## إلى أن بلغ الى (جيليقييّة)(١٠ وهي على ساحل البحر المحيط (١٠).

. (١) جَلَيْقَيَة : قاحية قرب ساحل البحر المحيط من فاحية شال الأفدلس في أقصاه من جهة اللغرب . أفظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٣١/٣).

(۲) نفع العليب (۲۲۷/۱)، فأين ذلك عاجاه في كتاب فتع مصر والمغرب (۲۸۳): وأغذ موسى بن نصير طارق بن عمرو ، فشده وثاقاً وحبسه وهم بقتله ، وكان مغيث الرومي غلاماً الوليد بن حبدالملك ، فبعث اليه طارق : وإنك إن رفعت أمري الى الوليد ، فان فتح الأندلس كان على يدي ، وأن موسى حبسني يريد قتلي ، أعطيتك مأثة عبد ۽ وعاهده على ذلك ... فلها أراد مغيث الإنصراف ، و دع موسى بن نصير ، وقال له : و لا تعجل على طارق والك أعداه ، وقد بلغ أمير المؤمنين أمره ، وأخاف عليك وجده ۽ ، فانصر ف مغيث وموسى بالأفداس ! فلما قدم مغيث على الوليد ، أخبره بالذي كان من فتح الأندلس على يدي طارق ، و بحبس موسى فلما قدم مغيث أراد به من القتل ، فكتب الوليد إلى موسى يقسم له بالله ، لئن ضربته لأضربتك ، ولئن قتلته لأقتلن ولدك به ، ووجه الكتاب مع مغيث الرومي ... فقدم به على موسى الأندلس ، فلما قرأه أطلق طارق اخيل حبيله ، ووفى طارق خيث بالمائة عبد التي كان جمل له ... انتهى !!!

وفي كتاب فجر الأندلس (٨٦): ولا رى إلا تفسيراً واحداً لانفراد ابن عبد الحكم من بين المراجع الموثوق فيها بهذه الرواية: هو أنها كانت معروفة في المشرق بجهوالة عند أهل الأندلس. وأما وجودها في المشرق، فعرجعه على أغلب الظن، الى منيث الرومي، 'فقد كان محنقاً على موسى مولماً بالكيد له ، لأنه كان برى أنه مولى الوليد، وأنه أولى بولاية الأندلس كما سنرى، فانتهز فرصة ذهابه الى المشرق لإبلاغ الوليد أخبار انتصارات المسلمين، وأخذ يبالغ في مساءات موسى ويختلق عليه، حتى لقد أنكر عليه كل فضل في الفتح كما يرى في رواية ابن عبد الحكم الآنفة الذكر. وانتشرت قالاته بين قصر الخليفة وبين أهل المشرق، وسجلها المؤرخون المشرقيون الذين يمثلهم ابن عبد الحكم في هذه الناحية.

وأما الأندلسيون ، وهم أحرى بأن يعرفوا مثل هذا الخبر على صحته ، لأن أخبارهم أخذت عن ناس حضروا بأنفسهم هذه المواقف ، فلا يعرفون إلا أن موسى : « وضع السؤط على وأس طارق وأنبه أنه ، كما يقول صاحب الأخبار المجموعة، وقد كان مستطيعاً أن يقول : « إن موسى ضرب طارقاً بالسوط » ، بدلا من قوله : « وضع السوط على رأسه فقط » ... انتهى .

أقول : إن ما ذكره ابن عبد الحكم في كتابه : فتح مصر والمغرب ( ٢٨٠) ، يناقض ما ذكره هو أيضاً في ص ( ٢٨٠) ، يناقض ما ذكره في أيضاً في ص ( ٢٨٠) ، فأجاز ( موسى ) من الحضراء، ثم مضى إلى قرطبة ، فتلقاه طارق ، فترضاه ، وقال له : « إنما أنا مولاك ، وهذا الفتح لك » .. ثم ذكر في نفس الصفحة أيضاً : « ويقال إن موسى هو الذي وجه طارقاً بعد مدخلة الأندلس إلى طليطلة، وأن النصف فيما بين قرطبة وأربونة ، وأربونة أقصى ثغر الأندلس » ... انتهى . وهذا يُدل عسل أن موسى لم يحبس طارقاً ولم يهم بقتله ، وأن كل ما جاه عن ذلك لا نصيب له من الصحة .

لقد تحميل جيش طارق من الأعباء ما يزيد على طاقته لدرجة أجهدت الجند، فقد اقتحم هذا الجيش أرض الأندلس، وصادم القوط الغربيين في موقعة حاسمة، وتوغيل في قلب البلاد، واستولى على حاضرتها قبل أن يستفيق القوط من الصدمة، كل ذلك تم في أمد قصير. ثم إن المقاومة القوطية بدأت تتكون في نواحي البلاد، خاصة من جهة غرب الأندلس، حيث تصلح المناطق الجبلية المهجورة في إقليم (استرامادور) لأن تكون أوكاراً لرجال المقاومة القوطية، وهذا يفسير لنا خط سير الحملة التي قادها مومى بن نصير (۱).

والواقع أن موسى كان يعمل مع طارق من أول نزوله الأندلس بتعاون وثيق ، وأن خروج طارق للقاء موسى عند (طلبيرة) لم يكن لمجرد اللقاء ، بل لغرض آخر حربي سنعرفه ، وقد أتم الرجلان الفتح على أحسن ما يكون الرجال تعاوناً ٢٦٠.

## ثانياً ــ عبور موسى :

عبر موسى إلى الأندلس في رمضان سنة ثلاث وتسعين الهجرية (٣) (٧١٧ م) من (طنجة )(٤) على رأس جيش قوامه ثمانية عشر ألفاً من قريش والعرب ووجوه الناس (٥). وحينما وطئت قدم موسى الأندلس خف

<sup>(</sup>١) تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (٩٢).

 <sup>(</sup>٢)فير الأندلس (٨٧) .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير (٤/٤)، وفي فتح مصر والمغرب (٢٨٠): إنّ مومى خرج إلى الأندلس في فسبب سنة ثلاث وتسمين...ويحدد الرازي تاريخ خروجه من إفريقية إلى الأندلس في رجب سنة ثلاث وتسمين . انظر نفح الطبب (٤/٧٥٠) وكذلك في النجوم الزاهرة (٢٣٨/١)، وذكر عبد الملك بن حبيب أن موسى دخل الإندلس في جنادي الأولى ، إنظر نفح الطبب (٢٣١/١).

<sup>(</sup>٤) نقع الطيب (٤/١٠).

<sup>(</sup>ه) اخيار فتع الأندلس من الرسالة الشريفية في الاتطار الأندلسية من (١٩٢)و (١٩٨)وكَانَّ من بين الذين دخلوا مع مومى الاندلس واحد من أصاغر الصحابة هو المنبذر الإفريقي وأربعة من –

(يوليان) للقائه خفوف المنتظر المترقب، وعقد معه مجلساً للتشاور في الأمر(١).

ونزل موسى في جبل الفتح (جبل طارق)، ثم دخل الجزيرة الخضراء وأقام فيها أياماً للراحة والتأهب لحوض المعركة القادمة ؛ فلما عزم عسلى المسير ، جمع حوله رايات العرب ووجوه الكتائب وعددها يزيد على عشرين راية ؛ وتفاوض الجميع في الرأي ، وكيف تكون الخطة العسكرية للفتح ، فأجمعوا على السير الى (إشبيلية) وغزو ما بقي من غرب الأندلس حتى (أكشُونية) (٢) ، وكان هذا الاجتماع قد ثم عقده في المسجد الذي أقيم فيه (مسجد الرايات) (٣) إذ لم يبرح موسى موضعه ولا فارق مشهده حتى أمر بتخطيط الموضع واتخاذه مسجداً ، وكان يقابل بباب البحر من أبواب المدينة ١١).

وزحف موسى الى (شَدُونَة Medina Sidonia) فافتتحها عنوة ، ثم سار الى (قَرَمُونَة) ، ولم يكن بالأندلس أحصن منها ولا أبعد من أن تنال بحصار أو قتال ، فسأل موسى عن أمرها ، فقيل له : « لا تُوْخذ للا باللّطفة والحيل » ، فقد م إليها عُلُوجاً (٥) كانوا من أصحاب (يوليان)

حالتايمين هم : مل بن رَبَاح اللَّحْني وأبَّر عبد الرَّحِينُ عبد اللَّه بن زياد الأنْصاري الحيل ، وحتش بن . عبد الله بن صر بن حنظلة الصنعاني، وَحَيِوه بنُ رَجَاءُ التّميميَّ . وفي بنية الملتنس (٥١) : إن محمد بن أوس بن ثابت الأنصاري وهو من التايمين غزا الأنِدلس مع موسئ بن تصير .

<sup>(</sup>١) زمة المثناق للإدريس (٢١٣) من ترجمة دوزي.

<sup>(</sup>٢) اكثورية : مدينة بالأندلس يتصل عملها بعمل اشبونة ، وهي غربي قرطبة . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (٢١٧/١).

<sup>(</sup>٣) أخيار قتح الأندلس من الرسالة الشريفية في الأحبار الأندلسية (١٩٨).

 <sup>(</sup>٤) صفة جزيرة الأندلس ، متتخبة من كتاب : الروض المعاار في خبر الأقطار ، نشره الاستاذ
 ليفي بروفنسال ، القاهرة ١٩٣٧ .

<sup>(</sup>ه) العلج : بوزن ( العجل )، الواحد من كفار العجم ، والجمع : ( طوج ) و ( أعلاج ) ( علجة )، بوزن ( عنبة).

وغيرهم ، فأتوهم في هيئة المنهزمين ومعهم السلاح ، فأدخلوهم المدينة ؛ فلما علم موسى بلخولهم بعث اليهم الحيل ليلاً ، ففتحوا لهم باب المدينة ، وهو الباب المعروف بباب (قرطبة) ، فرثبوا على الأحراس وقتلوهم ، ثم دخل المسلمون المدينة عنوة (۱) . وسار موسى الى رعواق ( Guadaira ) المعروفة بقلعة وادي (أيرة) أو قلعة (جابو) فافتتحها (۲) وبهذا أمّنت خطوط مواصلات المسلمين من الجزيرة الحضراء الى (قرطبة) ، إذ أصبحت سلسلة مدائن الجزيرة و (شلونة) و (رعواق) و (قرمونة) و (إستيجة) و (قرطبة) في يد المسلمين ، وأصبح بامكان موسى أن يتسجه نحو الغرب ليفتح (إشبيلية) كبيرة مدائن شبه الجزيرة بعد (طليطلة) إذ ذاك (۱) .

لقد كان ترصين قواعد الفتح المتقدمة وتأمين خطوط مواصلات الفتح وحماية الجناح الأيسر (الغربي) لمنطقة فتح طارق، الأهداف الحيوية الأولى التي حققها موسى بعد إنزال قواته الأندلس.

### الثا - فتح إشبيلية :

وتقد من قوات موسى نحو إشبيلية ، وكانت من أعظم قواعد الأندلس شأناً وأتقنها بنياناً وأكثرها آثاراً ، وكانت دار ملك روم روما قبل غلبة القوطيين على الأندلس ، فلما غلب القوطيون عليها استوطنوا (طليطلة) وأقروا بها ملكهم ، وبقي بمدينة إشبيلية علماء أهل روما وكتابهم وروساؤهم . وحاصرها موسى حصاراً شديداً ، ولكنها امتنعت عليه أشهراً ، وأخيراً استطاع فتحها وانسحب حاميتها الى ( باجة ) (ع) ، فترك وأخيراً استطاع فتحها وانسحب

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (١٩/٢ - ٢٠)و انظر ابن الأثير (٤/ه ٢١)و نفتح العليب ( ٢٥٢/١)والأعبار المجموعة (١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر فجر الأندلس (٢٢) وتاريخ المسلمين واثارهم في الأندلس (٩٤).

<sup>(</sup>٣)فير الأندلس (٩٢).

<sup>(1)</sup>باحة : كورة بالأندلس تتصل بنواحي ماردة . انظر التفاصيل في المشترك وضماً والمفترق صقماً (٣٣) ومعجم البلدان (٢٠/٢).

موسى(١) حامية " ومضى 'قدما التحقيق أهدافه الأخرى .

# رُابِعاً ... فتح ماردة (٢) :

وسار موسى قاصداً (ماردة) متنبعاً طريقاً رومانية قديمة كانت تصل اشبيلية بماردة ، فاستولى في طريقه على بلد يسمى لقننت (۱۳ سلّم له أهله دون مقاومة ، فسموا لذلك موالي موسى (۱۱) ، وسمي الطريق التي سلكها موسى بر (فج موسى ) وتمتد من (لقنت) الى (ماردة) (۱۰).

وكانت (ماردة) أيضاً دار مملكة لبعض ملوك الأندلس في سالف الدهر، وهي ذات عز ومنعة، وفيها آثار وقصور ومصانع وكنائس جليلة القلر فاثقة الوصف؛ فحاصرها أيضاً، وكان أهلها في منعة شديدة وبأس عظيم، فنالوا من المسلمين دفعات وآذوهم. وعمل موسى دبابة المحب المسلمون تحتها الى برج من أبراج سورها جعلوا ينقبونه، فلما قلعوا الصخر أفضوا بعده الى شيء يشبه الاسمنت الصلب كان يسمى (الأشة ماسة Argamasa) (۱۷، فنبت عنه معاولهم (۸) وعد تهم. وثار العدو بالمسلمين على غفلة ، فاستشهد بأيدي العدو قوم من المسلمين تحت تلك الدبابة، فسمى ذلك الموضع: (برج الشهداء). واستمر موسى معاصراً لماردة

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة (١٦) والبيان المغرب (٢٠/٢) ونفح الطيب (٢٠٢/١).

<sup>ِ (</sup>٧)ماردة : كورة واسعة من نواحي الأندلس ، بينها وبين قرطبة ستة أيام ولها حصون وقرى . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٧/ ٣٩٠) وتقويم البلدان (١٧٧ - ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) لقنت : حصنان من أعمال ماردة بالأندلس : لقنت الكبرى و لقنت الصغرى . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٣٦/٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الأندلس (١١) وانظر نفح الطيب (٢٥٢/١). ولقنت هي (٣٥٢/١). (المنت هي (٣٠٢). (٥) فتح الأندلس (٣٥).

<sup>(</sup>٦) الدَّبَابَة : آلة تتخذ للحروب ، فتدفع في أصل الحصن ، فينقبه رجال في جوفها .

<sup>(</sup>٧) انظر قجر الأندلس (٩٣)، وتدوّر دهذا اللفظ بنصه محرفاً في نفع الطيب (٩٣/١) للكتبه: ( ألاثه ماشه )وهي كلمة لاتينية معربة ( Alaya-Maya ).

<sup>﴿ (</sup>٨) نَبِتَ عَنْهُ : أَرَادُ أَمَّا لَمْ تَصَلِّي فِيهِ وَلَمْ تَنَلَ مَنْهُ ، وَالْمَاوِلُونَ يَجْمَعُ مَعُولَ آلةً للهِهُمْ .

حتى مستهل شوال سنة أربع وتسعين الهجرية ، فلنخلها صلحاً يوم ١ شوال سنة أربع وتسعين الهجرية (٣٠ حزيران ــ يونيو ٧١٣م) ، حيث صالحه أهلها على أن تكون أموال القتلى يوم الكمين وأموال الهاربين الى (جيليقيية) وأموال الكنائس وحليتها للمسلمين (١٠).

## خامساً \_ فتح إشبيلية ثانية:

حين كان موسى محاصراً (ماردة) ، ثار عجم إشبيلية وارتدوا وقاموا على من فيها من المسلمين . وتجالب فلهم من مدينة (لَبَـُلَـة) (٢) و (باجة) وقتلوا من المسلمين نحو ثمانين رجلا (٢) ، وأتى فل المسلمين موسى من إشبيلية وهو بماردة ، فلما أن فتح ماردة وجه ابنه عبد العزيز بن موسى في جيش إلى إشبيلية ففتحها وقتل أهلها . ونهض الى (لبلة ) ففتحها أيضاً ؛ فاستقامت

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب (۱/ ۲۰ - ۲۲)، ونفح العليب (۱/ ۲۵۳) وأخبار مجموعة (۱۷) وما يليها . وقد وردت قصة تلوين شعره من ابيض الى أحر الى اسود ارهاباً المفاوضين من أهل الأندلس . والقصة كما يلي : وثم دعا القوم الى السلم ، فترسل اليه في تقريره قوم من أماثلهم ، وأعظاهم الأمان ، واحتال - اي موسى - في توهيبهم في نفسه ، فدخلوا عليه أول يوم ، فاذا هو أبيض الرأس واللحية ، كما نصل خضابه ( الخصاب بكسر الخاه ، ما يصبغ به الشعر . وفصل : فيها أثره فظهر الشيب ) ، فلم يتفق معه أمر ، وعاودوه وقبل الفطر بيوم فإذا هو قد قنا لحيته بالمغناه ، فجاهت كفرام عرفج (قنا لحيته : صبغها . والضرام : النار . والعرفج - بزنة جعفر - شجر مربع الإلهاب ) فعجبوا من ذلك . وعاودوه يوم الفطر ، فإذا هو قد سه حيمقر - شجر مربع الإلهاب ) فعجبوا من ذلك . وعاودوه يوم الفطر ، فإذا هو قد سه خيته ، فازداد تعجبهم منه ، وكانوا لا يعرفون الخضاب ولا استعاله ، خقالوا لقومهم : فقد صار شاباً ، والرأي أن نقاربه و نعطيه ما يسأله ، فإ لنا به طاقة ، فأذعنوا عند ذلك وأكملوا ضلحهم مع موسى ... وهي قصة مستبعدة الحدوث وهي أقرب الى خيال القصص منها الى حقائق التاريخ .

<sup>(</sup>٢)لبلة : بفتح أوله ثم السكون ولام أخرى . قصبة كورة بالأندلس كبيرة يتصل عملها بعمل اكشوئية ، وهي شرق من أكشوئية وغرب من قرطبة ، بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية خمسة أيام أربعة وأربعون فرسخاً ، وبين إشبيلية اثنان وأربعون ميلا ، وهي برية بحرية غزيرة الغضائل والثمر والزووع والشجر . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣١٩/٧).

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب (٢٣/٢) ونفح الطيب (٢٥٣/١).

الأمور فيما هنالك وعلا الإسلام (١٠) ، ثم انصرف عبد العزيز بن موسى إلى (إشبيلية )(١٠).

والظاهر أن الفين لمحلوا بالمسلمين في (إشبيلية) لم يكونوا من أهلها أو أهل (لبلة) أو (باجة)، فلو أن أهل هذه المدن هم الذين غدروا بالمسلمين لذكرت المصادر التاريخية التي أوردت هذا الخبر، أن أهل لبلة وباجة ثاروا أيضاً، إذ لا يعقل أن يسيروا إلى إشبيلية للاشتراك في ثورتها وهم أنفسهم مهد دون بالحطر. ثم إن عبد العزيز بن موسى لم يعاقب أهل البلد بعد أن أخمد الثورة، بل تركهم على حالهم وأقام معهم فيها حتى استقامت الأمور هناك، ولو كان لهم ضلع في الحادث لرأينا لذلك أثراً في معاملتهم. لقد غدر بالمسلمين القوط من الفلول التي فرّت من حاميات البلاد عند اقتراب المسلمين إليها أو فتحهم لها، حين استبان لهم قلة عدد المسلمين اليها أو فتحهم لها، حين استبان لهم قلة عدد المسلمين.

ولم يغادر عبد العزيز بن موسى إشبيلية إلا بعد أن ترك في إشبيلية وباجة ولبلة حاميات إسلامية لتومنها من أي تدبير يقوم به القوط ، وكانت حامية باجة قوية بقيادة قائد عربي معروف هو عبد الجبار قائد ميسرة موسى وجد بني زهرة أحد بيوت إشبيلية التي سيكون لها شأن (١٤).

# سادسا .. مقتل للربق :

أقام مومى شهراً في ( اردة ) بعد افتتاحها يرتب أمورها ويربح جنده بعدما بذلوه من جهود مضنية في فتح هذا البلد ، وينجز متطلبات جيشه الإدارية تمهيداً لمتابعة الفتح وتطهير الجزء الشمالي من غرب الأندلس من

<sup>(</sup>١) فتح الطيب (٢/٣٥) والمطر البيان المفرب (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٧) البيان المدرب (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر غير الأندلس (٩٢ - ٩٤).

<sup>(</sup>١)الظر فيتر الألدلس (٩٦).

بقايا القوط وعلى رأسهم للريق. وكان موسى قد أذرك أن مراكز المقاومة اللقوطية بدأت تتجمّع في هذه المنطقة بالذات لعرقلة مسيرة الفتح بالإفادة من وعورة المنطقة ، ظنا منهم أن المسلمين لن يستطيعوا الوصول اليها ، واستعداداً للهرب الى نواحي (قَشْتَالَة)(١) و (استرامادورة) اذا ما وطئت أقدام المسلمين هذه النواحي من شمال غربي الأندلس.

لقد كانت عاولة فلول القوط استرداد (إشبيلية) خطوة مدبرة لقطع طريق الرجعة على قوات موسى ، لولا أن عبد العزيز بن موسى استطاع أن يحمد الحركة قبل استفحالها ، كما تمكن من القضاء على مركز المقاومة في (لبلة) ؛ فما كادت تسقط (ماردة) حتى تراجع للريق وتحصن هو وجنوده في شعاب جبال (سيرا دي فرانثيا منافرصة المواتية للوثوب وادي (أنة) إلى الشمال وأقاموا هناك ينتظرون الفرصة المواتية للوثوب على جيش المسلمين . وقد وقد موسى موقف عدوه تقديراً صائباً ، فاكتشف أن العدو له كمين في طريقه الى (طليطلة) ، ولم يكن موسى ليستطيع السير من (ماردة) الى (طليطلة) والعدو يهدد خطوط مواصلاته بهذا الكمين ، فكان لا بد له من القضاء على التجمعات المعادية ، لذلك استدعى طارقاً ليلقاه في منتصف الطريق بين (ماردة) و (طليطلة) . وخرج طارق بجيوشه ليلقاه في منتصف الطريق بين (ماردة) و (طليطلة ) . وخرج طارق بجيوشه الموصل ما بين (طليطلة ) (وطلبيرة) بمذاء واد يقال له : (الأروكامبو الموصل ما بين (طليطلة ) وانتظر موسى في هذا الوادي في مكان يسمي المعرض الموصل ما بين (التاجة) ومهر (التبتار) (۲۰).

<sup>(</sup>١) قشتالة : إقلم عظم بالأندلس : انظر التفاصيل في معجم البلدان (٩٣/٧).

<sup>(</sup>٧) استعرض مومى قواته في هذا الواهي فسمي : واهي المعرض . انظر تاريخ المسلمين وآثارهم . في الألداس (٩٨) .

<sup>(</sup>٣) يقول بهذا الرأي سافدرا ( Savedra Op. Cit. p. 98 )وتزيده فيه أقوال كثيرة غورعين إسهان ونفر قليل من عورشي المسلمين ، وهو في الواقع أقرب الآراء الى الصحة في صدد نهاية للريق ، فان المسلمين لم يقتلوه في واقعة وادي ( لكة ) . وتكتفي المراجع العربية بالقول : بأنه --

وتابع موسى سيره بعد ذلك في الطريق الى (طليطلة) حيث التقى بطارق في موضع يقال له: (تايد) (۱۱ أو (تايتر) أو (التيتار Teltar) وهو نهير في المنطقة. وخرج طارق معظماً له، ونزل بين يديه، فعاتبه موسى على مخالفته لرأيه في تسرعه لاقتحام الاندلس من الوسط، فاعتذر اليه طارق وقال له: (إنما أنا مولاك وقائد من قوادك، ما فتحته وأصبته فإنما هو منسوب إليك ، واستلطفه حتى رضي عنه موسى (۱۲)، فاصطلح موسى مع طارق، وأظهر الرضا عنه، وأقرّه على مقدمته على رسمه، وأمره بالتقدرم أمامه في أصحابه، وسار موسى خلفه في جيوشه (۳).

اتبع موسى وطارق الطريق الروماني القديم الممتد من (ماردة) الى (سلمنقة Salamanca) ، ثم اجتاز المرضع المسمى ( Salamanca ) من وصار في نقطة التقاء الطريقين الموصلين من (ماردة) الى (سلمنقة )، ومن (ألبة دي تورميس Alba de Tormes ) الى (ثيوداد رودريجو Giudad Rodrigo) ، ومضى في فج منسوب اليه (الله بحذاء نهير سمي منذ ذلك الحين بن (وادي موسى Valmura ) . وظن للريق وأصحابه أن الفرصة قد سنحت في المسلمين لتوسطهم هذه الطريق الطويل وبعدهم عن أي مركز يستطيعون منه طلب المعونة ، وانقضوا على جيش موسى في ناحية

اختفى أو غرق. وسيرى القارى، في سياق الحديث أن هذا الرأي يصحح الوقائم أكثر ما يصححها القول بموته أو اختفائه من ميدان التاريخ عقب لقائه المسلمين أول مرة. انظر فجر الأندلس (٩٨).
(١)وردت كلمة : تايد في اخبار مجموعة (١٨) بدون نقط ، ولملها تايتر أو التيتار . انظر تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (٩٨).

<sup>(</sup>٢)الرسالة الشريفية (١٩٣).

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب (١/ه ٢٥). وفي الطبري (ه/٢٥٦): عبر موسى بن نصير الى طارق في عشرة آلاف فتلقساه فترضاه ، فرضي عنسه وقبل منه عذره ووجهه منها الى مدينة طليطلة . انتهى . وفي البيان المغرب (١٣٣٢): اتفق الأكثرون أن التقاهما كان عسل طليطلة . وذكر الطبري أنسه كان على قرطبة ، وذكر الرازي ، أن طارقاً خرج من طليطلة لما بلغه مسيره اليه ، فلقيه بمقربة من طليعرة .

<sup>(</sup>٤)تاريخ أفتتاح الأندلس (٣٥)ونفح الطيب (٢٥٣/١).

يسميها بعض المؤرخين من المسلمين: (السواقي) وهي: (سيجويلا دي لوس كورنيخوس Segoyuela de Los Cornejos) بالقرب من بلدة (تمامس Tamames)؛ وهناك وقعت فيه المعركة الحاسمة الثانية في سنة أربع وتسعين الهجرية (٧١٣م)، ونظراً لأن المكان الذي وقعت فيه الموقعة كان قريباً من بحيرات (تمامس) ونهير (باربالوس Barbalos) الذي ينتهي عند السواقي، فقد اختلط عند المؤرخين بنهر (برباط) ويحيرة (خاندة)، وفي هذه المعركة لقي لذريق حتفه على يد مروان بن موسى ابن نصير، وهزم القوط هزيمة نكراء(١).

# سابعاً - فتح طليطلة ثانية :

ويبدو أن اشتباك المسلمين مع القوط في هذه الموقعة الحاسمة ، قد شجع نفراً من بقايا القوط وأنصارهم في (طليطلة) على نقض طاعة المسلمين ، فانتهزوا فرصة خروج طارق وحنده منها ووثبوا بها ، فاضطر موسى الى فتحها من جديد ودخولها دخول الظافر(٢).

وفي (طليطلة ) سلَّم طارق الى موسى الكنوز التي غنمها من الكنائس(٣)

<sup>(</sup>١) انظر فجر الأندلس ( ٩٨ – ٩٩) وتاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (٩٨ – ٩٩).

<sup>(</sup>٢) فيمر الأندلس (٩٩ – ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) غم طارق الكنوز الزاخرة التي وجدها في قصور القوط وفي كنيسة طليطلة الكبيرة بوجة خاص، ولم يسهب المؤرخون المسلمون في شيء مما وقع المسلمين في فترحهم كلها مثلما أسهبوا في صفة المذبح المحلى الذي اغتنمه المسلمون في هذه الكنيسة، فقد سموه مائدة سليمان بن داوود، و ذهبوا إلى أن هذه المائدة كانت من زير جد خالص. ومن المحقق أن المذبح كان درة من درر الفن ، على بأثمن ما لدى القوط من النهب والجواهر ، وأن وقوعه في يد المسلمين أثار بينهم دهشة كبرى . ويذهب معظم المؤرخين المسلمين الى أن طارقاً غنم هذه التحفة الثنينة من مدينة (المائدة)، وهذه المدينة هي في الفالبقلمة (هنارس المسلمين الى أن طارقاً غنم هذه التحفة الثنينة من مدينة (المائدة)، وهذه المدينة هي في الفالبقلمة (هنارس المسلمين مائدة) . وهي ليست كذلك عائدة أصلا ، إذ لا يمقل أن يهتم القوط بصناعة مائدة بهسفه الفضامة ، ولكن الفالب أنها مذبح الكنيسة الجامعة في طليطلة ، إذ لم تكن في قلمة (هنارس ) إذذاك كنيسة كبيرة يحتمل و جود هذا المذبح الفضم بها . انظر التفاصيل في فجر الأندنس (٢٧٨) ، وانظر ما جاه عن المائدة في الطبري (٢٧٥) ، وانفر ما والأخبار ...

وغيرها عند فتحه (طليطلة) الأول مرة ، فأقام بها موسى طوال فصل الشتاء من سنة أربع وتسعين الهجرية يدبر أمرها ، ثم ضرب عملة ذهبية وأخرى برنزية لصرف رواتب الجند وذلك بدار السكة القوطية بطليطلة ١١) ، ثم بعث موسى برسولين إلى الوليد بن عبد الملك ينهيان اليه أخبار هذا الفتح العظيم ، ووقع اختياره على التابعي على بن رباح وكان رجلا صالحاً في نحو التمانين من عمره (٢١ ومغيث الرومي (٣) فاتح قرطبة ومولى الوليد بن عبد الملك ، فلما دخل وفد موسى الى الوليد قال على بن رباح : و ... يا أمير المؤمنين ! تركت موسى بن نصير في الاندلس ، وقد أظهره الله ونصره ، فرفتح على يديه ما لم يفتح على يد أحد ، وقد أوفدني إلى أمير المؤمنين في نفر

سللجبومة (١٩ ١٩) والبيان المغرب (١٧/٢) ونفع العليب (٢٤٨/١)، وقد وردت عبارة صريحة لا ين حيان تدل عل أن هذه المائدة ما هي إلا مذبع كنيسة كليطلة وهي : و وهذه المائدة المنوه باسمها الى سليمان النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له فيما يزعم رواة العجم ، وإنما أصلها أن العجم في أيام ملكهم كان أهل الحسبة منهم إذا مات أحدهم أوصى بمال الكنائس ، فاذا اجتمع عندهم ذك المال ، صاغوا حته الآلات النسخمة من الموائد والكراسي وأشباهها من الذهب والغفة ، تحمسل الشمامسة والقسوس فوقها مصاحف الأناجيل إذا أبرزت في أيام المناسك ، ويضعونها على المذابح في الأعياد المباهاة بزيتها ، فكانت تلك المائدة بطليطلة عا صيغ في هذا السبيل ، وتأنقت الأملاك في تغفيمها ، يزيد الآخر منها على الأول ، حق برزت على جميع ما اتخذ من تلك الآلات ، وطار الذكر مطار، يزيد الآخر منها على الأول ، حق برزت على جميع ما اتخذ من تلك الآلات ، وطار الذكر مطار، عنها ؛ وكانت مصوفة من خالص الذهب ، مرصعة بفاخر الدر والياقوت والزمرد ، لم تر الأحين منها ؛ وبولغ في تفخيمها من أجل دار المملكة ، وأنه لا ينبئين أن تكون بموضع آلة جمال أو متاع مهاهاة إلا دون ما يكون فيها ، وكانت توضع على مذبح الإنبئين طليطلة ، فأصابها المسلمون هناك » .

<sup>(1)</sup> سير د تفصيل ذلك مند ذكر أممال موسى الإدارية :

<sup>(</sup>٢)هُو أَبُو عِبد الله على بن رباح بن نصير اللخمي ، كان فاضلا جليلا من جملة التابعين ، يروي هن جماعة من الصحابة رضي اقد عنهم ، منهم عمرو بن العاص وولده عبد الله وعقبة بن عامر وأبو هريرة وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه جماعة يكثر تعدادهم . انظر التفاصيل أني وياض النفوس (٧/١٧ – ٧٧) وانظر الامامة والسياسة (٧/١ – ٧١) حول إيفاد علي بن رباح في الوليه بن عبد الملك من قبسل موسى بن نصير . وانظر ما جاء عن علي بن ربساح في نفح العليب

<sup>(</sup>۲)فتح مصر والمغرب (۲۸۳).

من وجوه من معه ، بفتح من فتوحه » ، ثم دفع إليه الكتاب من عند موسى ، فقرأه الوليد ، فلما أتى على آخره خرّ ساجداً »(١).

# المنا ... فتح شمال الأقدلس:

لما انقضى فصل الشتاء ، واطمأن موسى إلى هدوء ما بيده من البلاد ، عزم على متابعة الفتح فأخذ يستعد للسير نحو الشمال لإكمال فتح شبه جزيرة الأفدلس . وجمع جيوشه ، وأكمل أمورها الإدارية ، ثم زحف بها نحو (سَرَقُسُطَة ) (٢) الواقعة على الضفة اليمنى من نهر (ابرة) وكان طارق على مقدمته وسار موسى خلفه في جيوشه ، فارتقى الى الثغر الأعلى ، وافتتح (سرقسطة ) وأعمالها ، وأوغل في البلاد وطارق أمامه لا يمرّان بموضع إلا قتح عليهما ، وغنتمهما الله تعالى ما فيه ، وقد ألقى الله الرعب في قلوب العدو ، فلم يعارضهما أحد الا بطلب صلح ، وموسى يجيء على أثر طارق في ذلك كله ويكمل ابتداءه ، ويوثق للناس ما عاهدوه عبيه (٣٠ . ولم تكد طلائع المسلمين تشرف على (سرقسطة » حتى رعب أسقفها ( بنسيو Bencio ) ومن معه من الرهبان ، فجمعوا كتبهم المقدسة وذخائرهم الموروثة وقرروا الهجرة من البلد والفرار بهذه الذخائر ، فلم يلبث موسى أن أرسل اليهم رسولا " يومنهم ويعطيهم عهده ، فسكنت مخاوفهم وعدلوا عن مغادرة

<sup>(</sup>۱) الامامة والسياسة (۲/۲۷). وفي فجر الأندلس (۱۰۱): و ويبدو أن منيئاً كان حانقاً على موسى لشيء في نفسه أو لأنه ساءه أن ينسب فضل الفتح كله إلى نفسه مغفلا بيان ما قام به هو وما قام به طارق ، فلم يأل جهداً في تنقيص موسى وتشويه سمعته ، فكان لكلامه أسوأ الأثر على مصير موسى فيما بعد ع . ومن الواضح أن موسى لو لم يثق كل الثقة بمفيث لما أوفده إلى الوليد ، والظاهر أن منيئاً فيما بعد ع . ومن عند عودتهم جميعاً إلى المشرق بعد أن استدعاهم الحليفة . انظر تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (۱۰۰).

<sup>(</sup>٢)سرقسطة : تعريب للاسم الروماني: (قيصر أجستا Caesar Augusta ) لأن أغسطس قيصر هو الذي أسسها سنة ٢٣ ق . م ، على أطلال المدينة الأيبيرية القديمة التي كانت تعرف هسسد الأيبيريين باسم (سلدوبا Salduba ). وانظر ما ورد عنها في معجم البلدان (٧١/٥).

<sup>(</sup>۲) نفح الطيب (١٠٥/ -٢٠٦).

وبعد فتح (سرقسطة) فتح موسى (وَشُقَةً) (٣) و (لآرِدَةً)(١٥) و (طَرَّكُونَةً)(٥٠)، وكانت أغلب المناطق التي سار فيها الجيش أرضاً جرداء، يتحدّث أهلها بلاتينية لايفهمها الإسبان الآخرون الملازمون لموسى (وهم أدلاء يوليان)، فزهد المسلمون في هذه البلاد التي يسكنها قوم كالبهام (١٦). وحين أوغل موسى وجاوز (سرقسطة) اشتدّ ذلك على الناس

<sup>(</sup>۱) في فجر الأندلس (۱۰۲): و ويبلو أن ما لقيه المسلمون من الشدة عند ماردة والسواتي ، وما دهمهم من ثورة أهل طليطلة مال بهم إلى الشدة ، فراهم في غزوتهم هذه أميل الى المنف بما كانوا قبل ذلك ، فبينما كان طارق بحتل المواقع احتلالا سلمياً ، فيؤمن أهلها و لا يكساد يستبيح لنفسه إلا ما كان من أملاك القوط وأملاك الكنيسة ، نسمع من الآن فصاعداً عن نهب البلاد وإحراقها و رعب أهلها و خروجهم منها على و جوههم . ويبلو كذلك أن هذا كان نتيجة لسياسة موسى ، وقد عرفنساه شديداً قاسياً عظيم الميل إلى المفاتم والأسرى والسبايا ، وقد بلغ من إسرافه هذا أن العرب أنفسهم وعلى رأسهم الحليفة أن استدعاه ليناقشه الحساب فيما وعلى رأسهم الحليفة أن استدعاه ليناقشه الحساب فيما يغمل ي كما ورد في تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (١٠٠٠ - ١٠١) مثل هذا المعنى .

وما ورد عن قصة الآمقف بنسيو أعلاه يناقض هذا الرأي ويعطي نموذجاً واقعياً حياً لرحمة المسلمين بالمغلوبين . فاذا ظهرت شدة من موسى في بعض الأحيان ، فلأن متطلبات الحرب هي التي اضطرته إلى ذلك ، كما أن الحليفة لم يستدع موسى لهذا السبب كما سنرى .

<sup>(</sup>٢) تاريخطماء الأندلس ١١٢/١) – مدريد ١٨٩١م، وبنية الملتمس (٢٦٣) وصفة جزيرة الأندلس (٨٢٧) ونقح الطيب (٦/٤).

<sup>(</sup>٣)وشقة ؛ بليدة بالأندلس . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٣/٨).

<sup>(</sup>٤) لا ردة : مدينة مشهورة بالأندلس شرقي قرطبة؛ تتصل أعمالها بأعمال طركونة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣١٣/٧).

 <sup>(</sup>٥) طركونة : بلدة بالأندلس متصلة بأصال طرطوشة ، وهي مدينة قديمة على شاطى. البحر . انظر
 التفاصيل في معجم البلدان (٤٤/٦).

<sup>(</sup>٦) البيان المفرب (٢٤/٢) والامامة والسياسة (٧٨/٢).

وقالوا: وأين تذهب بنا؟! حسبنا ما في أيدينا »، وكان موسى قال حين دخل (إفريقية) وذكر عقبة بن نافع: ولقد كان غرّر بنفسه حين وغل في بلاد العلو، والعدو عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، أما كان معه رجل رشيد؟! »، فسمعه حنش الصنعاني، فلما بلغ موسى ذلك المبلغ – من التغلغل عمقاً في الفتح – قام حنش فأخذ بعنانه، ثم قال: «أيها الأمير! إني سمعتك وأنت تذكر عقبة بن نافع تقول: ولقد غرّر بنفسه وبمن معه، أما كان معه رجل رشيد؟! وأنا رشيدك اليوم. أين تذهب؟ تريد أن تخرج من الدنيا؟! أو تلتمس أكثر مما آتاك الله عزّ وجل وأعرض مما فتح الله عليك، ودوّخ لك؟! إني سمعت من الناس ما لم تسمع، وقد ملأوا أيديهم وأحبوا الدعة »، فضحك موسى ثم قال: «أرشدك الله وكثر في المسلمين أمثالك »، ثم انصرف قافلاً الى الأندلس وهو يقول: «أما والله لو انقادوا الي لقدتهم الى رومية (روما) ثم يفتحها الله على يدي إن شاء الله » ()

ولكن موسى استطاع أن يعيد إلى الجنود نشاطهم وحماستهم للفتح ، وبينما كان يعد العدة لفتح (جليثقية) (٢) إذ أتاه مغيث الرومي (٢) رسول الوليد بن عبد الملك يأمره بالحروج من الأندلس والكف عن التوسع في البلاد ، وأن يشخص إلى دمشق ، فساءه ذلك ، وقطع به عن إرادته ، إذ لم يكن في الأندلس بلد لم تدخله العرب إلى وقته غير (جليقية)، فكان شديد الحرص على إقتحامها (١) . ولكن قدوم مغيث لم يصرف موسى عن المضي في إتمام هذه الغزوة التي صاحبها التوفيق إلى هذه الساعة ، فبذل جهده البقاء في الأندلس بعض الوقت ريشا يتم فتح (جليقية) . ولاطف مغيثاً للبقاء في الأندلس بعض الوقت ريشا يتم فتح (جليقية) . ولاطف مغيثاً حين أجل ذلك — وسأله إمهاله ، إلى أن ينشذ عزمه في الدخول إلى (جليقية) ،

<sup>(</sup>i) الإمامة والسياسة ( x - ۸۰/۲).

<sup>(</sup>٢) جَلَيْمَة : ثَاحِية قُرْبُ سَاحِلُ البَحْرِ المَحْيَطُ مَنْ ثَاحِية ثَهَالُ الأَثْدَلَسِ فِي أَقْصَاهُ مَن جَهَةَ الغرب . النظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٣١/٣ ).

<sup>(</sup>٣) مترد ترجيعه في كتاب : قادة فتح الاندلس والبحار .

<sup>(</sup>٤) للح الطيب (٢٥٨/١).

والمسير معه في البلاد أياماً ، ويكون شريكه في الأجر والغنيمة ، ففعل مغيث ومشي معه (۱) . وقد وهب موسى مغيثاً الموضع الذي ينسب اليه في عهد المسلمين ، وهو : (بلاط مغيث) بجميع أرضه من أرض الحمس (۱) نظير إمهاله بعض الوقت ومصاحبته في غزو (جليقية) . وقبيل مغيث هذه الشروط ، فلما اطمأن موسى إلى ذلك ، بادر بالسير شمالاً لفتح (قَسَتالة القديمة المعلمان موسى ألى ذلك ، بادر بالسير شمالاً لفتح (طيطلة )(۱۲) .

وكان يتفرّع من (سرقسطة) طريقان رومانيان يتبجهان من الشرق إلى الغرب: الأول يذهب بجذاء بهر إبرة (الإبرو) حتى (هارو Haro)، ومن هناك يتبع (برفيسكا Barivlesca) ثم (أماية)، ثم (ليون) (الله ومن هناك يتبع (برفيسكا ينفصل من الطريق الأول عند بدايته ويتبجه الى (قَلَوْنية) و (بلكنسية) (الله ويلتقي بالطريق الممتدمن (ماردة) الى (أسرقة) في مدينة (بنافني ). وكان لا بد لموسى من السير في كل من هذين الطريقين ؛ فقستم جيشه إلى قسمين: قسم بقيادته، والآخر قيادة طارق.

واختار موسى الطريق الثاني ، وعهد إلى طارق بالسير في الطريق الأولى أدنى سفوح جبال (كَنْتُنْبُريَّة). وشرع طارق بمهاجمة (البشكنس) غربي بهر (إبرة) ، فلم يجد زعيم هذه المنطقة (فُرْتُون) بداً من الدخول في طاعة المسلمين بسل إعتنق الإسلام ، ولذلك أعفيت (شيسة Ejea)

<sup>(</sup>١) نفع الطيب ( ٢٥٨/١ ).

<sup>(</sup>٢) الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية ( ٢٠٤).

Saavedra. OP. Cit. p. 113 - 114. (r)

<sup>(</sup>٤)ليون : بلد في منطقة جليقية . انظر تقويم البلدان (١٨٤ – ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) بلنسية : كورة ومدينة بالأندلس شرقي قرطبة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٧٩/٢) وتقويم البلدان (١٧٨ – ١٧٩).

منطقته من التخميس<sup>(۱)</sup> ، وإليه ينتسب بنو قسى أصحاب الثغر الأعلى ، الذين كان لهم شأن في تاريخ المسلمين في الأندلس<sup>(۱)</sup> ، ثم تابع طارق سيره ، فغتح (أماية) و (استرقة) اللتين ذكرهما مورخو العرب خطأ في حملته سنة اثنتين وتسعين الهجرية (۷۱۱م)<sup>(۱)</sup> كما فتح مدينسة ليون <sup>(1)</sup> في هذه السنة أيضاً.

وسار موسى نفسه على الضفة الشرقية لنهر (إبرة) في إقليم (قشتالة) (\*) فأطاعه معظم من مر بهم من روساء هذه الناحية . وقد لقي بعض المقاومة عند حصن (بارو Baruz ) أو (بازو) في مقاطعة ( بلد الوليل ) التي لا يزال يطلق عليها الاسبان اليوم (فاليا دوليد) . وبدلا من أن يعرج على (استرقة) ليلتقي فيها بجيش طارق ، انحرف إلى الشمال واخترق باب (تارنا Tarna ) ، وسار متابعاً مجرى نهير (النالون Nalon )، ثم حط رحاله عند قلعة (للك Santa Maria de Lugo ) ب (أشتوريش) غير بعيد عن (أبيئط Oviedo) ، وما زال بها حتى فتحها . ثم سار بنفسه حتى زابيئط (خيخون Ojion ) وأقر فيها حامية وجعلها حصناً لما فتحه من البلاد في تلك النواحي البعيدة ، ثم بعث سرية من فرسانه أدركت البحر عند صخرة في تلك النواحي البعيدة ، ثم بعث سرية من فرسانه أدركت البحر عند صخرة (بلاي Pona de Pelayo ) على البحر الأخضر (۱۰) فطاعت الأعاجم ، ولاذوا وبلاي مر قوم بموضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنين العرب والبربر كلما مر قوم بموضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنين (۱۰) .

<sup>(</sup>١) الرسالة الشريفية (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر فجر الأندلس (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ افتتاح الأندلس (٣٥) واخبار مجموعة (١٥).

<sup>(</sup>٤) الأخبار المجموعة (٢٨) ، وقد جعل هذا المصدر فتح هذه الحصون الثلاثة في سنة (٢١١) وهو. خطأ واضح . انظر فجر الأندلس (٢٠٤)

<sup>(</sup> ه ) قشتالة : إقليم عظيم بالاندلس ، قصبته طليطلة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) هو المحيط الأطلني ، وكان يسمى أيضاً ؛ الاتيانوس وبحر الظلمات .

<sup>(</sup>٧) نفح العليب (١٠٤/ ١٥٤) وانظر فجر الأندلس (١٠٤ – ١٠٥) وتاريخ المسلمين وآثارهم 🕳

وهكذا وصلت جيوش موسى حتى البحر المحيط، فاطمأن الى أنه فتح شبه الجزيرة كلها، لذلك شعر أنه لم يعد هناك معى للاسترسال في الفتح، وكان موسى يترك في كل قلعة يفتحها حامية من المسلمين؛ فتفرق جنده، وطال السير بمن بقي معه منهم، ونال منهم الجهد، فمالت نفوسهم الى العودة؛ فاكتفى موسى بوصوله الى (خيخون) وأزمع العودة غير عالم أن نفراً كبيراً من القوط قد تراجعوا أمامه واحتموا في نواحي (أشتوريش) و رجليقية)، وكان المسلمون يحسبون أنهم قضوا على القوط حتى لم يبق منهم إلا ثلاثون رجلاً، والواقع أن من بقي من القوط إذ ذاك كان قليلاً، ولو لم يشتغل العرب عنهم بعد ذلك بحروب ومنازعات قبلية فيما بينهم، ولو لم يشتغل العرب عنهم بعد ذلك بحروب ومنازعات قبلية فيما بينهم، المسلمون أنفسهم، فاستطاعوا بسهولة القضاء على البقية الباقية من القوط، ولكن العرب شغلوا المرب شغلوا المور أنفسهم، فاستطاعت هذه المؤمنة القوطية أن تظمئن في هذه النواحي القاصية القاحلة، وأن تنمو لتنتهز في المسلمين كل فرصة تسنح.

ولما انتهى موسى في فتوحه إلى هذا الحد القصي ، كان لا بد أن يعود لا الى (طليطلة) أو (قرطبة) فقط ، بل الى (دمشق) رأساً ؛ فقد كان مغيث الرومي رسول الحليفة يتعجله ، وكان الوليد بن عبد الملك معجلاً عليه لا يريد أن يتمهل، إذ أن رسولاً آخر من الوليد يكنى : أبا نصر ، بعثه الى موسى عندما استبطأه في القفول ، أتاه وهو في مدينة (لك) برجليقية )(١).

<sup>-</sup> في الأندلس (١٠٢ -١٠٣).

<sup>(</sup>١) نفح العليب (١/ ٢٥٨). وفي فجر الأندلس (١٠٦) ورد: وحتى لتذهب الروايات إلى أن الوليد بعث إليه رسولا آخر اسمه : أبو نصر ، نقيه في ( نك ) ، فأخذ بمنان فرسه وأمره بالمودة ، وذلك أمر مستبعد ، لأن مغيثاً وصل وموسى في ( سرقسطة ) في أو اثل الربيع ، ولما تنقض عل وصوله ثلاثة أشهر ، ولا يتغق أن يكون الحليفة قد استطال هذه المدة القصيرة فأرسل يتعجل ، وربماكان أبو نصر هذا كنية لمفيثكما يظن" ( جايانجوس ) ٥. واقول: قد وردت ترجمة مفيثالر ومي في نفح العليب نصر هذا كنية لمفيثكما يظن" ( جايانجوس ) ٥. واقول: قد وردت ترجمة مفيثالر ومي في نفح العليب فصر هذا كنية لمفيثكما يظن" ( بالأول ثلاثة أشهر ، وهي مدة طويلة بعد ما استقرفي ذهن الوليد أن وقد التنفيذ أن الوليد أن ساله الربيد المدالة التنفيذ و من مدة طويلة بعد ما استقرفي ذهن الوليد أن ساله و مداله الربيد الربيد المدالة الشهر ، وهي مدة طويلة بعد ما استقرفي ذهن الوليد أن ساله و مداله الربيد المدالة الشهر ، وهي مدة طويلة بعد ما استقرفي ذهن الوليد أن ساله و مداله الربيد المدالة الشهر ، وهي مدة طويلة بعد ما استقرفي ذهن الوليد أن ساله المناس المدالة المدالة الشهر ، وهي مدة طويلة بعد ما استقرفي ذهن الوليد أن ساله المناس المناس المناس المدالة المد

وهناك بعض المؤرخين ، يذكرون أن موسى بن نصير بعد أن افتتح (سرقسطة) بعث سراياه الى (قطالونة) ، ففتحت (برشلونة) ، ومن هناك اخترقت جبال البرتات (البرانس) وتوغلت في بلاد (غالة) ، فاستولت على (أربونة ، Narbonne) وصخرة (إينيون Avignon) وحصن (لودون) على وادي (ردونة) وهو وادي بهر (الرون) ، ولا نستبعد أن تكون بعض قوات موسى قد افتتحت (برشلونة) و (لاردة) وجزء من إقليم (قطالونية) وأنها قد وصلت الى جبال (البرتات) واجتازتها الى (قرقشهُونة) ، فهو انفس الطريق الذي اتبعه السمح بن مالك (١٠)

حموس ريد أنيشق عصا الطاعة انظر الأمامة والسياسة ( ٢٥٧-٧٠) وأن موسى يطمع في قتع ( غالة ) والوصول إلى رومة . انظر الامامة والسياسة ( ٢١٨٨) بل الوصول إلى أرض الشام عن طريق ( إلزنجة ) . انظر نفح الطيب ( ٢٥٩١) في الوقت الذي سم المسلمون فيه الفتح وأظهروا رغيبهم في المودة الى قرطبة ؟ لقد كان الوليد حريصاً على سلامة المسلمين ، فعارض منذ البداية في اقتمامهم في بحر شديد الأهوال ، فلما نمي اليه ما شرع فيه موسى من فتح غالة ، اشتد قلقه وأرسل أبا نصر رسولا ثانياً الى موسى يستعجله القفول الى دمشق ، لذلك نعتقد تماماً أن أبا نصر شخص آخر غير مغيث الرومي . وفي نفح الطيب ( ١٠٨٥ ) نص صريح وهو : ووقفل معهم ( أي مع موسى وطارق ) الرسولان مغيث وأبو نصر » . انظر تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ( ١٠٤ - ١٠٤) .

(١) برشلُونة : مدينة في ثبال شرقي الأندلس على البحر الأبيض المتوسط ، ويعتبرها بعض جغراني العرب ليست من مدن الأندلس . انظر تقويم البلدان ( ١٨٢ – ١٨٣ ).

ر ٢) أربونة ، مدينة في شال شرق قرقشونة تقع في الساحل الفرنسي الجنوبسي. افظر ما جا منها في تقوم البلدان ( ١٨٢ – ١٨٣ ).

(٣) نفح الطيب ( ١/٢٥١).

(٤) قرقشونة : بلد في جنوب فرنسا قريبة من حدود إسانيا الشبالية . وفي معجم البلدان ( ٧/٥٥) : ان المسافة بين قرقشونة وقرطبة خسة وعثرون يوماً . وقد ذكر المقري في نفح الطيب ( ٢٠٠/١) : أن موسى انتهى الى حصن من حصون العدو يقال له : قرقشونة . وانظر اريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ( ١٤) – الأمير تشكيب أرسلان – مصر – ١٣٥٧ ه . ويذكر المقري في نفح الطيب ( ٢١٨/١) وابن خلفون ( ١١٧/٤) : أن موسى توغل في الأندلس الى برشلونة من جهة الشرق وأربونة في الجوف .

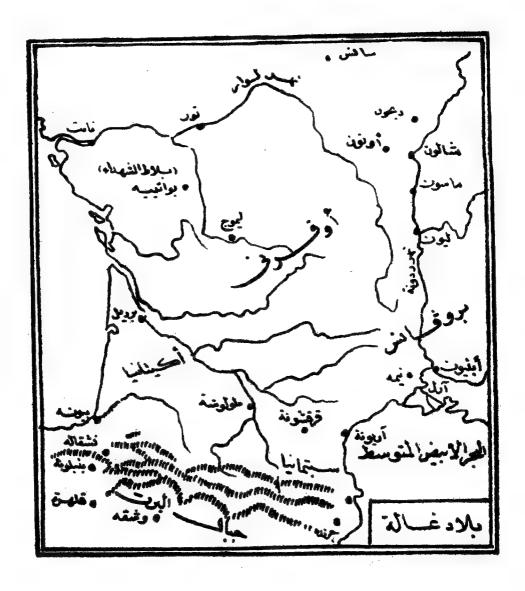

بعد ذلك بسنوات، ولكن فتح موسى هذا لم يكن فتحاً مستداماً إنما كان بقوات استطلاعية خفيفة استطاعت جمع المعلومات عن تلك المنطقة من بلاد فرنسا تمهيداً لفتحها فيما بعد(١).

# هـ فتح عبد العزيز من موسى :

فتح عبدالعزيز ما بقي من مدائن الأندلس (٢) ، إذ لم يفتح المسلمون جميع أنحاء شبه الجزيرة ، فقد بقيت في البلاد مناطق لم تصل إليها جيوش الإسلام بعد . وقد تجمعت في بعض الأقاليم غير المفتوحة وفي الجيوب الجبلية النائية الوعرة مراكز للمقاومة القوطية ضد المسلمين ، فاقتضى الأمر إبحماد هذه المقاومات وإتمام فتح الأندلس .

سار عبدالعزیز علی رأس جیشه لاستکمال فتح غرب الأندلس (البرىغال حالیاً) ، ویرجح سافلرا أن عبدالعزیز قام بهذه الحملة قبل رحیل أبیه الی دمشق فیقول: «یبدو لی – حسبما أعتقده – أنه بینما کان موسی وطارق یفتحان البلاد من (سرقسطة) عبر (قشتالة) القدیمة ، لم یکن عبدالعزیز الذی کان قد وصل الی (باجة) سنة ۷۱۳م عاطلاً ، إذ أنه شغل عام ۷۱۶م بالزحف نحو(یابرة Evora) (۳) و (شَنْشَرین Santaron) (۱۵)

<sup>(1)</sup> في البيان المغرب ( ٢٤/٢ ) ونفح الطيب ( ٢٠/١ ): أن موسى النهبى الى صم ، عفوجه في صهره مكتوباً : « يا بني اساعيل! الى هنا منهاكم، وإذا سألم إلى ماذا ترجمون؟ أغيرناكم : ترجمون الى اختلاف ذات بينكم ، حتى يضرب بعضكم رقاب بعض » .. ومن الواضح أن هذه قصة خرافية نسجت فيما بعد تقريراً لما حدث بين الفاتحين فعلا ، وأدى بهم الى ضياع الفردوس المفقود ( الإندلس ) وخروجهم مهسا أذلا ، مغلوبين حين تعرقوا واختلفوا ، وكانوا قد دخلوا أغزاه فاتحين حين اتحدوا وتعاونوا .

<sup>(</sup>٢) تاريخ افتتاح الاندلس ( ٣٦ ).

<sup>(</sup>٣) يابرة : بلد في غربي الأندلس . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٨٤٩/٨).

<sup>( 8)</sup> شنرين : مدينة متصلة الأعال بأعمال باجة في مُربي الأندلس ثم غربي قرطبة وعل نهر (تاجة) قريب من انصبابه في البحر المحيط ، وهي حصينة ، بينها وبين قرطبة خسة عشر يوماً ، وبينها وبين باجة أربعة أيام. أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٠٠/٥ )وتقوم البلدان ( ١٧٢-١٧٣).

و (قلكمرية Coimbra )(1) ، وظل متجها الى أقصى الغرب بقصد ملاقاة الفرق الإسلامية في (استرقة Astorga) (۲)، ويستند سافلوا في رأيه هذا على عبارة وردت في الرسالة الشريفية نصها: وفلم يبق بالأندلس بلدة دخلها المسلمون بأسيافهم ، وتصيرت ملكاً لهم ، إلا قسم موسى بن نصير بينهم أراضيها إلا ثلاثة بلاد وهي : شنترين وقلمرية في الغرب و (شية) في الشرق ، وسائر البلاد تحسست وقسمت بمحضر التابعين النين كانوا مع موسى بن نصير (۱) ، ومعنى هذا أن عبدالعزيز افتتع (شنترين) و (قلمرية) صلحاً ، وذلك أثناء وجود أبيه بالأندلس.

والحق أن موسى لم يكن ليترك الله عبدالعزيز – وهو القائد الذي عرف بشجاعته ومهارته – عاطلاً في أيامه ، ولو كان عبدالعزيز مع جيوش أبيه في فتوحه لظهر له أثر واضح كما ظهر لغيره مثل طارق بن زياد، وذلك في الصفحة الآخيرة من فتوحات موسى . كما أن وجود عبدالعزيز في (باجة) القريبة من تلك المناطق لا بد أن يغريه بفتحها . والآهم من كل ذلك ، أن الموقف العسكري الذي كان يحسب حسابه بدقة متناهية موسى الأخيرة ، وذلك أثناء فتوحاته الأخيرة ، وإلا تعرضت خطوط مواصلاته الممتدة بالعمق شمالاً الى تهديد العمو الرابض في غرب الأندلس (البرتغال) ، فلم يكن باستطاعة موسى العمو المابعة اللازمة ، وذلك بفتح المنطقة ، ولم يكن هناك أولى بفتحها من عبدالعزيز بن موسى الذي كان قد وصل الى (باجة) القريبة من غربي الأندلس .

أما ما فتحه عبدالعزيز في اثناء ولايته الأندلس بعد مغادرة أبيه الأندلس

<sup>(</sup>۱) قلمرية : مدينة بالأندلس . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٠١/٧ ) . عند عن : تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس (١٠٩ عن : تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس (١٠٩

<sup>(</sup>٣) الرسالة الشريفية الى الأقطار الأندنسية ( ٢٠٠ ).

الى المشرق ، فسيرد في ترجمة عبد العزيز بن موسى (١) .

#### الإنسان:

# ١ ـ عودة مومى وطارق الى المشرق: :

بادر موسى بالعودة من (للك) ب (جليقية) مع أبي نصر الرسول الثاني للوليد بن عبد الملك ، وكان مع أبي نصر رسالة الوليد الى موسى يوبيّخ الوليد بها موسى ويأمره بالحروج ، والزم رسوله إزعاجه (٢١) ، فأخذ موسى في طريستى العودة في أواخر سنة خمس وتسعين الهجريسة (منتصف صيف ٢٧٤ م) ، وكان مغيث الرومي قد خف القائه ، فالتقيا بنواحي (ليون) ، وهناك أدركهما طارق عائداً من (استرقة) ، وساروا جميعاً فاعترقوا (فيح موسى Valmuza) في طريقهم الى (طليطلة) ولم يقم موسى في (طليطلة) وإنما مضى منجداً حتى دخل (قرطبة) ولقي فيها نفراً من كبار جنده ، ثم مضى الى (إشبيلية) حيث ركب البحر ومعه طارق ومغيث الرومي وأبونصر وكبار الجند في ذي الحجة سنة خمس وتسعين الهجرية ، وكان معهم (يوليان) . وفي (إشبيلية) استخلف موسى وترك معه حبيب بن أبي عبيدة بن عاضمة للأندلس ، لاتصالها بالبحر (٣) ، وترك معه العساكر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد وسد الثغور وجهاد العدو (٢) ،

<sup>(</sup>١) انظر ما جاه في الأخيار المجموعة (٢١) ونفع الطيب (٢٦٣/١) وسترد ترجمة مبد العزيز في كتابنا : قادة فتح الأندلس والبحار .

<sup>(</sup>٢) نفع الطيب (٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>ع) ورد اسمه في البيان المغرب (٣٠/٣): حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع ، وكذلك في المعجب من تاريخ المغرب (٣٦) ، فقد ورد اسمه : حبيب بن أبي عبيدة .

<sup>(</sup>٥) تاريخ أفتتاح الأندلس ( ٣٦ )، وأخبار مجموعة ( ١٩ ) والبيان المغرب ( ٣٠/٢ ).

<sup>(</sup>١) المعبب من تاريخ المغرب ( ٢٤ ).

أبحر موسى ومن معه من (إشبيلية) وهو متلهف على الجهاد الذي فاته ، آسف على ما لحقه من الإزعاج ، وكان يومثل أن يخترق ما بقي عليه من بلاد إفرنجة ، ويقتحم الأرض الكبيرة حتى يصل بالناس الى الشام ، موملاً أن يتخذ مُختَرَقه(١) بتلك الأرض طريقاً مُهيّعاً (١) يسلكه أهل الأندلس في مسيرهم ومجيئهم من المشرق وإليه على البر لا يركبون بحراً (١٠.

اهل الاندلس في مسيرهم وعيشهم من المشرق وإليه على البر لا يركبون بحراً (١٠٠٠). وتذهب بعض المصادر العربية الى أن موسى استصحب معه ثلاثين الف رأس من الأسرى عالم فقل القلهم بحراً وبراً من الأندلس الى دمشق، من الأسرى يحتاج الى وسائط نقل لنقلهم بحراً وبراً من الأندلس الى دمشق، ويحتاج الى تدابير إدارية من الصعب جداً تحقيقها، والغالب أن عدداً قليلاً جداً من الأسرى رافق موسى في رحلته هذه، وأما الباقون منهم فقد تُركوا في المزارع يزرعونها وفي الأعمال الإدارية الأخرى يديرونها ولكنه استضحب معه مائة رجل من أشراف الناس من قريش ومن الأنصار وسائر العرب ومواليها، وأخرج معه من وجوه البربر مائة رجل: منهم أبناء كسيلة وملك السوس الأقصى وملك قلعة (أوساف) وملك ( ميورقة ) و منورقة ) ومعه الغنائم من الذهب والفضة والحوهر محمولة على ثلاثين ومائة عجلة من ومعه ثلاثون من خيرة أسرى القوط، ألبسهم أفخر موسى دخل دمشق ومعه ثلاثون من خيرة أسرى القوط، ألبسهم أفخر الثياب وسار بهم في موكبه ليدل على عظم الفتح الذي تم على يديه (١٠).

واستخلف موسى ابنه عبدالله على إفريقية وابنه مروان على (طنجة)

<sup>(</sup>١) غَثْرَتِه : أي المكان الذي يخترقه ، أي يسلكه ويجتاز البلاد منه .

<sup>(</sup>٢).مهيماً : الواضح البين ، وهو أيضاً الواسع المتبسط .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب (٢٥٩/١).

<sup>(</sup>٤) انظر نفع الطيب ( ٢٥٩/١) .

<sup>(</sup>ه) أنظر التفاصيل في الامامة والسياسة ( ٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup> ٦) تاريخ افتتاح الأندلس ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٧) أنظر فجر الأندلس (١٠٧).

و (السوس)(۱)، فمر في طريق عودته به (القيروان)(۱)، ثم قدم (مصر) منة خمس وتسعين (كانون الاول - ديسمبر ۷۱٤م)، فأقام هناك ثلاثة أيام يأتيه أهل مصر في كل يوم، فلم يبق شريف إلا وقد أوصل موسى اليه صلة ومعروفاً كثيراً، وأهدى لولد عبدالعزيز بن مروان فأكثر لهم وجاءهم بنفسه فسلم عليهم، ثم سار متوجهاً حيى أتى فلسطين (۱) وبلغ دمشق سنة ست وثمانين الهجرية (كانون الثاني - يناير ۷۱۵م)، أي قبل وفاة الرليد بن عبدالملك بأربعين يوماً (۱).

ولما قدم موسى على الوليد، كان قلومه عليه وهو في آخر شكايته التي توفي فيها، وقد كان سليمان بن عبدالملك بعث الى موسى مَن لَقيه في الطريق قبل قلمومه على الوليد، يأمره بالتريث في مسيره وألا يعجل، فإن الوليد بآخر رمقه. وقرأ موسى كتاب سليمان بن عبدالملك، فقال: وخنت والله وغلرت وما وفيت! والله لا تربيّصت ولا تأخرت ولا تعجلت! ولكني أسير بمسيري، فإن وافيته حياً لم أتخلف عنه، وإن عجلت منيته فأمره الى الله ، فرجع الرسول الى سليمان فأعلمه (٥٠). وكان سليمان قعد أمر موسى بالتربيّص (٢٠) رجاء أن يموت الوليد قبل قدوم موسى ، فيقدم موسى على سليمان في أول خلافته بتلك الغنائم الكثيرة التي ما رئي ولا سيمين عثلها، فبعظم بذلك مقام سليمان عند الناس ؛ فأبى موسي من ذلك ، ومنعه دينه منه ، وجد في السير (٧) ، حتى قدم والوليد حي ، فسليم له الاخماس والمغانم والتحف والذخائر ، فلم يمكث الوليد إلا فسليم له الاخماس والمغانم والتحف والذخائر ، فلم يمكث الوليد إلا فسليم له الاخماس والمغانم والتحف والذخائر ، فلم يمكث الوليد إلا فسليم له الاخماس والمغانم والتحف والذخائر ، فلم يمكث الوليد إلا فسليم له الاخماس والمغانم والتحف والذخائر ، فلم يمكث الوليد إلا فسليم له الاخماس والمغانم والتحف والذخائر ، فلم يمكث الوليد إلا فسليم الهنائم والتحف والذخائر ، فلم يمكث الوليد إلا فسيم في المهناء والمنائم والنحوليد والدخائر ، فلم يمكث الوليد الإ

<sup>(</sup>١) نفح العليب (١/٢٦١).

<sup>(</sup>٢) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ( ٣٤ ).

 <sup>(</sup> ٣) الإمامة والسياسة ( ٢/٢٨ – ٨٨ ).

<sup>(</sup>٤) فجر الأندلس (١٠٧).

<sup>(</sup>ه) الامامة والسياسة ( ۸۳/۲ ) وانظر البيان المغرب ( ۲۰/۲ ).

<sup>(</sup>٦) التربص : الانتظار .

 <sup>(</sup>٧) جد في السير : أسرع .

يسيراً بعد قدوم موسى ، وتوفي واستخلف سليمان ، فحقد عليه وأهانه(١) . وقبل : إن موسى وصل الى دمشق بعد وفاة الوليد ، فقدم على سليمان حين استخلف(١٢) .

فأمر سليمان أن يوقف في يوم صائف شديد الحر عل طريقه ، وكانت بموسى نسمة ( ربو ) فلما أصابه حر الشمس وأتعبه الوقوف ، هاجت عليه ، وجعلت قرب العرق تنصب منه ، فما زال كذلك حتى سقط ، وكان عمر بن عبد العزيز حاضراً ، إلى أن نظر سليمان إلى موسى ، وقد وقع مغشياً عليه ، قال عمر بن عبد العزيز : « ما مر بي يوم كان أعظم عندي ، و لا كنت فيه أكرب من ذلك اليوم لما رأيت من الشيخ موسى ، وما كان عليه من بعد أثره في سبيل الله ، وما فتح الله على يديه ، وهذا يغمل به المختفت إلى سليمان ، فقال عمر : «فاغتنمت من يميني ! » . فقال عمر : «فاغتنمت من عيني ! » . فقال عمر : «فاغتنمت من عين المحد المومنين ! شيخ كبير بادن ، وبه نسمة قد أهلكته ، وقد أتيت على ما فيه من السلامة الى من يمينك ، وحو موسى البعيد الأثر في سبيل الله ، العظيم المناء عن المسلمين . قال عمر : السلامة الى من يمينه وحقده عليه ، فخشيت إن ابتدأته أن يلح عليه ، وهو مأسلمين من المكلام فيه ، ما كنت أعلم من يمينه وحقده عليه ، فخشيت إن ابتدأته أن يلح عليه ، وهو وأن سليمان قد ندم فيه ، فقال من يمنه ؟ فقال يزيد بن المهلب : أنا أضمه يا أمير المؤمنين . وكانت الحال بين يزيد وسليمان لطيفة خاصة . قال سليمان : فضمه إليك يا يزيد ، و لا تضيق على : وكانت الحال بين يزيد وسليمان الهيفة خاصة . قال سليمان : فضمه إليك يا يزيد ، و لا تضيق على ، عال : فانصر ف به يزيد ، وقد قدم اليه دابة ابنه مخلد ، فركبها موسى ، فأقام أياماً . قال : عمر عليه ، قال النام من بين موسى وسليمان في الصلح ، حى افتدى منه بثلاثة آلاف دينار » . . انتهى .

ومن الواضح أن المبالغة والتناقض يسودان هذه الرواية ، فالوليد تارة قاس لا يتورع عن بمليب شيخ فان عذاباً يقربه من حافة القبر ، وهو رحيم تارة أخرى وفي نفس الوقت محيث يوصي بهذا الشيخ خيراً فلا يرضى أن يضيق أحد عليه! كما أن هذه القصة تناقض ما جاء عن سليمان من مزايا -

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ( ٢٦٢/١ ) وانظر تاريخ افتتاح الأندلس ( ٢٦ ).

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر والمغرب (٢٨٤) وانظر المعجب في أخبار المغرب (٢٥/١). وفي الامامة والسياسة (٢/ ٥/١): ولما أفضت الحلافة إلى سليمان بن عبد الملك ، بعث إلى موسى ، فأتى به ، فعنفه بلساله ، وكان فيما قال له يومئذ: واجر أت، وأمري خالفت، والله لأقلل عددك، ولأفرقن جمعك، ولأبددن مالك ، ولأفسين منك ماكان يرفعه غيري عن كنت تمنيه أماني الغرور ، وتخدمه من آل أبي سفيان ، وآل مروان و . فقال له موسى: وواقه يا أمير المؤمنين ما تعتل على بلذب ، سوى أني وفيت للخلفاء قبلك ، وحافظت على من ولي النعمة عندي فيه . فأما ما ذكر أمير المؤمنين ، من أنه يقل عددي ويشرق جمعي ، ويبدد ماني ، ويعيذ الله عز وجل أمير المؤمنين ويعصمه أن يجري على يديه شيئاً من المكروه لم يستحة ولم يبلغه ذنب اجترعته و .

لقد قدم موسى على الوليد قبل وفاته بأربعين يوماً ــوهذا ما نرجحه ــ ومعه غنائم ضخمة يعجز عنها الوصف ، ولكن الظاهر أن قلب الوليدكان متغيراً على موسى تغيراً لا سبيل الى إصلاحه ، فلم يحسن الوليد لقاء موسى ، ثم لم يلبث الوليد أن لقي ربّه وخلفه أخوه سليمان وهو أشد من أخيه غضباً على موسى ، ولهذا كان طبيعياً ألاً ينتظر موسى خيراً كثيراً ، وأن يدرك أن أيام مجده وعزّه قد مضت مع أمس الدابر .

بيد أننا نستبعد صحة ما يبالغ فيه المورخون من أفاعيل سليمان بموسى ، فمن المستبعد ما يقال: إن سليمان كان يقيم موسى في الشمس حتى يكاد يغمى عليه من شدة التعب والجهد والحر(۱)، وأن سليمان حبسه وأمر بتقصي حسابه (۱) فأغرمه غرماً عظيماً كشفه فيه ، حتى اضطر الى أن سأل العرب معونته ، فيقال: إن لحماً حملت عنه من أعطيتها تسعين ألفاً ذهباً ، وقيل حمله سليمان غرم ماثني ألف ، فأدتى مائة ألف وعجز ، فاستجار بيزيد بن المهلب ، فاستوهبه من سليمان ، فوهبه إياه إلا أنه عزل ابنه عبد الله عن إفريقية (۱) ، فاستوهبه من سليمان ألزم موسى أن يطوف بالقبائل محروساً يستجديها مالاً يفتدي به نفسه ، حتى لقد كان يستجدي الدرهم والدرهمين ، فيفرح بذلك موسى ويدفعه إلى الموكلين به ، فيخفُفون عنه العذاب!! الله ، لأن سليمان لو كان

فهر : « مفتاح الحير : أطلق الأسارى و خلى السجون وأحسن إلى الناس واستخلف عمر بن عبد العزيز .
 المخ ، كما جاء في الطبري ( ه/٤٠٥) ، فكيف يقوم على تعلّمه شيخ له ماض مجيد كما وصفه عمر بن عبد العزيز بالذات وكما يعرف عنه الناس جميعاً ؟!

يبدو أن هذه القصة وأمثالها من جملة القصص الموضوعة للتشنيع بسليمان وغيره من رجال العرب المسلمين من الحلفاء ومن الذين عملوا معهم في تلك الفترة الذهبية من تاريخ العرب والاسلام ، وأمثال هذه القصص ظاهرة التهافت والتناقض لا تستقيم مع خلق العرب وتعاليم الاسلام التي كانت سائدة حنذاك.

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في الامامة والسياسة (٨٤/٢ – ٨٥).

<sup>(</sup>٢) تقصيُّ حسابه: أي تتبعه وشدد البحث عنه لتعرُّف حقيقته .

<sup>(</sup>٢) نفح العليب (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٤) انظر التفاصيل في نفع العليب (١/٥/١ - ٢٦٦).

قد أنزل بموسى هذه المساءات لما ترك اولاده ولاة على إفريقية والأندلس، ولأن موسى كان أثيراً على نفس يزيد بن المهلب وزير سليمان بن عبد الملك وصاحب الأمر في دولته (۱)، ولأن عمر بن عبد العزيز كان من أقرب المقربين إلى سليمان، ومن المستحيل أن يرضى عمر بن عبد العزيز عن مثل تلك التصرفات دون أن يقول كلمته لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، ولأن سيرة سليمان الذي وصفه المؤرخون بأنه مفتاح الحير. أطلق الأسارى وخلى أهل السجون وأحسن إلى الناس واستخلف عمر بن عبد العزيز (۱)، لا تستقيم مع اتهامه بالتنكيل بموسى وهو شيخ كبير له ماض ناصع مجيد في خدمة العرب والمسلمين. إننا ستبعد أن يعاقب سليمان تابعياً جليلاً هو موسى بن نصير، أسس ملكاً وقضى سي حياته مجاهداً في سبيل الله لمجرد قالة ظالمة أو وشاية في حقة ، حتى قصة مقتل عبد العزيز ، وأرسل الى الأندلس عاملاً من قبله للتحقيق في مقتل عبد العزيز ، وأرسل الى الأندلس عاملاً من قبله للتحقيق في مقتل عبد العزيز ، وأرسل الى الأندلس عاملاً من قبله للتحقيق في مقتل عبد العزيز ، والقبض على قتلته وإرسالهم إليه (۱).

لقد كان موقف سليمان من موسى سليماً ، وحقائق التاريخ تعلو دائماً على المبالغات المدسوسة عن قصد أو عن غير قصد .

ولكن ، لماذا عزل الوليد بن عبد الملك موسى عن إفريقية والأندلس وأقرّ سليمان هذا العزل؟ ولماذا أستدعى الوليد موسى من ساحات القتال على عجل ولم يمهله حتى محقّق كلّ نياته التوسعية في الفعح؟

<sup>(</sup>١)فجر الأندلس (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) الطبري (٥/٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (١٠٦ - ١٠٧). وفي الأشبار المجموعة (٢٧): و ولما بلغ سليمان مقعل عبد العزيز بن موسى، هن عليه ذلك، فول إفريقية بن يزيد ... وأسسره سليمان فيما فعله حبيب بن أبي عبيدة وزياد بن النابقة من قعل عبد العزيز بأن يعشد في ذلك وأن يقفلهما اليه و من هاركهما في قعله من وجود الناس ...».

# ٧ - أسباب استدعاء موسى الى دمشق وعزله :

كان للخلفاء أساليب خاصة لمعرفة تفاصيل أعمال ولاتهم وقادتهم وتصرّفاتهم للإطمئنان الى أن أولئك الولاة والقادة لا يخرجون عن الحطّة التي رسمها لهم الحلفاء ، وليحول الحلفاء ... جهد الإمكان ... دون خروج الولاة والقادة عليهم عند سنوح الفرصة المناسبة .

من تلك الأساليب الحاصة التي يسيطر بها الحلفاء على قادتهم وولاتهم ، - خاصة في الأصقاع النائية عن عاصمة الحلافة – هي إرسال من يعتملون عليهم من الرجال، لينقلوا اليهم بدقة وسرعة وأمانة كل ما يرونه ضرورياً الحمل الحلفاء مطمئنين من سير الأمور في مختلف البلاد والأمصار كما يريدون.

كان مغيث الرومي أحد من يعتمد عليه الوليد بن عبد الملك ، لأن عبد الملك بن مروانكان قد أدّبه مع ولده الوليد ، وقد نشأ بدمشق ودخل الأندلس مع طارق فاتحها . وقد وقع بينه وبين طارق ، ثم وقع بينه وبين موسى ، فرحل معهما إلى دمشق ، ثم عاد ظافراً عليهما الى الأندلس . وكان مغيث مشهوراً بحسن الرأي والكيئد (۱)، وكان يطمع بولاية الأندلس ، فلما عزم سليمان على تولية طارق بن زياد الأندلس استشار مغيث الرومي فصرفه عن عزمه . وقد بالغ في إذاية موسى عند سليمان (۱) . ويروى لمغيث شعر خاطب به موسى بن نصير وطارق بن زياد منه قوله :

أُعَنَّتُكُم ولكن ما وفيتم فسوف أعيث في غرب وشرق

وعارض يوماً مغيث في محفل في الناس موسى بن نصير ، فقال له موسى : وكف لسانك ، ، فقال مغيث : « لساني كالمفصل ، ما أكف إلا حيث يقتل ، (٣).

<sup>(</sup>١) تلح الليب (١١/٤).

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب (١٢/٤).

<sup>(</sup>٣) للم الطيب (١٢/٤).

والظاهر أن مغيثاً هذا لم يدّخر وسعاً في تشويه سمعة موسى عند الوليد وعند سليمان من بعده طمعاً في توني الأندلس من بعد موسى، أو انتقاماً من موسى ، فحقت سليمان جميع ما رمى به موسى عنده ، فأغرمه غرماً عظيماً ١٠ ومن هذا يتّضح أن من جملة ما رمى مغيث به موسى هو أنه لم يتصرّف بأمانة في الغنائم.

فهل كان اتهام موسى بنزاهته حقاً ؟ الحق أن مغيثاً ليس وحده التهم موسى بالغلول أو بعدم تطبيق نصوص الشرع في الغنائم ، فقد ذكروا أن سليمان بينما كان يقلّب هدايا موسى التي جاء بها من الأندلس وإفريقية ، إذ انبعث رجل من أصحاب موسى يقال له عيسى بن عبد الله الطويل مسن أهل المدينة المنورة ، وكان على الغنائم ، فقال : « يا أمير المومنين ! إن الله أغناك يالحلال عن الحرام ، وإني صاحب هذه المقاسم ، وإن موسى لم يخرج أغناك يالحلال عن الحرام ، وغضب سليمان وقام عن سريره ، فلخل منزله ثم خرج إلى الناس فقال : « نعم . قد أغناني الله بالحلال عن الحرام » ، وأمر بادخال ذلك بيت المال (٢) . ولكن ذلك لا يكفي لاثبات التهمة الموجهة وأمر بادخال ذلك بيت المال (٢) . ولكن ذلك لا يكفي لاثبات التهمة الموجهة الى نزاهة موسى ، وهو الذي عرف بالتدين العميق كما سنرى ، ولو ثبت ذلك عليه لما توسيط له عربن عبد العزيز عند سليمان فعفا عن موسى (٣) ، وعمر ابن عبد العزيز معروف بالتزامه بتعاليم الشرع الحنيف .

ولست أشك أن موسى كان نزيهاً غاية النزاهة ، فقد أغناه الله هو الآخر ، بالحلال عن الحرام ، فلماذا يتردى الى مهاوي الحيانة وقد فتحت عليه أبواب الحير ؟

فما هي الأسباب الحقيقية لاستدعاء موسى الى دمشق وعزله ؟ يبدو أن الوليد ومن بعده سليمان اعتقدا أن موسى غرّر بالمسلمين ، وأنه

<sup>(</sup>١) نفح الطيب (١/٢٢١).

<sup>(</sup>٢) قتح مصر. والمغرب (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر الامامة والسياسة (٩٢ – ٩٣).

عرَّضهم للمهالك بتغلغله الى حدود بعيدة في الأندلس ، كما أسما خشيا من طموح موسى في التغلغل الى بلاد أبعد من الأندلس فيقود المسلمين الى رومية (١٤)، وأن موسى: وأجمع أن يأتي المشرق من ناحية القسطنطينية ويتجاوز إلى الشام دروبه ودروب الأندلس ، ويخوض اليه ما بينهما من أمم الأعاجم النصرانية ، مجاهسداً فيهم ، مستلحماً لهسم ، إلى أن يلحق بدار الخلافة » ، فنمي هذا الخبر الى الوليد، فاشتد قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب، ورأى أنَّ ما هم َّ ﴿بُهُ مُوسَى غُرَّرٌ بالمسلمين ؛ فِبعث اليه بالتوبيخ والانصراف ، وأسرّ إلى سَفيره أن يرجع بالمسلمين إن لم يرجع ، وكتب له بذلك عهده ؛ ففتّ ذلك في عزم موسى ، وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية بثغورها ، وأنزل ابنه عبد العزيز لسدُّها وجهاد عدوُّها ٧٧. والظاهر أنَّ الحلفاء لم يكونوا مطمئنين على أمن المسلمين في الأندلس حتى بعد الوليد وسليمان ، فقد فكر عمر بن عبد العزيز في إقفال المسلمين من الأندلس وإخلائها ، إذ خشي تغلُّب العدوُّ عليهم (٣)؛ فاذا كان هذا ما يعتقده عمر ابن عبد العزيز الذي تولى الحلافة سنة تسع وتسعين الهجرية(<sup>10)</sup>، فلماذا نلوم الوليد وقد استدعى موسى سنة خمس وتسعين الهجرية(°) ، والفتح كَانَ في أُوله ، والاندلس جد بعيد عن دار الخلافة؟

وإذا كان عمر بن عبد العزيز قد خشي على المسلمين في الأندلس بعد إستقرار الفتح فيها ، فكيف لا يخشى الوليد ومن بعده سليمان على المسلمين في الأندلس من طموح موسى في التغلغل بهم بعيداً بعيداً الى رومية والى القسطنطينية ؟

لقد كان طموح موسى في التوسّع بالفتح ، سبباً واضحاً لاستدعائه الى

<sup>(</sup>١)الإمامة والسياسة (١/٨).

<sup>(</sup>٢) نفع الطيب (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٣) تاريخ افتتاح الأندلس (٢٩)والأخبار المجموعة (٢٣).

<sup>(</sup>٥) الطبري (٥/٤٠٠).

<sup>(</sup>a) نفع العليب ( ٢١٨/١) وفتع مصر والمغرب ( ٢٨٤).

دمشق ، وهذا السبب ــ فيما أرى ــ من الأسباب الجوهرية لاستدعائه .

وهناك سبب آخر لا يقل خطورة عن السبب السابق ، هو اتهام موسى بالخلع . فقد ذكروا أن الوليد بن عبد الملك لما بلغه مسير موسى الى الأندلس ، ووصفت له ، ظن أنه يريد أن يخلع ، ويقيم فيها ويمتنع بها ، وقيل له ذلك ؛ وأبطأت كتب موسى عليه ، لاشتغاله بما هنالك من العدو ، وتوطئته لفتح البلاد(١١) ، مما زاد في شكوك الوليد في نيات موسى هذه في محاولته الاستقلال أو التحرر من سلطان الخلافة . ولعل الذين أدخلوا هذه الشكوك في روع الوليد لم ينسوا أن يذكروا له سيطرته التامة هو وأولاده ومواليه على إفريقية والأندلس مما ضاعف تلك الشكوك وجعلها بعيدة عن الحدس قريبة من التصديق.

ولعل اتهام موسى بالحلع ، هو الذي يفسِّر لنا ، لماذا لم تختلف نظرة سليمان على سلفه الوليد الى موسى مع ما بين السلف والحلف من ثناقض كثير كما هو معروف ، ذلك لأن أصحاب السلطان إذا اختلفوا في كل شيء ، فإنهم يتفقون على شيء واحد ، هو عدم التغاضي عن كل من يريد التحرر من ربقتهم والاستقلال عنهم سواء كان إتهامه حقاً بذلك أم باطلاً . كا أنهم كانوا ولا يزالون يدخلون في حسابهم لمقاومة الذين يخرجون عليهم أو الذين يتهمونهم بالحروج زوراً وبهتاناً — يدخلون في حسابهم أسوأ الاحتمالات ، ويكفي أن يقدموا على أخذ المتهم بذلك في حالات الظن وفي حالات اليقين .

سأل سليمان مغيثاً عن طارق بن زياد ، وقد أراد أن يوليه الأندلس بعد موسى ، فقال ، وكيف أمر طارق بالأندلس ؟ »، فقال مغيث : ولو أمر أهلها بالصلاة الى أى قبلة شاءها ، لتبعوه ولم يروا أنهم كفروا » ، فعملت هذه المكيدة في نفس سليمان ، ويُدرا له في ولايته (٢٠) ، وهذا يدل بوضوح على السياسة التي كان يتبعها سليمان في تولية الولاة ، إذ يستعد عن الولاية

<sup>(</sup>١)الامامة والسياسة (١/٥٧).

<sup>(</sup>٢)نفح الطيب (١٢/٤).

كلّ من يخشى خطره من بعيد أو قريب.

وكان يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة ، من أقرب المقرّبين الى سليمان بن عبد الملك ، وكان لموسى يد على المهلب بن أبي صفرة (١١)، وقد سأل يزيد ُ يوماً موسى : «أريد أن أسألك فاصغ إلي" »، فقال موسى : « سل عمــا بكا الله » ، فقال : « لم أزل أسمع عنك أنك من أعقل الناس وأعرفهم بمكايد الحروب ومُداراة الدنيا ، فَقل لي : كيف حصلت في يدي هــــذَا الرجل (يعني سليمان بن عبد الملك) بعد ما ملكت الأندلس، وألقيت بينك وبين هوُّلاء البحر الزخَّار (٢٠) ، وتبقَّنتِ بُعد المرام واستصعابه، واستخلصت اً بلاداً أنت اخترعتها ، واستملكت رجالاً لايعرفون غير خيرك وشرّك ، وحصل في يدك من الذخائر والأموال والمعاقل والرجال ما لو أظهرت به الإمتناع ما ألقيت عنقك في يد من لا يرحمك. ثم إنك علمت أن سليمان ولي عهد ، وأنه المولى " بعد أخيه ، وقد أشرف على الهلاك لا محالة (٣) ؛ وبعد ذلك خالفته وألقيت بيدك إلى التهلكة وأحقدت مالكك ومملوكك (يعني سليمان وطارقاً) ، وما رضا هذا الرجل إلا بعيد ، ولكن لا آلو جهداً(١٤) ، فقال موسى : ﴿ يَا ابن الكرام! ليس هذا وقت تعديد، أما سمعت : إذا جاء الحَيْن (١٠)، غطتي على العين ؟ ! ، . فقال يزيد : « ما قصدت بما قلت لك تعديداً وتبكيتاً ، وإنما قصدت تلقيح العقل ، وتنبيه الرأي ، وأن أرى ما عندك ! ، ، فقال مُوسَى : ﴿ أَمَا رَأَيْتَ الْهَدْهِدُ يَرَى المَّاءُ تَحْتَ الْأَرْضُ عَنْ بِمُعْدُرٍ ، ويقَعْ فَيْ الفخّ وهو بمرأى عينه ؟ ١٦٠.

وسهر يزيد بن ألمهلب ليلة عند موسى فقال له جُرَّه يا أبا عَبْد الرَّحمن الْ

<sup>(1)</sup> أنظر الامامة والسياسة (٢/٤ ٩ – ق٩).

<sup>(</sup>٢)أبيحر الزخار : الطامي الممثل، الحياش بالأمواج .

<sup>(</sup>٣) أشرف على الحلاك: أراد أنه قارب الموت لسوء حاله .

<sup>(</sup>٤)لا آلو جهداً : لا أقصر فيما لديمن الجهد والوسع أن أبدُّله في إرضائه عنك .

<sup>(</sup>٥)الحين : الهلاك والموت .

<sup>(</sup>٦) نفح العليب (١/٢١٥).

في كم تعتد من مواليك وأهل بيتك؟ ». فقال له موسى : « في كثير » ، فقال يزيد : « يكونون ألفاً ؟ »، فقال له موسى : « وألفاً وألفاً الى منقطع النفس » ، فقال له يزيد : « وأنت على ما وصفت ، وألقيت بيدك إلى التهلكة ؟! أفلا أقمت في قرار عزّك وموضع سلطانك ، وامتنعت بما قدمت به ؟ فإن أعطيت الرضى وإلا كنت على عزّك وسلطانك » ، فقال له : « والله لو أردت ذلك لما نالوا من أطرافي طرفاً ، ولكني آثرت الله ورسوله ، ولم نر الحروج عن الطاعة والجماعة (١) » .

تلك هي أسباب إستدعاء موسى من الأندلس الى دمشق وعزله ، وهذا لا يمنع من وجود أسباب تافهة أخري أخذها على موسى كل من الوليسد وسليمان . وأياً كانت أسباب حنق الوليد وسليمان على موسى ، فان فاتح الأندلس لم يلق الجزاء الحق ، بل غمط حقَّه وفضله ، وأبدت الحلافة بهذًّا الجحود والنكران ، أنها لم تقدُّر البطولة في هذا الموطن قدرها ٢٠٠ . ولعلُّ عدر الوليد ومن بعده سليمان أن موسى كان يمثل خطراً شديداً على الحلافة بعد امتداد سلطانه إلى أعماق إفريقية وأوروبا وسيطرته على تلك الاصقاع النائية سيطرة شخصية وبأولاده ومواليه وأتباعه ، مما فسح المجال لتقولات خصومه وحاسديه عليه ؛ ومن الواضح أن موسى ـ في حقيقة أمره ـ كان بعيداً كل البعد عن الاختلاس ، ولم يكن تغلغله في تلك الأصقاع النائية التي ظن الخلفاء أنه غرّر بالمسلمين وعرّضهم للأخطار، إلاًّ عن رغبته الأكيدة بالفتح ونشر رايات الإسلام مع تمكنه وثقته بقابليته وقابلية رجاله على تحمل أعباء هذا الفتح العظيم وتبعاته ، فكان المسلمون في أمن ودعة لا في خطر وشد"ة -- كما ظن " الخُلفاء بما أوحى اليهم خصوم موسى وحاسدوه. كما أن موسى لم يفكر أبداً بالحلع والاستقلال عن الحلافة ، فقد كان إيمانـــه العميق بتعاليم الإسلام وتمسكُّه والترامه بها ، وشدة ضبطه وابتعاده عن شق

 <sup>(</sup>١) البيان المغرب (٢/٥٧ – ٢٦) و انظر البيان المغرب (٢/١).

<sup>(</sup>٢) دولة الاسلام في الأندلس – العصر الأول– القسم الأول. (٨٥) وانظر فجر الأندلس (١٠٩).

عصا الطاعة ، والإنزلاق في مهاوي الفتن والفرقة ، كل ذلك يجعله بعيداً عن اتهام خصومه وحاسديه بالخلع أو الاستقلال الذاتي ، خاصة وأنه في ذلك الوقت كان قد بلغ حوالي الثمانين من عمره ، تلك السن التي لا تشجّع على المغامرة وتجعل من صاحبها رجلاً ذا تجربة وخبرة بعيد النظر مقدراً لعواقب الأمور .

لقد ذهب موسى ضحية الدس والحسد، فخسر العرب المسلمون بتنحيته بطلاً من ألمع أبطالهم ورجلاً من أنبغ رجالاتهم، وكانت تنحيته نكسة قاصمة للفتح الإسلامي في الأندلس وأوربا.

ولكن ، هل خسر العرب والمسلمون موسى وحلمه نتيجة لللس والحسد ١٩٩

## ٣ -- الرجل :

## أ\_الإداري:

كان موسى إدارياً حازماً ، استطاع السيطرة على منطقة ولايته في إفريقية والمغرب والأندلس سيطرة كاملة بناءة منشئة بكل كفاية وجدارة ، وقد أعانته عقليته الجبارة على التفكير العميق في تطوير البلاد التي تحت نفوذه ، وكان من أولئك الولاة الذين يفكرون بما يعملون ، ويعرفون ما يريدون ، وينفذون ما يريدون ،

كان حسّان بن النعمان إدارياً ممتازاً كما مرّ بنا ، فلما ارتحل الى المشرق ، اختلفت أيدي البربر فيما بينهم على إفريقيّة والمغرب ، فكثرت الفتن ، وخلت أكثر البلاد ، حتى قدم موسى بن نصير ، فتلافى أمرها ، ولمّ شعثها (۱) . قال أبو عتيك في حسّان وخليقه موسى :

أقول الأصحابي عشية جاءنا بغير الذي نهوى البريد المبشر

<sup>(</sup>١)الاستقصا (١/٨٤).

ألا ما الذي غال ابن نعمان دوننا فقل متاح الحير والحير يقلس فقل متاح الحير والحير يقلس فقلت ولم أملك سوابق عبرة فنعم الفي المعزول والمتنظر (١) وقال عبيد الله بن عوف الحولاني في حسّان وموسى أيضاً :

كنّا نوْمُل حسّاناً وإمرته حتى أتانا (٢) أمير غسير حسّان النصر يقدمه والحزم سائقه عفّ الحلائق ماض غير وسنان الحق نسبته والعدل سسيرته جزل المواهب معط عير مسّان (٣)

ولقد صدق الشاعر في وصف مزايا موسى : النصر في ركابه ، والحزم في قراراته ، والحلق الكريم من مزاياه ، والحق رائده ، والعدل سيرته ، والكرم هدفه ، والمواهب السامية خصاله .

كان موسى عاقلاً شجاعاً كريماً (١٤) ، وقد بذل جهوداً عظيمة لنشر الإسلام في إفريقية والمغرب: ترك رجالاً من الدعاة ليعلموا البربر القرآن وفرائض الإسلام ، ثم رجع إلى إفريقية ، ولم يبق بالبلاد (المغرب) من ينازعه من البربر ولا من الروم (٥) . وقد أمر العرب أن يعلموا البربر القرآن ويفقهوهم في الدين (٦) . وفي سنة خمس وثمانين الهجرية تم إسلام أهل المغرب الأقصى وحولوا المساجد التي كان بناها المشركون إلى القبلكة ، وجعلوا المنابر في مساجد الجماعات (٧) فاستأمن البربر اليه وأطاعوه (٨) .

<sup>(</sup>١) تهذيب ابن عساكر (١٤٦/٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أتى ، والصحيح ما ذكرناه أعلاه ، لأن الوزن الشعري لا يستقيم إلا بهذا التصحيح .

<sup>(</sup>٣) تهایب ابن عساکر (١٤٧/٤).

<sup>(</sup>٤)نفح الطيب (٢/٤/١)ووفيات الأعيان (٤٠٢/٤).

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب (١/٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب (١/٣٦).

<sup>(</sup>٧)البيان المغرب (١/٣٧).

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير (٢٠٦/٤).

ولم يستقر إسلامهم حتى عبر موسى البحر إلى الأندلس وأجاز معه كثيراً من رجالات البربر برسم الجهاد، فاستقرّوا هنالك، فحينئذ استقرّ الإسلام بالمغرب وأذعن البربر لحكمه، وتناسوا الردّة(١١).

بهذه الحطة العملية الرائعة استطاع موسى أن ينشر الإسلام في ربوع المغرب، وبذلك أشاع الإنسجام الفكري بين البربر والعرب بغرس تعاليم الإسلام في نفوس البربر، فوحد بذلك صفوفهم وجمع كلمتهم مع إخوانهم العرب المسلمين، فأصبح البربر مع العرب قوة موحدة هائلة وجدت لها متنفساً في فتح الأندلس، فربط موسى بهذا الفتح مصير الفاتحين من العرب المسلمين وإخوانهم البربر المسلمين، وجعلهم يدافعون عن عقيدة واحدة بقيادة واحدة لتحقيق هدف واحد هو: إعلاء كلمة الله ونشر دينه في الأرض، حتى تكون كلمة الله هي العليا.

ومن أعمال موسى الإدارية: أنه ضرب أول عملة إسلامية في الأندلس، إذ لم يكد يستقر في (طليطلة) حتى سارع بضرب عملة ذهبية ليدفع منها رواتب الجند الذين كانوا معه ، ولسنا نعلل ضرب موسى لهذه العملة الذهبيسة — التي كانت في ذلك الحين من حتى الجليفة وحده — إلا بأن الجليفة كان قد خوله هذا الحق في إفريقية ، فأباحه لنفسه في الأندلس ، لأنها كانت معتبرة في نظره أرضاً مفتوحة تابعة لإفريقية ، وكان المسلمون يتعاملون خلال هذه الفترة القصيرة في الأندلس بالعملة الإفريقية التي ضربها موسى قبل ذلك سنة تسعين الهجرية ؛ وقد رئسمت هذه الدنانير الذهبية الجديدة على هيئة العملة الإفريقية : كانت لاتينية عربية ، فغي ناحية منها كتب : (محمد رسول الله) يحيط به النص التالى باللاتينية على هيئة دائرة :

In nomine Domini, non Deux nisi. Solus Spiens, non Deo similis Alius.

وفي الناحية الثانية نجمة ذات ثمانية أذرع كتب حولها باللاتينية : Solidus Feritus in Spania.

<sup>(</sup>١)الاستقصا (٨٩/١).

ويلي ذلك تاريخ سكِّها وهو سنة سبع وتسعين الهجرية (١٠).

ومن أعماله الإدارية التي تتسم بالطابع العسكري أيضاً ، تحسينه (دار الصناعة ) التي كانت بمدينة (تونس) ، والتي مر" بنا ذكرها في ترجمة حسّان ابن النعمان. ودار الصناعة هي الدار التي أعدّت لصناعة السفن لخوض المعارك البحرية ومهاجمة الجزر في البحر الأبيض المتوسط والدفاع عن سواحل إفريقينة والمغرب ، ونقل المواد والمعدات الى المجاهدين في البحر . فقد أمر موسى بدار الصناعة بتونس ، وجر" البحر اليها ، فعظم عليه الناس ذلك . ولكن "موسى لم يلتفت إلى أقاويل الناس ، فوضع يده ، وبنى دار الصناعة ، بتونس ، وجر" البحر إليها مسيرة إثني عشر ميلا" ، حتى أقحمه دار الصناعة ، فصارت مشتى للمراكب إذا هبت الأنواء والأرياح . ثم أمر بصناعة ماثة مركب . وحين أصابت مراكب إحدى حملات المسلمين البحرية ريسح عاصف ، أمر موسى بتلك المراكب ومن نجى من النواتية ، فأدخلهم عاصف ، أمر موسى بتلك المراكب ومن نجى من النواتية ، فأدخلهم دار الصناعة بتونس (٢) .

ومن الواضح أن الذي بدأ بإنشاء دار الصناعة بتونس هو حسّان بن النعمان سلف موسى على إفريقية والمغرب، وأن موسى حسّن هذه الدار وطهر القناة التي توصلها بالبحر وجعل قابليتها في إنشاء السفن وتدريب النواتية أكثر كفاية ومقدرة، فأصبح بإمكان هـــذه الدار إنشاء المراكب وتدريب البحارة وتصليح السفن، مما سهيّل على موسى مهمته في جهاده البحري وفي فتح الأندلس.

ومن أعماله الإدارية الحالدة ، نشر اللغة العربية بين البربر ، وذلك بإرسال المعلمين والإختلاط الشديد بين العرب والبربر ، كما أن إقبال البربر عــــلى الإسلام أدى إلى إقبالهم على تعلّم اللغة العربية وانتشارها بينهم، مما كان له أكبر

<sup>(</sup>١). Saovedra. Op. Cit. pp. 106-107. (١) نقلا عن فجر الأندلس (١٠٠ – ١٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر التفاصيل في الامامة والسياسة (٢/٧ – ٧٠).

الأثر على عروبة المغرب. كما أن اتجاه موسى العملي إلى عدم التفرقة بين العرب المسلمين والبربر المسلمين في إسناد المناصب إلى الأكفاء منهم جعل من البربر المسلمين سنداً قوياً للعرب المسلمين ، وجعل منهم فاتحين يسيرون جنباً إلى جنب مع إخوانهم العرب المسلمين للفتح. ولعل تولية طارق بن زياد ، وهو بربري ، على أصح الأقوال ، أخطر المناصب القيادية ، خير دليل على عدم تفرقة موسى بين المسلمين من بربر وعرب ، وأن الكفاية وحدها كانت هي التي تُقدم وتوتخر في نظر موسى ، مما جعل البربر يبذلون قصارى جهدهم في الفتح سواء كان ذلك في ساحات إفريقية والمغرب أو في ساحات الأندلس وجزائر البحر الأبيض المتوسط.

لقد كان موسى رجل دولة بكل ما في هذه الكلمة من معاني .

#### ب ـ لمحات من حياته:

كان موسى من التابعين رضي الله عنه ، روى عن تميم الدَّاري وروى عن تميم الدَّاري وروى عن تميم الدَّاري ورواة عنه يزيد بن مسروق اليحْصُبي (١) ، وعدَّه المؤرخون من بين العلماء ورواة العلم(٢) .

وكان ورعاً تقيناً لله (٣) ، وقد وجد موسى أكثر مدن إفريقية خالية لاختلاف أيدي البربر عليها ، وكانت البلاد في قحط شديد ، فأمر الناس بالصوم والصلاة وإصلاح ذات البين ، وخرج بهم إلى الصحراء ومعه سائر الحيوانات وفرق بينها وبين أولادها ، فوقع البكاء والصراخ والضجيج ، وأقام على ذلك إلى منتصف النهار ، ثم صلى وخطب الناس ولم يذكر الوليد ابن عبد الملك ، فقيل له : ألا تدعو لأمير المؤمنين ؟! فقال : «هذا مقام

<sup>(</sup>١) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (١٤٤/٢) وجلوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس (٣١٧) وبنية الملتمس (٤٤٢) ووفيات الأعيان (٤٠٢/٤) والبداية والنهاية (١٧١/٩) وانظر نفح الطيب (١٧١/٩).

<sup>(</sup>٧) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (١٤٤/٢).

<sup>(</sup>٣)وفيات الأعيان (٤٠٢/٤)ونفح الطيب (١/٤٢١).

لا يدعى فيه لغير الله تعالى ، فسقوا حتى رووا ورخصت الأسعار ١١٠. وفي رواية أن موسى لما قحط الناس خرج بالناس فاستسقى ، وأمر رجلاً يصلّي بالناس ، وخطب فيهم ، ثم أخذ في الدعاء الوليد فأكثر ، فأرسل إليه موسى : «إنا لم نأت لذلك ، فأقبل على ما قصدنا إليه وجلسنا من أجله » ، فلم يلتفت إلى كلامه ، وتمادى في حاله رجاء أن يبلغ ذلك الوليد فينال عنده منزلة ، فأمر به موسى فستُحب حتى أخرج من بين الناس ، ثم قام موسى فأخذ بالدعاء ١١٠ .

وكان موسى عربياً فصيحاً ، وقد سبق من مُراجعة يزيد بن المهلّب ما يدل على بلاغته . وقد كتب إلى الوليد بن عبد الملك فيما هاله من فتوح الأندلس وغنائمها : و إنها ليست الفتوح ، ولكنتها الحشر "(٢).

وكتب اليه عبد الله بن عبد الملك بن مروان أمير مصر رسالة يهدده فيها ، فكتب إليه موسى : وأما بعد ، فقد قرأت كتابك وفهمت ما وصفت فيه من إركاني إلى أبويك وعمك ، ولعمري إن كنت لذلك أهلا ، ولسوخبرت مني ما خبرا ، لما صغرت مني ما عظما ، ولا جهلت من أمرنا ما علما ، فكيف أتاه الله لك . فأما انتقاصك لهما فهما لك وأنت منهما ولهما منك ناصر لو قال وجد عليك مقالا ، وكفاك جزاء العاق . فأما ما نلت من عرضى ، فلك موهوب لحق أمير المؤمنين لا لك . وأما الله تهددك إياي بأنك واضع مني ما رفعا ، فليس ذلك بيدك ولا إليك ، فارعد وأبرق لغيري . وأما ما ذكرت مما كنت آتي به عمك عبد العزيز ، فلعمري إني مما نسبني إليه من الكهانة لبعيد ، وإني من غيرها من العلم لقريب ، فعلى رسلك ، فكأنتك من الكهانة لبعيد ، وإني من غيرها من العلم لقريب ، فعلى رسلك ، فكأنتك قد أطلاك البدر الطالع والسيف القاطع والشيهاب الساطع ، فقد م الهاده

<sup>(</sup>١) ابن الخليد (٢/٦/١) وزياض النفوس (٧٨/١) وولميات الخميان (٢/٤).

<sup>(</sup>٢)رياض النفوس (٢/٨١).

<sup>(</sup>٤) للح الطيب (١/٢٢١).

<sup>(</sup>٤) الظر ترجمته في الولاة والقضاة (٥٨ - ٢٣) والنجوم الزاهرة (١١٠ - ٢١٠).

<sup>(</sup>ه) الضمير الخلافة .

وتمت له ، ثم بعث إليك الأعرابي الجلف الجافي ، فلم نشعر به حتى يحل بعقوتك (١) ، فيسلبك سلطانك ، فلا يعود إليك ولا تعود اليه ، فيومئذ تعلّم أكاهن أم عالم ، وتوقن أينا النادم السادم (٢) . والسلام (٣) » ... وهذه الرسالة لا تدل على بلاغة موسى فقط ، بل تدل على قوة شخصيته وعسدم رضوخه للتهديد والوعيد ، حتى ولو جاء ذلك من أميره المباشر وابن عبد الملك أخ الوليد بن عبد الملك الحليفة القائم .

وقد جرت منازعة بين موسى وبين عبد الله بن يزيد بن أسيد بمحضر عبد الملك بن مروان ، ألجأت موسى الى أن قال شعراً منه :

جاريت غير شوم في مطاولة لو نازع الحفل لم ينزع الى حصر <sup>(1)</sup>

وكانت له معرفة مستفيضة بمزايا الأمم وخواصها نتيجة لتجربته الطويلة في الاختلاط بها ومحاربتها . سأل سليمان بن عبد الملك يوماً موسى فيما سأله : وأي الأمم كانوا أشد قتالا ؟ » ، فقال : وإنهم يا أمير المؤمنين أكثر بما أصفهم ! » . فقال له : و أخبرني عن الروم » ، فقال : و أسود في حصونهم ، عقبان على خيولهم ، نساء في مواكبهم . إن رأوا فرصة افترصوها ، وإن خافوا غلبة فأوعال ، ترقل ( ) في أجبال ، لا يرون عاراً في هزيمة تكون لهم منجاة ! » . فأل سليمان : و فأخبرني عن البربر » ، فقال : وهم يا أمير المؤمنين أشبه العجم بالعرب : لقاء ونجدة ، وصبراً وفروسية ، وسماحة وبادية ، فيرائهم يا أمير المؤمنين غدر ١٠٠٠. قال : و فأخبرني عن الأشبان (١٠) » فقال :

<sup>(</sup>١) علمة ؛ القمر الذي يولد عليه كل موادد .

<sup>(</sup>٢)السدم و يفتحون ، الندم والحزن .

<sup>(4)</sup> الظر الولاة والقضاة ( · ٢ - ١٦).

<sup>(1)</sup> لفع الطيب (٢٩٩/١).

<sup>(</sup>٥) رُقُلُ ؛ رقلُ في سيره ، أسرح ، والمرقال ؛ السريع ،

<sup>(</sup>١) والاصلام هذب من خللهم ، فأصبحوا كالمرب المسلَّمن سواء بسواه .

<sup>(</sup>٧)الاعبان ؛ الأسبان وهم سكان اسبانيا .

«ملوك مترفون ، وفرسان لا يجبنون »، فقال: « فأخبرني عن الإفرنج »(١) ، فقال: « هناك يا أمير المؤمنين العدد والعدة . والجلد والشدة ، وبين ذلك أمم كثيرة ، ومنهم العزيز ، ومنهم الذليل ؛ وكلاً قد لقيت بشكله ، فمنهم المصالح ، ومنهم المحارب المقهور ، والعزيز البذوخ » ، فقال: « فأخبرني كيف كانت الحروب بينك وبينهم ، أكانت عقباً »(٢) ، فقال: « يا أمير المؤمنين ! ما هزمت لي راية قط ، ولا فض لي جمع ، ولا نكب المسلمون معي نكبة ، منذ اقتحمت الأربعين إلى أن شارفت الثمانين » (٣) .

وكما كان موسى خبيراً بالأمم نتيجة لتجاربه الطويلة في الحرب والسلام ، كذلك كان خبيراً بالخيل لأنها عدّته الأولى في حربه وفي تنقيّله وفي حياتـــه العامة والخاصة .

سأل سليمان بن عبد الملك موسى حين قدم من الأندلس: أيّ الحيل رأيتها في تلك البلاد أصبر ؟ »، فقال: «الشقر »(١٠). وقال موسى: «إذا كان الأدهم(١٠) أحمر العينين، فانه يُتهم بالحرّن (١٠) ». وقال موسى: «يُختبر العسر بأن يقفز الفرس خندقاً صغيراً سبع مرّات، فإن رفع في كل المرّات يده اليمني قبل اليسرى، فاعلم أنه ليس بأعسسر »، والعسر (٧) مما يُكره في الحيل (٨). وقال موسى: «تُختبر البلادة بأن تقف على عشرة مما يُكره في الحيل (٨). وقال موسى: «تُختبر البلادة بأن تقف على عشرة

<sup>(</sup>١)الأفرنج : هم الفرنسيون ، سكان فرنسا .

<sup>(</sup>٢)عاقب بين الشيءُن : أتى بأحدهما بعد الآخر . والمراد أن ينتصر مرة ويفشل أخرى .

<sup>(</sup>٣)الامامة والسياسة (٢/١٠٠).

<sup>(</sup>٤) حليّة الفرسان وشعار الشجعان (٩٤). وشقرة الخيل : حمرة صافية يحمر معها العرف والذنب ، فان أسوداً فهو الكميت .

<sup>(</sup>٥)الدهمة : السواد ، يقال : فرس أدهم أي أسود .

<sup>(</sup>٦)حلية الفرسان (١٠٨).

 <sup>(</sup>٧) العسر : قال الاصمعي : إذا عمل الرجل بشماله فهو أعسر ، وكذلك الفرس إذا قدم في مشهه شماله .

<sup>(</sup>٨) حلية الفرسان (١٠٩ – ١١).

أذرع من الفرس، وأرمه بخرقة أو ارم عينانه بحصي ، فإن وقف فاتهمه ببلادة ، وكذلك إن عطست وأنت راكبه ، أو نفضت بعض ثيابك، ثم اركبه وألق على الأرض ثوباً أبيض، وامش به عليه، فان حَدَرَه فاعلم أنه ذكي النفس، وإلا فاعلم أنه بليد » (١١).

لقد كان موسى عالماً فذاً ، ولولم تشغله الحروب لكان من ألمع علماء العرب المسلمين ، ولكان له في العلم شأن أي شأن . ومما ساعده على استيعاب مختلف العلوم ، ما كان يتمتع به من ذكاء خارق وبديهة حاضرة .

حين قال لسليمان: «ما هزمت لي راية قط، ولا فض لي جمع، ولا نكب المسلمون معي نكبة منذ اقتحمت الأربعسين، إلى أن شارفت الثمانين »، قال سليمان: «فأين الراية التي حملتها يوم (مرج راهط)، مع الضحاك (۱۲۰) »، فأجابه مرسى فوراً: «تلك يا أمير المؤمنين زبيرية، وإنما عنيت المروانية »، فقال سليمان: «صدقت »، وأعجبه قوله (۱۲۰).

وحين كان موسى في موكب سليمان إلى زيارة بيت الله الحرام وإداء فريضة الحج، وبينما كان يسير يوماً إذ دعا سليمان بموسى، فدعاه أحد رجال سليمان، وكان موسى يساير رجلاً، فلم يلتفت موسى إلى ندائه مم دعا به سليمان، فناداه ذلك الرجل أيضاً، فلم يلتفت إليه، فقال له الرجل: «غفر الله لك! ألم تسمع دعاء أمير المؤمنين؟! إني أخافه وأخاف أن يغضب »، فقال موسى: «ذاك لو كان عبد الملك أو الوليد، فأما هذا، فأن يغضب »، فقال موسى: «ذاك لو كان عبد الملك أو الوليد، فأما هذا، فأنه يرضيه ما يرضي الصبي، ويسخطه ما يسخطه، وسترى ذلك » . ثم تقد موسى حتى لحق ولصق بسليمان، فقال له: «أبن كنت يا ابن نصير؟! »، ثقد موسى حتى لحق ولصق بسليمان، فقال له: «أبن كنت يا ابن نصير؟! »،

<sup>(</sup>١)حلية الفرسان (١١٠).

<sup>(</sup>٢) هو الضحاك بن قيس الفهري . انظر ترجمته في تهذيب ابن عساكر (٤/٧ – ٩) وانظــر تفاصيل يوم مرج راهط في الطبري (٤/٣٤ – ٤٠) وابن الأثير ( ٤/٨٥ – ٦٠) بين الضحاك ابن قيس الذي كان مع عبد الله بن الزبير وبين مروان بن الحكم وذلك سنة خمس وستين الهجرية .

فقال له: «يا أمير المؤمنين! أين دوابنا من دوابك! إني لمنذ دعاني أمير المؤمنين لفي كلم ، حتى لحقت أمير المؤمنين ، فضحك سليمان وأمر له بدواب من مراكبه ، فسايره وحادثه ، ثم انصرف عنه ، فاحق الرجل إليه ، فقال له موسى : «كيف رأيت؟ » ، فقال : «أنت كنت به أعلم ،(١).

وكان موسى طويلاً جسيماً (٢) ، وقد ذكروا أن جماعة من الناس كانوا جلوساً على سطح فسيح عند سليمان بن عبد الملك ، والناس يدخلون ، حتى دخل موسى من الباب ، فتحرّك السقف بالجالسين من شدّة وطنه (٩) ولأنه كان بادناً جسيماً به نسمة (٩) لا تزال تعرض له (٥).

أيّ نوع من الرجال كان موسى ؟

لقد كان إدارياً حازماً لا يتكرّر مثله إلا نادراً: حازماً في قراراته ، جازماً في أوامره ، ملتزماً بالحق والعدل والإنصاف . وكان عاقلا ألمي الذكاء شجاعاً كريماً ، استطاع أن يجعل من شمالي إفريقية دولة متماسكة البنيان وجدت لها متنفساً في الفتح عبر البحر في إسبانيا والجزر ، لهذه الدولة الناشئة علمة خاصة بها ودار صناعة خاصة بها ، وكان من التابعين ورعاً تقياً عالماً أديباً شاعراً ، وكان خبيراً بالرجال والأمم ...

فلا عجب بعد ذلك أن ينجع في نشر الإسلام في ربوع البربر ، وأن ينجع في مزج العرب والبربر ، وأن ينجع في تكوين (وحدة) سليمة ، ودولة (رصينة)، وأن يفتح بلاداً شاسعة عبر البحار .

لقد كان موسى نسيج وحده ، وكان رجلاً في أمة ، وأمة في رجل .

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة (١٠١/٢).

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة (٢/٢).

<sup>(</sup>٣)الامامة والسياسة (١٠١/٢).

<sup>(</sup>٤)النسمة : النفس والربو .

<sup>(</sup>ه) الإمامة والسيامة (١/٢).

#### ج - نهاية البطل:

توالت المصائب على الشيخ البطل موسى بن نصير بعد وصوله إلى دمشق سنة ست وتسعين الهجرية (٢١٤ م) ، ولعل من أعظم ما أصابه مقتل إبنه عبد العزيز في الأندلس ، وكان قتله صدر رجب من سنة سبع وتسعين الهجرية (١٠). و دخل وفد الأندلس على سليمان ومعهم رأس عبد العزيز بن موسى ، فبعث إلى موسى فأتاه ، فلما جلس وراء القوم قال له سليمان : « أتعرف هذا الرأس يا موسى ؟ » ، فقال : « نعم ! هذا رأس عبد العزيز ابن موسى » ، فقام الوفد فتكلموا بما تكلموا به ؛ ثم إن موسى قام فحمد الله ، ثم قال : « وهذا رأس عبد العزيز بين يديك يا أمير المؤمنين ، فرحمة الله ، ثم قال : « هنيئاً له الشهادة ، شديد الرأفة بمن وليه من المسلمين ... (٢٠) » ، ثم قال : « هنيئاً له الشهادة ، قتلتم والله صواماً قواماً » (٢٠) . وهذا موقف بطولي آخر لموسى لا يقل ووعة عن مواقفه الأخرى في الفتوح ، موقف الصابر المحتسب ، الذي يصدع بالحق غير وجل ولا هياب .

<sup>(</sup>١)البيان المغرب (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة (٢/٧).

<sup>(</sup>٣)البيان المغرب (٢/٣).

<sup>(</sup>٤) العبر (١/٥/١) وشذرات الذهب (١١٢/١).

<sup>(</sup> ٥ )نجيب : الفاضل على مثله ، النفيس في نوعه، ونجائب الإبل : خيارها .

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة (١٠١/٢).

<sup>(</sup>٧)وادي القرى : واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى. أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٨/٥٧٠) .

<sup>(</sup>٨) تاريخ العلماء ورواة العلم بالأندلس (٢/٤٤) وجلوة المقتبس (٣١٧) وبنية الملتمَس 🕶

حين توفي ثمان وسبعين سنة قمرية ، لأنه ولد سنة تسع عشرة هجرية كما مرّ بنا ، وصلى عليه مسلمة بن عبد الملك(١).

وهكذا أغمض البطل عينيه إلى الأبد، ولكن التاريخ لم يغمض عينيه عن مآثره الحالمة، ذلك لأنه: «كان قد جمع من خلال الحير ما أعانه الله سبحانه به على ما بنى له من المجد المشيد، والذكر الشهير المخلف، الذي لا يبليه الليل والنهار، ولا يُعفّى جديده بلى الأعصار» (٢).

﴿ رحمه الله ! فقد كان له من الأثر ما بوجب أن يترحم عليه ، وإن فعمُل سليمان به وبولده وكونه طرح رأس ابنه عبد العزيز الذي تركه موسى نائباً عنه في الأندلس ، وقد جيء به من أقصى المغرب بين يديه من وصَمَاته الله التي تُعكد عليه طول الدهر ١٤١٠.

#### السالد:

ذكروا أن موسى دخل على سليمان يوماً وعنده الناس ، فلما رآه سليمان قال : « ذهب سلطان الشيخ » . وأبصره موسى حين تكلّم ، فلم يفهم ما قال ؛ فلما سلّم قال : « يا أمير المؤمنين ! رأيتك لما نظرتني داخلا تكلّمت بكلام ظننتك عنيتني به ! » . قال : « نعم . قلت : ذهب سلطان الشيخ » . قال له موسى : « أما والله لئن ذهب سلطان الشيخ ، لقد أثر الله به في دينه أثراً حسناً ، ولقد كنت طويل الجهاد في الله ، حريصاً على إظهار دين الله ،

<sup>- (</sup>٤٤٢) والحلة السيراء (٣٣٤/٢) والعبر (١٬٥١١ – ١١٦) وشذرات الذهب (١١٣/١) ونفح الطيب (٤٤٢).

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (٢٨/٢) وفي الإمامة والسياسة (١٠٢/٢): أن الذي صل عليه هو سليمان بن عبد الملك .

<sup>(</sup>٢) ننح الليب ( ٢/٨/١ ) .

 <sup>(</sup>٣)من وصماته : في قوله : « و إن فعل صليمان » ، و النرصمات : العيوب ، و احدها وصمة »
 بفتح الواو وسكون الصاد في المفرد .

<sup>(</sup>٤) نفح العليب (١/٢٦٦).

حتى أظهره الله ؛ وكنتُ بمن أتم الله به موعده لنبيه . ولأن أدبر معك ، لقد كان مع آبائك ناضر الغصن ، ميمون الطائر » ، فقال سليمان : «هو ذاك ؟! » ، فقال موسى : «وهو ذاك » ؛ فلم يزل يرددها سليمان ، ويرددها موسى ، حتى سكت سليمان (١) .

وصدق موسى فيما قاله سواءً صحّ هذا الجبر أم لم يضحّ ، فان أعمال موسى هي الدليل الذي ما بعده دليل على صدقه : فقد نشر الإسلام ، وكان طويل الجهاد فتكلّل جهاده بشمرات يانعة من الفتح الضخم الذي يضعه في مصاف أعظم الفاتحين وأكبر المجاهدين.

فما هو أسلوب موسى في القيادة ؟

ذكروا أن سليمان بن عبد الملك قال لموسى : «ما الذي كنت تفزع إليه في مكان حربك من أمور عدوك؟ » . قال : «التوكل والدعاء إلى الله يا أمير المومنين » . قال له سليمان : « هل كنت تمتنع في الحصون والخنادق ، أو كنت تخندق حولك؟ » . قال : «كل هذا لم أفعله! » . قال : « فما كنت تفعل؟ » . قال : «كنت أنزل السهل ، واستشعر الحوف والصبر ، واتحصن بالسيف والمخفر (٢٠) ، وأستعين بالله ، وأرغب إليه في النصر » . فقال له سليمان : « فمن كان من العرب فرسانك؟ » فقال : «حمير »(٣٠) قال : « فأي الحيل رأيت في تلك البلاد أصبر؟ » ... ويمضي سليمان في أجوبته عن الأمم المختلفة ومزاياها في القتال ، ويمضي موسى في أجوبته عن المجرب العملى ، والنظري الحالم (٤٠٠) .

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة (١/٩٩ – ١٠٠).

<sup>(</sup>٢)المغفر : زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة .

 <sup>(</sup>٣)حمير : هو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب (٣٣ – ٣٣٨) و (٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر التفاصيل في الإمامة والسياسة (٢/٠٠/ )والبيان المغرب (٣٦/٢ – ٣٧).

لقد أجاب موسى في حديثه إلى سليمان عن مزاياه القيادية ، ولعل عجمل ما جاء في جواب موسى لسليمان هو : «أن موسى جعل رأس سلاحه في حربه تقوى الله وحده وكثرة ذكره ، والإستعانة به والتوكيل عليه ، والفزع إليه ، ومسألته التأييد والنصر ، والسلامة والظفر . وأنه كان قائداً (تعرّضياً) يهاجم علوه دائماً ولا يومن باللفاع . وأنه كان قائداً يستشعر الحوف من علوه ولا يستهين به ، لذلك يعد له ما يستطيع من قوة ومن رباط الحيل ، ويصبر على قتاله . وأنه يعتمد على (حيميّر) فرساناً له وقوة ضاربة لعدوه وهم من هم رجولة وبسالة وتضحية وفداء .

وأنه كان يعرف مزايا الأمم التي يقاتلها ، فيحارب تلك الأمم على هدى وبصيرة . وأنه كان يعرف مزايا الخيل وما يستفاد منها في الحرب وما لا يُستفاد !

تلك هي بعض مزايا قيادة موسى ، فإذا أضفنا إلى مزاياه تلك تجربته الطويلة في معاناة الحروب ، وأنه كان ذا رأي وتدبير وحزم وخبرة في الحرب(١) ، وأنه كان شجاعاً (١٦) ، أدركنا أسباب ما ذكره المورخون عن موسى : « إنه لم ترد له راية قط ، ولا هزم له جمع قط حتى مات ٩(١) ، وإنه : « لم يبق في إفريقية والمغرب من ينازعه من البربر ولا من الروم ٩(١) .

لقد كان بعيد النظر يحسب لكل أمر حسابه ، فكان يهيء لكل قوة من قواته الأسلحة والعدة الكاملة(٥) قبل خوض غمار الحرب ، فإذا فتح مدينة أو بلاداً ، ترك فيها من العساكر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد وسد الثغور وجهاد العدو (١٦).

<sup>(</sup>١)البداية والنهاية (١/١٧١).

<sup>(</sup>٢)وفيات الأعيان (٤/٢/٤).

<sup>(</sup>٣)وفيات الأعيان (٤٠٢/٤)والإمامة والسياسة (٢/٠٨).

<sup>(</sup>٤)وفيات الأعيان (٤/٢/٤).

<sup>(</sup>٥)وفيات الأعيان (١/٩٠٤).

<sup>(</sup>٦) المعب في تلغيص أعيار المغرب (٣٤).

وأدرك موسى بثاقب فكره ، أن سواحل إفريقيّة والمغرب الواسعة معرّضة للغزو من البحر سواء كان الغزو من البيزنطيين أو من سكان جزر البحر الأبيض المتوسط أومن بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط، لذلك اهم غاية الإهتمام بترصين دار الصناعة في تونس لصنع السفن وإدامتها وإعداد النواتية ؟ فأفاد من ذلك في تنقل قطعاته لغزو البحر أولاً ، ولــــتكون تلك السفن والمرابطون من المسلمين في السواحل البحرية قوة ضاربة تدافع عن سواحل أرض المسلمين في شمالي إفريقيّة ؛ ذلك لأن موسى بما عرف عنه من مهارة حربية قدر أن المجوم على عدوِّه المربِّص في جزر بحر الأبيض المتوسط وفي الأندلس هو أحسن وسائل الدفاع عن بلاد المسلمين في شمالي إفريقيَّة ، والهجوم أجدى وسائل الدفاع كما تنص كتب التعبية العسكرية الحديثة عليه. وفعلاً، لهجمات الأعداء ، كما حدث في أيام أسلافه منذ بدأ الفتح الإسلامي حيى تولى موسى بن نصير أمر شمال إفريقيّة ... بل كان موسى في مهمته أبعد مدى من ذلك ، إذ توسَّع في فتوحه عبر البحر في الجزر والأندلس ، وأصبح أعداوُه مهددين في عقر ديارهم إ... فكانت فتوخه عبر البحر كما وصفها موسى ــ : دانها ليست كالفتوح ، ولكنه الحشر ، .

ومن مزايا قيادة موسى ، أسلوبه الفذ في معالجة الحصون والمدن المنيعة ، فقد كان ماهراً في الحصار وفي قتال المدن . بعث سليمان بن عبد الملك أخاه مسلمة ابن عبد الملك إلى أرض الروم ، ووجة معه خمسمائة وثلاثين ألف رجل ، وخمسمائة ممن ضمة الديوان واكتتب في العطاء ، وتقلّب في الأرزاق . ودعا سليمان بموسى بعد أن رضي عنه على يد عمر بن عبد العزيز ، فقال سليمان له : «أشر علي يا موسى ، فلم تزل مبارك الغزوة في سبيل الله ، بعيد الآثر ، طويل الجهاد ، ، فقال له موسى : «أرى يا أمير المومنين أن توجه بمن معه ، فلا يمر بحصن إلا صير عليه عشرة آلاف رجل ، في يفرق نصف جيشه ، عي يأتي القسطنطينية ،

فإنه يظفر بما يريد يا أمير المومنين ». فدعا سليمان مسلمة فأمره بذلك من مشورة موسى ١١٠ .

هذه التعليمات العسكرية ، تدل بوضوح على ميزتين من مزايا قيادة موسى ، بالإضافة إلى مزيتيه الأخريين وهما : معرفته قتال المدن ، ومعرفته أساليب الحصار ... وهاتان الميزيتان الجديدتان مهمتان لكل قائد ناجح ، وهما : العناية بحماية خطوط المواصلات ، وتفريق قوات العدو لضربها متفرقة على انفراد . فبقاء قوة جسيمة لحصار كل حصن منيع يجبر العدو على تخصيص قوة مناسبة لذلك الحصن من أجل حمايته ، كما أن القوة التي تطوق الحصن تشل ذلك الحصن وتحول بين قواته المخصصة لحمايته وبين عاولتها قطع خطوط مواصلات المسلمين .

واهتمام موسى بتأمين خطوط مواصلاته وحمايتها ، كما لمسنا ذلك فعلاً في حروبه وكما رأينا ذلك في تعاليمه العسكرية ، يجعلنا نتساءل : كيف كان يطمح موسى أن يقود رجاله إلى (رومية) ليفتحها (٩٤٣. وكيف كان طموحه يذهب به إلى مدى أبعد من ذلك . فيقود رجاله مخترقاً ما بين الأندلس والقسطنطينية فاتحاً ما بينهما من أوربا ؟ فقد : « أجمع أن يأتي المشرق من ناحية القسطنطينية ، ويتجاوز إلى الشام دروبه ودروب الأندلس ، ويخوض إليه ما بينهما من أمم الأعاجم النصرانية ، مجاهداً فيهم ، مستلحماً لهم ، الى أن يلحق بدار الحلافة » ، الأعاجم النصرانية ، مجاهداً فيهم ، مستلحماً لهم ، الى أن يلحق بدار الحرب ، فنمي الحبر إلى الوليد بن عبد الملك، فاشتد قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب ، فنمي الحبر إلى الوليد بن عبد الملك، فاشتد قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب ، فنمي ذلك في عزم موسى ، وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية ففت ذلك في عزم موسى ، وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية بغورها (٣).

وليس من شك ، أن هناك صعوبات جسيمة وأخطاراً هائلة ــ من الناحية

<sup>(</sup>١)الإمامة والسياسة (١/٨٨).

<sup>(</sup>٢)الإمامة والسيامة (١/٢)...

<sup>(</sup>٣)نفح العليب (١/٨/١).

العسكرية للتحقيق طموح موسى في فتح (رومية) والوصول إلى الشام عن طريق (القسطنطينية) من الأندلس، واكن هل مثل موسى في تجربته الطويلة المنتصرة في الحروب، وفي مزاياه القيادية الفذة التي لا شك فيها، يغرّر بالمسلمين ولا يحسب حساب ما يحتاجه من قوات ومن قضايا إدارية لتحقيق مطامحه التوسعية في الفتح ونشر الإسلام؟

من الواضح ، أن موسى نجح نجاحاً باهراً في السيطرة على شما لي إفريقية ، وأنه نجح نجاحاً باهراً في نشر الإسلام بين البربر الذين حسن إسلامهم ، فاستعمل عليهم مولاه طارق بن زياد البربري (١) ، فأصبحت لديه قوات جسيمة لا ينضب معينها من البربر المسلمين ؛ فكان مما ميتز فتح الأندلس على غيره من الفتوح العربية حتى ذلك الوقت ، هو إشتراك المغاربة إلى جانب العرب إشتراكا ايجابياً في هذا الفتح ؛ وهذا عمل عظيم من غير شك ، يشهد للعرب المسلمين بالمجد والفخار ، إذ نجحوا في إداء رسالتهم رسالة الإخاء والمساواة ، فاكتسبوا إلى جانبهم أهل البلاد قلباً وقالباً ، فأصبح البربر المسلمون أشد عماسة من العرب المسلمين لتحقيق أهداف الإسلام ، فقاموا إلى جانب إخوام العرب المسلمين ينشرون الرسالة الإسلامية في اوربا ، ويبذلون المهج والنفوس رحيصة في هذا السبيل (٣).

فإذا نجح موسى في إيجاد قيادة ممتازة من البربر المسلمين ، وإيجاد عناصر مقاتلة ضخمة من البربر المسلمين ، تعمل تلك القيادة متعاونة إلى جانب القيادة العربية ، وتعمل تلك القوات متعاونة إلى جانب القوات العربية ، مع امتياز قوات البربر على القوات العربية بكثرتها أولا " وبقرب بلادها من مناطق الفتح الجديدة ثانياً ، وإمكان إدامة القوات البربرية بالرجال والمعد ات بسهولة ويسر —كل ذلك يجعلنا نرجح أن مطامح موسى لها ما يبررها وما يحقق أهدافها ؛ خاصة وأن استكمال فتح الأندلس ، جعل منها قاعدة متقدمة

<sup>(</sup>١) انظر وفيات الأعيان (٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ المغرب العربي (٢٢٠).

أمامية للمسلمين يستندون عليها في فتوحاتهم الأوربية الأخرى ، كما أن موارد الأندلس وغنائم المسلمين منها تمد المسلمين بما يحتاجون إليه من القضايا الإدارية ...

إن أعمال موسى الغسكرية كلمها تدل على أن خطواته في الفتح كانت متزنة جداً ، فليس من الصدفة مطلقاً أنه لم ترد له راية قط ، ولا هزم له جمع قط ، حتى مات .

في المغرب وإفريقية قضى على كل مقاومة معادية من البربر ومن الروم في الصفحة الأولى من أيام جهاده. وفي الصفحة الثانية من ذلك الجهاد وبعد استنباب الأمن في ربوع شمالي إفريقية ، وبعد أن استأمن البربر وبذلوا الطاعة ، فقبل منهم وولى عليهم واليا واستعمل على (طنجة) وأعمالها مولاه طارق بن زياد البربري ، وترك معه تسعة عشر ألف فارس من البربر بالأسلحة والعدة الكاملة ، وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم ، رجع إلى إفريقية ، ولم يبق بالبلاد من ينازعه من البربر ولا من الروم (١١٠ وبكلام آخر بعد أن وحد البلاد وأشاع فيها الإنسجام الفكري بنشر الإسلام في ربوعها ، وقام بعملية المزج الفكري بالإسلام عقيدة وتضحية وفداء ، أصبح البربر المسلمون بعملية المزج الفكري بالإسلام عقيدة وتضحية وفداء ، أصبح البربر المسلمون وبدئك تطورت خطط موسى العسكرية من الدفاع إلى الهجوم ، ومن التقيد وبذلك تطورت خطط موسى العسكرية من الدفاع إلى الهجوم ، ومن التقيد بشمال إفريقية إلى التطلع إلى فتح جديد .

وحين رأى الوقت مناسباً لفتح الأندلس، لم يندفع اندفاعاً أعمى على غير هدى ولا بصيرة، بل بذل قصارى جهده لتنظيم دار الصناعة بتونس لتكون قادرة على إعداد السفن والملاّحين، وأفاد من المنابع المتيسرة الأخرى للسفن والملاّحين، ثم بعث (طريفاً) سنة إحدى وتسعين الهجرية بالسرايا حتى لا يغرّ بالمسلمين لاختبار إمكانية فتح الأندلس. فلما نجح طريف في

<sup>(</sup>١)رفيات الأعيان (٢/٤).

مهمته ، بعث طارق بن زياد سنة اثنتين وتسعين الهجرية بقوّات ضاربة إلى الأندلس ، وحين نجح طارق في مهمتّه وخشي موسى على طارق وقواته من أخطار التغلغل بعيدا في الفتح داخل الأندلس ، أقدم موسى على العبور بنفسه مع قواته الضاربة الأخرى ، وتعاون مع طارق -- كما رأينا - في تحقيق أهداف الفتح في الأندلس ، وكانت فتوح موسى في تسلسلها الزميي والجغرافي تسير حسب خطلة مرسومة دقيقة واضحة الأهداف جليّة المعالم بعيدة عن التهود والأخطار.

ترى! لو بقي موسى على رأس رجاله في الأندلس، فهل كان بإمكانه تحقيق مطاعه التوسعية؟

كلُّ الدلائل تدلَّ على أن موسى ، لم يكن من أولئك القادة المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وبرجالهم إلى التهلكة ، وتاريخ جهاده الطويل أكبر دليل على إثبات اتزانه في حروبه ، وأنه كان من أولئك القادة البعيدي النظر ، الذين يتبيّنون مواطىء أقدامهم قبل أن يتقدّموا خطوة واحدة إلى الأمام .

ولعل موسى وجد الطاقات البشرية الهائلة المتمثلة في البربر المسلمين، والطاقات الإدارية الغنية المتمثلة في موارد شمال إفريقية والأندلس ومغانمهما الضخمة ، فأراد أن يسخركل تلك الطاقات البشرية والإدارية في تحقيق فتوح جديدة عبر أوربا إلى رومية من جهة وإلى القسطنطينية من جهة أخرى ، فيحقى حلماً طالما راود الحلفاء منذ أيام معاوية بن أبي سفيان الذي توغل سنة اثنتين وثلاثين الهجرية في أرض الروم ، فالتقى بالروم قريباً من القسطنطينية (١) ، ثم أرسل جيشاً خاصاً لفتح القسطنطينية سنة تسع وأربعين الهجرية (١) – وذلك بفتح القسطنطينية عبر أوربا بدلا من فتحها من ارض الشام كما حاول الحلفاء من فيقضي موسى على عاصمة البيز نطيين الذين كانوا خطراً حقيقياً يهد دهدا قبله ، فيقضي موسى على عاصمة البيز نطيين الذين كانوا خطراً حقيقياً يهد دهدا ودلة وقله المناس والمناس والمنا

<sup>(</sup>١)المبر (١/٢٧).

 <sup>(</sup>٣) العلبري (١٧٣/٤) و ابن الأثير (١٨١/٣).

الإسلام في عقر دارها ... بل يذهب موسى الى أبعد مما كان يحلم به الحلفاء من قبله ، وهو محاولة فتح رومية أيضاً ، وبذلك يسيطر على أقوى عاصمتين من عواصم أعداء المسلمين .

مَا تَقَدُمُ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَتِيسٌ بُوضُوحِ الْحَقَائِقُ التَّالِيةُ :

أولاً : إنَّ موسى كان قائداً فذا له قابليات ممتازة في القيادة .

ثانياً : إنه كان قائداً واقعياً بعيداً عن الخيال ، وإنه إذا قال فعل.

ثالثاً : إنه لم يكن من الذين يغرُّرونبرجالهم في الحروب من أجل الأعجاد الشخصية أو المكاسب الداتية .

رابعاً: لذلك فتحقيق أحلامه في فتح القسطنطينية من الغرب ورومية — على الرغم من صحوبة ذلك وعظم متطلباته وتكاليفه من الرجال والقضايا الإدارية — كان بمقدور موسى أن ينجع بتحقيقها نظراً لمنابع الطاقات البشرية الهائلة المتيسرة لديه — خاصة من البربر الذين أسلموا وحسن إسلامهم ، ونظراً لقابليات القادة المتيسرين لديه — مثل طارق بن زياد وعبد العزيز بن موسى بن نصير — ونظراً لمنابع الطاقات الإدارية الضخمة التي استحوذ عليها في الأندلس وشمال إفريقية.

خامساً: إن عزله عن قيادته وسحبه من الأندلس وهو في أوج انتصاراته خسارة لا تعوض للمسلمين ، فقد حرم دولة الإسلام من نشر دين الله في أوربا أيضاً.

وقبل أن نختم تقدير مزايا موسى القيادية ، لابد لنا من الإشارة إلى ناحية مهمة من مزاياه ، وهي أنه كان قائداً يستأثر بالحطر دون أصحابه في الحرب ، وأنه كان دائماً في الأمام يصطلي بنار الحرب أكثر من كل قائد من قادته ومن كل رجاله ، لذلك فقد كان موسى يضرب بمثاله الشخصي لرجاله وقادته معا أروع الأمثال في التضحية والإقدام ، ويكون دائماً مثالاً شخصياً لقواته في الشجاعة والبسالة يحتلون حلوه ويقتلون به .

ذكروا أن جعفر بن الأشتر قال : وكنت فيمن غزا الأندلس مع موسى ، فحاصرنا حصناً من حصوبها عظيماً ، بضعاً وعشرين ليلة ، ثم لم نقلس عليه . فلما طال ذلك عليه ، فادى فينا : أن أصبحوا على تعبئة ! وظننا أنه قد بلغه مادة من العدو ، وقد دنت منا ، وأنه يريد التحوّل عنهم ، فأصبحنا على تعبئة ، فقام فحمد الله ، ثم قال : أيها الناس ! إني متقدً م أمام الصفوف ، فإذا رأيتموني قد كبرت وحملت ، فكبروا واحملوا . فقال الناس : سبحان الله ! أترى فقد عقله أم عزب عنه رأيه ؟! يأمرنا تحمل على الحجارة وما لا سبيل إليه ؟! فتقد م بين يدي الصفوف حيث يراه الناس ، ثم رفع يديه وأقبل على الدعاء والرغبة ، فأطال ونحن ركوب منتظرون تكبيره ، فاستعددنا .

ولو ذهبنا نستقصي عدد مرات إقدامة على مهاجمة العدو أمام صفوف رجاله ، لطال تعداد مواقفه البطولية الفذ"ة .

إنه من أولئك القادة الذين لم يكونوا يعرفون للمستحيل معنى"، وما أقل" أمثاله من القادة الذين لا يحنون رووسهم للأهوال والصعاب.

وعند مقارنة ما سبق ذكره من أعمال موسى العسكرية ، بمبادىء الحرب ، يتضح لنا ، أن موسى ، كان يطبق مبدأ (إختيار المقصد وإدامته) ، فقد كانت له أهداف واضحة في حربه توصله في النهاية إلى تحطيم إرادة العدو على القتال . وكان يطبق مبدأ (التعرض) ، بل هو في حروبه كان قائداً تعرضياً مثالياً ، فلم يدافع في حياته العسكرية مطلقاً ، وكان دائماً يهاجم عدوة . وكان يطبق مبدأ وكان يطبق مبدأ (المباغتة ) كلما وجد إلى ذلك سبيلا . وكان يطبق مبدأ (تحشيد القوة) ، فيحشد أعظم قوة أدبية وبدنية ومادية واستخدام كل ذلك في الزمان والمكان الجازمين . وكان يطبق مبدأ (الأمن) ويوفر الحماية لقواته ولحطوط مواصلاته من أجل وقايتها من مباغتة العدو لها ، وفعلاً لم

<sup>(</sup>١)الإمامة والسيامة (٧٩/٢). عَلَمُهُمْ عَمِمُهُمْ مُنْ مِلْمُهُمْ فَأَمْدُمُ مِنْ أَنْ أَنْهُمُمُمَّا مِنْ مُ

يستطع العدو أن يباغت قوات موسى في كل حياته العسكرية. وكان يطبق مبدأ (المرونة) لكي يُيسَر لقواته قابلية ممتازة للحركة برا وبحراً. وكان يطبق مبدأ (التعاون) بين صفوف جيشه وبين قادته وبين أرتال قوات المتقدمة بحيث يجعلها تحقق أهدافها بأقرب وقت وبأقل خسائر مادية ومعنوية. وكان يطبق مبدأ (إدامة المعنويات)، فيشيع في قطعاته الثقة بالنفس وبالقيادة والإعتماد على نصر الله. وكان يطبق مبدأ (الأمور الإدارية) فييسر لقواته إعاشتها وعتادها وسلاحها ونقليتها ومتطلباتها الإدارية الأخرى كافة في محتلف الظروف والأحوال.

لقد كانت لموسى قابلية فذّة على إعطاء القرارات السريعة الصحيحة ، وكان شجاعاً مقداماً قوي الإرادة ثابتها، يتحمل مسووليته كاملة بلا تردّد ولا يلقيها على عواتق الآخرين. وكان يعرف مبادىء الحرب ويطبقها بكفاية ومقدرة ، وكانت له نفسية لا تتبدّل في حالتي النصر والإندحار. وكان بعيد النظر ، له معرفة مستفيضة بنفسيات مرووسيه وقابلياتهم ونفسية روسائه وقابلياتهم ، وبمزايا الأمم والشعوب التي يحاربها ، وبمزايا الحيل والسلاح الذي يستعمله . وكان يثق برجاله ويبادلونه ثقة بثقة وحباً بحب . وكانت له شخصية نافذة ،قوية وقابلية بدنية ممتازة وماض ناصع مجيد.

تلك هي مجمل مزايا قيادة موسى ، وهي الجواب الواضح عن أسباب التصاراته المتوالية الكثيرة ، بحيث لم تردّ له راية قط ، ولا هزم له جمع قط ، حتى مات .

إنه كان من أعظم قادة الفتح الإسلامي ، بل كان من الطبقة الأولى من أولئك القادة : طبقة خالد بن الوليد المخزومي والمثنى بن حارثة الشيباني وقتيبة بن مسلم الباهلي .

لقد كان موسى جندياً ممتازاً وقائداً ممتازاً ، وكان ولا يزال وسيبقى

من مفاخر التاريخ الإسلامي فاتحاً وإدارياً ، وقائداً وإنساناً .

### موسى في التاريخ :

يذكر التاريخ لموسى أنه فتح المغرب الأقصى واستعاد فتح المغرب الأوسط. ويذكر له أنه رصّ الفتح الإسلامي في المغرب العربي، فأصبحت شمال إفريقية عربياً إسلامياً الى الأبد.

ويذكر له أنه فتح الأندلس وقسماً من جنوب فرنسا.

ويذكر له أنه نشر العربية لغة والإسلام ديناً في شمال إفريقيَّة وفي الأندلس.

ويذكر له أنه كان من أعــاظم قادة الفتح الإسلامي.

رضي الله عن التابعي الجليل، الإداري الحازم، البطل المغوار، اللهويّ الأمين، القائد الفاتح، موسى بن نصير اللنّخمي.

A Commence of the Commence of

المتكايد والمستراج



# للمبتادر

(1)

- ١ -- ابن كثير (تفسير) -- الحافظ عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن كثير مطبعة المنار -- القاهرة -- ١٣٤٧ هـ.
- ٢ آثار البلاد وأحبار العباد زكريا بن محمد القزويبي مطبعة دار صادر
   ودار بيروت بيروت ١٣٨٠ .
- ٣ أخبار مجموعة في فتح الاندلس مؤلف مجهول نشره دون لافونتي القنطرة (Don Lafuente Alcantara) في مجموعة Obras ( Arabigaa ) التي تصدرها «الأكاديمية التاريخية الملكية » الجزء الأول مدريد ١٨٦٧ م .
- ٤ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المقدسي المعروف بالبشاري مطبعة ليدن ١٩٠٦ م .
- - الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خـالد الناصري السلاوى ــ القاهرة ــ ١٣١٠ ه.
- ٦ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ... أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عمد ابن عبد البر ... تحقيق على عمد البجاوي ... مطبعة نهضة مصر ... القاهرة .
- اسد الغابة في معرفة الصحابة أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير المؤري الملقت بعز الدين المطبعة الاسلامية –طهران–١٣٧٧ هـ.
   أسماء الصحابة الرواة أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم –

- ملحق بجوامع السّيرة ـــ مطبعة : دار المعارف ـــ القاهرة .
- ٩ ــ الإصابة في تمييز الصّحابة ــ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن عجر عمد بن على الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر العسقلاني ــ المطبعة الشرقية ــ القاهرة ــ ١٣٢٥ هـ.
- ١٠ ــ الأعلاق النفيسة ــ أبو علي أحمد بن عمر بن رستة ــ مطبعة ليدن ــ ١٠٥ م.
- ١١ ــ الإمامة والسياسة ــ المنسوب إلى أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ــ مطبعة البابي الحلي ــ القاهرة ــ ١٣٧٧ هــ الطبعة الثانية .
- ١٧ ــ أنساب الأشراف ــ أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ــ تحقيق الدكتور عمد حميد الله ــ مطبعة دار المعارف ــ القاهرة ــ ١٩٥٩ م ــ الحد عالاً ول .

#### (**)**

- ١٣ ــ البداية والنهاية في التاريخ ــ عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بنعمر بن كثير القرشي الدمشقي ــ مطبعة السعادة ــ القاهرة .
- ١٤ ــ البغوي (تفسير ) ــ الإمام البغوي ــ مطبعة المنار ــ القاهرة ــ ١٣٤٧ هـ
   ــ مطبوع تحت صفحات تفسير ابن كثير .
- ١٦ ــ بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ــ أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي ــ مطبعة روخس ــ مجريطـــ ١٨٨٤ م .
  - ١٧ ـ البلدان ـ أحمد بن يعقوب ـ مطبعة ليدن ـ ليدن ١٨٩٧ م .
- ۱۸ ــ البیان المغرب فی أخبار المغرب ــ أبو عبد الله محمد بن عداری المراکشی ــ مکتبة صادر ــ بیروت . ﴿
- ١٩ ــ البيضاوي ﴿ تفسيرُ ﴾ أــ القاضيُ أَبُو أَسْعيـــ عبد الله بن عمر بن محمد

الشيرازي البيضاوي - دار الكتب العربية الكبرى بمصر - القاهرة -

#### (ت)

٢٠ ــ تاريخ افتتاح الأندلس ــ أبو بكر محمد المعروف بابن القوطية القرطي ــ ٢٠ ــ تاريخ افتين ــ بيروت .

٢١ -- تاريخ الأمم والملوك -- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري -- مطبعـــة
 الاستقامة -- القاهرة -- ١٣٥٨ هـ.

٢٢ - تاريخ الحلفاء - عبد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين السيوطي - المطبعة
 المنيرية - القاهرة - ١٣٥١ ه.

٢٣ -- تاريخ الحميس -- حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري -- مطبعـــة
 عثمان عبد الرازق - القاهرة -- ١٣٠٧ هـــ الطبعة الأولى .

٢٤ -- تاريخ العلماء والرواة بالأندلس -- أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف
 ١٣٧٤ -- القاهرة -- ١٣٧٤ هـ.

٢٥ -- تاريخ اليعقوبي -- أحمد بن يعقوب -- مطبعة الغري -- النجف -- ١٣٥٨ هـ.
 ٢٦ -- تجريد أسماء الصحابة -- أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد

ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين مطبعة دار المعارف النظامية – حيدر آباد الدكن – ١٣١٥ هـ – الطبعة الأولى.

٢٧ - تقويم البلدان - اسماعيل بن على عماد الدين صاحب حماة - دار
 الطباعة السلطانية - باريس - ١٨٤٠م.

٢٨ - تهذيب الأسماء واللغات - الإمام النووي - المطبعة المنيرية - مصر.
 ٢٩ - تهذيب التهذيب - الإمام ابن حجر العسقلائي - مطبعة دار المعارف النظامية - حيدر آباد الدكن - ١٣٣٦ ه.

(ج) ﴿ الله عبد الله عبد بن فتوح ﴿ ﴿ ﴿ الله عبد بن فتوح ﴿ ﴿ ﴿ اللهُ عَبِدُ إِنَّ فَاتُو لَا اللهُ عَبِدُ إِنَّ اللَّهُ عَبِدُ بِنَ فَتُو ﴿ ﴿ ﴿ وَلَا قَالِمُ اللَّهُ عَبِدُ إِنَّ فَتُو ﴿ وَلَا قَالُو اللَّهُ عَبِدُ إِنَّ فَتُو ﴿ وَلَا قُلْمُ اللَّهُ عَبِدُ إِنَّا لَهُ عَبِدُ إِنَّ فَتُو ﴿ وَلَا قُلْمُ اللَّهُ عَبِدُ إِنَّ فَتُو ﴿ وَلَا قُلْمُ اللَّهُ عَبِدُ إِنَّ فَتُو ﴿ وَلَا قُلْمُ اللَّهُ عَبِدُ إِنَّ فَتُو وَلَا قُلْمُ اللَّهُ عَبِدُ إِنَّ فَتُو وَلَا قُلْمُ اللَّهُ عَبِدُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَبِدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ الللَّا اللَّالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ

ابن عبد الله الحميدي ــ مطبعة الخانجي ــ القاهرة ــ ١٣٧٧ ه. ٣١ ــ جمل فتوح الإسلام ــ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ــ مطبعة المعارف ــ القاهرة ــ ملحق بجوامع السيرة .

٣٧ ــ جمهرة أنساب العرب ـــ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ـــ تحقيق وتعليق عبد السلام هارون ـــ مطبعة المعارف ـــ القاهرة ـــ تحقيق ١٣٨٧ هـ .

#### (2)

٣٣ ــ الحلّة السيراء ـــ أبو عبد الله محمد المعروف بابن الأبار ــ تحقيق الدكتور حسين مونس ــ القاهرة ــ ١٩٦٣ م .

#### (**之**)

٣٥ ــ الحلاصة النقية في أمراء إفريقية ــ أبو عبد الله محمد بن الباجي المسعودي ــ مطبعة بيكار ــ تونس ــ ١٣٢٣ ه.

#### (3)

٣٦ - دول الإسلام - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي - مطبعة السعادة - القاهرة - ١٣٦٨ ه.

#### (د)

٣٧ ــ ذيل المذيّل ـــ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ــ مطبعة الإستقامة ــ القاهرة ــ ١٣٥٨ هـــ طبع في آخر تاريخ الطبري .

#### **(L)**

٣٨ ــ الروض الآنف ــ شرح السيرة النبوية لابن هشام ــ أبو القاسم عبد

الرحمن بن عبد الله الخثمي السهيلي ــ مطبعة الجمالية ــ القاهرة ــ الاستام من ١٣٣٣ .

٣٩ ــ رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم ــ أبو عبد الله بن أبي عبد الله المالكي ــ نشره الدكتور حسين مؤنس ـــ القاهرة ــ ١٩٥١ م.

#### (w)

• ٤ - سير أعلام النبلاء - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد - مطبعة المعارف - القاهرة .

١٤ – السيرة الحلبية – على الحلبي الشافعي – مطبعة مصطفى محمد – القاهرة .
 ٢٤ – سيرة النبي صلى الله عليه وسلم – أبو محمد عبد الملك بن هشام – مطبعة حجازي – القاهرة – ١٣٥٦ ه .

#### (**m**)

٤٣ - شذرات الذهب - ابن عماد الحنبلي - مطبعة القدسي - القاهرة - ١٣٥٠ . (ص)

٤٤ - صفة جزيرة الأندلس - منتخبة من كتاب : «الروض المعطار في خبر الأقطار » - أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري - نشره الاستاذ ليفي بروفنسال - القاهرة - ١٩٣٧ م.

#### (**b**)

ع. طبقات ابن سعد ــ ابن سعد ــ دار بیروت وصادر ــ بیروت ــ ۱۳۷۲ه.

#### (9)

37 - العبر - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذّهي - تحقيق فواد سيد - مطبعة الكويت - الكويت - ١٩٦١ م .

٤٧ ــ العبر وديوان المبتدأ والخبر ــ عبد الرحمن بن خلدون المغربي ــ مطبعة
 يولاق ــ القاهرة ــ ١٢٨٤ هـ .

#### (ن)

٤٨ ــ فتوح مصر والمغرب ــ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم
 القرشي ــ مطابع لجنة البيان العربي ــ القاهرة .

89 ــ فتوح البلدان ــ أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ــ مطبعة السعادة ــ القاهرة ــ ١٩٥٩ م .

#### (년)

• • ــ الكامل في التاريخ ــ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثير الجزري الملقب بعز الدين ــ مطبعة ذات التحرير ــ القاهرة ــ ١٣٠٣ هـ.

١٥ ــ الكشاف (تفسير) ــ الإمام أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر الزمخشري ــ مطبعة بولاق ــ القاهرة ــ ١٣١٩ هــ الطبعة الثانية .

#### **(**p)

٢٥ - مجلة المجمع العلمي العراقي - المجلد الثالث - الجزء الثاني - ١٣٧٤ ه.
 ٣٥ - المختصر من أخرار البشر - اسماعيل بن علي عماد الدين صاحب حماة - المطبعة الحسينية - القاهرة - ١٣٢٥ ه.

٥٤ - مختصر كتاب البلدان - أبو بكر أحمد بن ابراهيم الهمذاني المعروف
 بابن الفقيه - مطبعة ليدن - ليدن - ١٨٨٥م .

ه - مختصر سياسة الحروب - الهرثمي - تحقيق عبد الرؤوف عون - مطبعة مصر - القاهرة - ١٩٦٤ م .

٥٦ ــ المسالك والممالك ــ أبو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري المسلم المعروف بالكوخي على الدكتور محمد جابر عبد العال الحسيني

- ــ مطابع دار القلم ــ القاهرة ــ ١٣٨١ ه.
- المسالك والممالك أبو القاسم عبيد الله المعروف بابن خرداذبة أعادت
   مكتبة المثنى طبعه في طهران ١٩٦٣ م .
- ۸۵ المشترك وضعاً والمفترق صقعاً شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي طبع سنة ۱۸۶٦ م وأعادت مكتبة المثنى ببغداد طبعه سنة ۱۹۶۳ م.
  - ٥٩ ــ المعارف ـــ ابن قتيبة ــ مطبعة دار الكتب ــ القاهرة ــ ١٩٦٠م.
- - ٦١ المعجب في تلخيص أخبار المغرب عبد الواحد المراكشي مطبعة مصر القاهرة ١٣٢٤ هـ .
  - 77 ــ المغرب في حلى المغرب ابن سعيد الأندلسي ــ الجزء الأول من القسم الخاص بمصر ــ مطبعة جامعة فواد الأول ــ القاهرة ــ ١٩٥٣ م .
  - ٦٣ ــ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ـــ أبو عبيد عبدالله بن عبد العريز البكري . طبع دي سلان ( Do Sian ) ــ الجزائر ــ ١٩١١ م .
  - ٦٤ ــ المواعظ والاعتبار ــ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ــ القاهرة ــ ١٢٧٠ هـ.
  - ه ٦ المونس في تاريخ إفريقية وتونس ابن أبي دينار القيرواني طبعة تونس ١٧٨٦ ه.

#### (Ů)

- 77 النجوم الزاهرة ابن تغري بردى الأتابكي مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة - ١٣٤٨ ه.
- ٧٧ ــ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ــ الشريف الإدريسي ــ نشره دوزي ودي جوجة ــ ليدن ــ ١٨٦٦ م .
- ١٨ نسب قريش أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري ١٩٥٧ م مطبعة دار المعارف القاهرة ١٩٥٣ م .

٦٩ نص جديد عن فتح العرب للمغرب - عبيد الله بن صالح - نشره
 الاستاذ ليفي بروفنسال وعلن عليه الدكتور حسين مؤنس في مجلة
 المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد - ١٩٥٤م.

٧٠ نفح الطيب - أحمد بن عمد المقري التلمساني - تحقيق عمد عي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة - القاهرة - ١٣٦٧ هـ الطبعة الأولى.
 ٧١ - نهاية الأرب في معرفة أنسائب العرب - أبو العباس أحمد القلقشندي - القاهرة - ١٩٩٩ م - الطبعة الأولى.

٧٧ ــ وفيات الأعيان ــ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ــ تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد ــ مطبعة السعادة ــ القاهرة ــ الطبعة الأولى .

٧٣ ــ الولاة والقضاة ــ أبو عمر محمد بن يوسف الكندي ــ مطبعة الآبــاء
 اليسوعيين ــ بيروت ــ ١٩٠٨ م .

## المتستزاجع

#### (1)

- ١ أطلس التاريخ الإسلامي هاري . و . هازارد ترجمة ابراهيم زكي خورشيد مطبعة مكتبة النهضة المصرية القاهرة .
- ٢ الأعلام خير الدين الزركلي الطبعة الثانية القاهرة ١٣٧٣ هـ
   ٢ ١٣٧٨ ه.

#### ( ت )

- ٣ تاريخ الجزائر العام عبد الرحمن محمد الجيلالي المطبعة العربيــة
   الجزائر ١٣٧٥ ه.
- ٤ تاريخ الجزائر في القديم والحديث مبارك بن محمد الهلالي المبلي مطبعة النهضة الجزائرية الجزائر ١٣٥٠ ه.
- تاريخ الفتح العربي في ليبيا الطاهر أحمد الزاوي مطبعة المعارف –
   القاهرة ۱۳۷۳ هـ.
- ٦ تازيخ المغرب العربي سعد زغلول عبد الحميد مطبعة المعارف –
   القاهرة ١٩٦٥ م .
- ٧ تاريخ المغرب محمد بن عبد السلام بن عبود دار الطباعة المغربية تطوان ١٩٥٧ م الطبعة الثانية .
- ٨ تاريخ المغرب الكبير محمد على دبوز مطبعة البابي الحلبي القاهرة –
   ١٣٨٤ ه .
- ٩ تاريخ المغرب عبد العزيز بنعبد الله مطبعة الجامعة –إلدار البيضاء.

١٠ ــ تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحسر
 المتوسط ــ الأمير شكيب ارسلان ــ مطبعة البابي الحلبي ــ القاهرة ــ

. 4 1401

١١ – تاريخ المسلمين وآثارهم في الآندلس – الدكتور السيد عبد العزيز سالم –
 مطبعة المعارف – لبنان – ١٩٦٧ م .

#### ( <del>)</del>

١٢ ــ خريطة المغرب الاركيولوجية ــ أحمد المكناسي ــ دار كريماديس الطباعة ــ تطوان ــ ١٩٦١ م .

١٢ \_ خلاصة تاريخ تونس \_ حسن حسي عبد الوهاب \_ تونس \_ الطبعة

#### ( 2 )

18 ـ دولة الإسلام في الأندلس ـ محمد عبد الله عنان ـ مطبعة الخانجي ـ القاهرة ـ ١٩٦٠ م .

#### (1)

١٥ ــ الرسول القائد ــ محمود شيت خطاب ــ مطبعة دار القلم ــ القاهرة ــ الطبعة الثالثة .

١٦ - العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط -- الذكتور عمر فروخ -- بيروت -- ١٣٧٨ ه.

١٧ ــ الفاروق القائد ــ محمود شيت خطاب ـــ دار مكتبة الحياة.ـــ بيروت ــ

- ١٩٦٥ م. الطبعة الثانية.
- ١٨ فتح العرب للمغرب الدكتور حسين مؤنس مطبعة مصر القاهرة .
   ١٩ الفتوحات العربية الكبرى جون باجون غلوب تعريب وتعليق خيري حماد منشورات مكتبة المثنى بغداد ١٩٦٤ م .
- ٢٠ فجر الأندلس الدكتور حسين مؤنس الشركة العربية للطباعسة والنشر القاهرة ١٩٥٩ م.

#### (ق)

۲۱ ــ قادة فتح الشام ومصر ــ محمود شيت خطاب ــ دار الفتح ــ بيروت ــ
 ۱۳۸٥ هـ.

#### ( )

- ۲۲ ــ موسى بن نصير ــ محمد عبد الغني حسن ــ دار المعارف ــ القاهرة ــ
   ۲۲ ــ موسى بن نصير ــ محمد عبد الغني حسن ــ دار المعارف ــ القاهرة ــ
- ۲۳ ــ موسى بن نصير ــ كامل محمود حبيب ــ دار إحياء الكتب العربية ــ القاهرة ــ ۱۹۶۰ م.

#### ( )

۲٤ ــ هنيبعل ـــ جورج مصروعة ـــ بيروت .

# المراجع الاجنبية

- 1. Encyclopedia Britannica.
- 2. Chember's Encyclopedia.
- 3. Creewell (K. A. C.), Earby Muslim architecture: Umsyyade, Early Abbas sids and Tulunids, Vol. II, Part II, Oxford, 1938.
- 4. Gibben: Decline and Fall of the Roman Empire.
- 5. Lane Poole; The Moors in Spain.
- 6. Scott: Moorish Empire in Europe
- 7. Finlay: Byzantine Empire.

# الفهارسيس

- ١ \_ الأعلام .
- ٧ \_ الأماكن .
- ٣ ــ القبائل والملل والنحل.
  - ٤ ــ الحرائط .
  - ه ـ الموضوعات .

أرطباس بن غيطشة : ٢٤٣ . d الامكندر المقدوني : ٢٥ . أضطن قيصر: ٢٦٥ ه. أبلاليديا : ۲۲ . الأقرع بن سابس التميمي : ١٢٨ . ابن حزم الأندلسي ( أبو محمد على بن أحمد بن أُلِيسًا ( أُو ديدُونَ ) : ٢٦ . سعيد بن حزم الأندلس : ١٧٠١٥ ، أماري (مستشرق): ۲۲۵. ابن خليون ( عبد الرحن بن خليون المغربي ) : أمرىء القيس ( الشاعر ) : ١٠٣. المند بن فيطشة : ٢٤٣. أبو يُكر الصديق: ٨٢،٧٦،٦٩. أبو سعيد الخدري : ١٥٢ ه . أبو صالح: ۲۰۵،۱۹۹،۱۹۱،۱۸۹،۲۰۵، بر بن قيس عيلان : ١٩٠١٥ . . YY4 . YYA . Y . 4 رنس بن بر: ۱۹. أبو متيك الشاعر : ٢٨٧٠٢١٤. بسر بن أبي أرطاة : ٩٩،٩٨،٨٥. أبر محجن التقني: ١٤٢٠١١٢ . يشر بن مروان بن الحكم : ۲۳۷،۲۲۹،۲۲۰ أبو المهاجر دينار: ١١١،٢٠٧،١٠٧،١١١٨ بمل ( إله قرطاجئة ) : ٢٨ . <170<178<114<11A<117 بنسيو ( أسقف سرقسطة ) : ٢٦٦،٦٥ ه. بوصيدون ( إله قرطاجنة ) : ٢٩ . بونیفاس ( حاکم رومانی ) : ۲۴،۲۲،۲۲ . . . 1074184418A بلياريوس: ٣٥٤٣٤. أبو موبي الأشعري : ١٠ ٨٧ (T) أبو تصر ( رمول الوليه بن عبدالملك الى مومى بن نصير): : ۲۷۵،۵۲۷۱،۲۷۰ . تاكفراس: ٣١. آبو هريرة : ۲۹۲۸،۹۲۲۸. تليد (مولى عبد العزيز ين مروان) : ۲۰۷. أيو أتورد النضري : ١٩٣ . تميم الداري : ۲۹۱ .

تيودور ( البابا ) : ٤٩ .

تيوفانيس ( مؤرخ بيزنطي ) : ۱۹۱،۱۷۷ .

أخيكا ( والد فيطئة ) : ٢٤٢ .

ارسطاليس: ۲۸ .

## الأعلام

أرطباس بن غيطشة : ۲٤٣ . (1) الاسكندر المقدوني : ٢٥ . أغسطس قيصر: ٢٩٥٠ه. أبلاليديا : ٣٣ . الأقرع بن حابس التميمي : ١٢٨ . ابن حزم الأندلسي ( أبو محمد على بن أحمد بن أليسا ( أو ديدرن) : ٢٦ . سعيد بن حزم الأندلسي ): ١٧٤١٥ . أماري (مستشرق): ۲۲۵. ابن علدون ( عبد الرحن بن خلدون المغربي ) : أمرىء القيس ( الشاعر ) : ١٠٣ . . 11414 المند بن غيطشة : ٢٤٣. أبو بكر الصديق: ٨٢٠٧٦،٦٩. أبو سعيد الحدري : ١٥٢ ه. أبو صالح : ۲۰۵٬۱۹۹٬۱۹۱٬۱۸۹٬۱۸۵ بر بن قیس عیلان : ۱۹،۱۵ . YY4 . YYA . Y . 4 برنس بن بر: ۱۹ . أبو عتيك الشاعر : ٢٨٧٠٢١٤ . بسر بن أبي أرطاة .: ٩٩،٩٨،٨٥ . أبو محجن الثقلي : ١٤٢٠١١٢ . بشر بن مروان بن الحكم : ۲۳۷،۲۲۹،۲۳۰ أبو المهاجر دينار : ١١١،٢٠٧،٢٠٧،٩١١ه بعل ( إله قرطاجئة ) : ٢٨ . <170<178<119<11A<117 بنسيو ( أسقف سرقسطة ) : ٢٦٦،٢٥ ه . · 127 · 121 · 12 · · 179 · 177 بوصيدون ( إله قرطاجنة ) : ٢٩ . بونیفاس ( حاکم رومانی ) : ۲۴،۳۳،۳۲ . . 4 104 . 184 . 184 بلباريوس: ٣٥٤٣٤. أبو موسى الأشعزي : ٨٧ . (°) أبو قضر ( رسول الوليد بن عبدالملك الى مومى بن نصبر): ۲۷۰، ۲۷۱ مه ۲۷۱ . تاكفراس: ٣١. أبو هريرة : ٢٥١ه، ٢٦٤هـ. تليد (مولى عبد العزيز بن مروان): ٧٠ أبو الورد النضري : ١٩٣ . تميم الداري : ۲۹۱ . تيودور ( البابا ) : ٤٦ . . أخيكا ( والد غيطشة ) : ٢٤٢ .

ارسطاليس : ۲۸

تيوفانيس ( مؤرخ بيزنطي ) : ١٩١٠١٧٧ .

(ج)

جاينجوس ( مستشرق اسباني) : ۲۲۵ ه،

جر جبر : ١٤١٥٤١٤١٢٤٧٤٤١٥١٨٥ . . . . . . .

جريجوري الأكبر: ٤١.

جريجوريوس: ٤٤٤٤٢.

جستنيان الثاني ( إمبراطور الروم) : ١٩١. جعفر بن الأشتر : ٣٠٧.

جلمير : ٣٤ .

جنسريك : ٣٤،٣٢.

جوتيه : ١٩١٠

جوستنيان : ٤٢،٤١،٣٨،٣٦،٢٨،٤٢٤ .

**(**7)

الحارث بن معاوية الثقفي : ١٩٣.

حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع : ٧٧٥،

الحجاج بزيوسف الثقني: ١٧٤،٥٧٥،١٠٧٥

. 77747704198

حسان بن النعان الأزدى ألفساني : ١٦٣،٤٩،

<1</p>
<1<

<1A • < 1 ∨ ¶ < 1 ∨ A < 1 ∨ V < 1 ∨ N</p>

· \* · · · · | 9 9 • | 9 8 • | 9 9 • | 9 7

< T10 < T12 < T1T < T1T < T1T</pre>

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**74.47**8848484

الحسن بن على بن أبي طالب : ٥٦ . الحسين بن على بن أبي طالب : ١٣٢،٥٦ .

حنش بن عبدالله الصنعاني : ١٥٣،١٥١،١٥٩

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حنون ( ألبحار القرطاجي ) : ۲۹،۲۸،۲۷ . حيوة بن رجاء التميمي : ٢٥٩ ه.

خالد بن الوليد المُخزومي : ١٢٨-٢٢٣-٣٠٨ خالد بن يزيد المبسى : ١٨٣-١٨٥-١٨٧-. Y 1 V-190-1AA

(2)

داهيا بنت ماتيا (الكاهنة): ١٧٤-١٨١--147-140-148-147-147  $-141 - 14 \cdot - 184 - 184$ -194-197-190-198-194 API-017-717-17.

دسيوس : ٠ ٤ .

دقلديانوس : ٤٠ .

دوزي : ۲۲۵ ه.

دونات : ٤٠ .

(6)

ذر القرنين : ١٢٠ .

**(c)** 

رويفع بن ثابت الأنصاري : ٨٠-١٥٢ ه.

(i)

زائدة بن قدامة الثقفي : ١٩٣ .

۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ازرعة بن أبي مدرك: ۲۳۳ هـ-۲۳۵.

زهير بن قيس البلوي : ٤٩ - ٩٨ - ٧٠ - ١٠٠ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ -

زياد بن النابغة : ۲۸۰ . زينب بنت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ۹۱ . ( ص )

سعيد بن العاص : ٢٩-٠٠-٧١ .

سليمان (عليه السلام) : ٢٦٣٠٢ هـ ٢٦٣ هـ

سليمان بن حبد الملك : ٧٧٧-٧٧٧-٧٢٠

- ٢٨٢-٧٨١-١٨٢-٢٨٢-٢٨٢-٢٨٢-٢٨٢-٢٨٢-٢٩٣

(ش)

شبيب بن قيس الحارجي : ١٩٣ . شريك العبسي : ١٣٩ ه . شكيب ارسلان ( الأسر ) : ١٧٧ ه .

سلبان : ١٠٠٠

( فس )

الضحاك بن قيس الفهزي : ٢٢٤--٢٦٥ ه.

(4)

3VY - 6VY - 1AY - 3AY-6AY-1PY-Y-Y-3·Y-6·Y-

طریف : ۲۶۳–۲۶۴–۲۴۵ه–۲۶۲–۲۰۳. طهان ( مولیمثمان بن عفان ) : ۱۹۳ .

(8)

عائشة أم المؤمنين : ٨٨-٢٦٤ ه. العاص بن واثل السهمي : ٩٢.

عبد الرحمن بن أي بكر الصديق: ٨٧-٨٠. عبد الرحمن بن الأشث الكندي: ١٩٤-١٩٤. عبد الرحمن بن عتبة بن أياس الفهري: ١٦١ه. عبد الرحمن بن عوف: ٨٥.

عبد العزيز الثمالبي : ٢١٢٥. عبد العزيز بن مروان بن الحكم : ١٦١–١٦٣

عبد المزیز بن موسی بن تصیر : ۲۰۹-۲۹۰-۲۸۰-۲۸۰-۲۸۰-۲۸۰-۲۸۰-۲۸۰-۲۸۰-۲۰۹۰

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : ٥٩-٨٥ . عبد الله بن الزبير : ٥٩-٥٥-٥٩-٥٩-٥٠-٨-١٧٥

140-144-144-104-144

عبد الله بن زياد الأنصاري: ٢٥٦ ه. عبد الله بن سبأ: ٧٠.

3 Y-7 X-7 X-XX-0 P-7 P-7 • 1

. 177-114-110

عبد الله بن عامر: ۲۹–۷۰ .

عبد الله بن عباس : ٥٦ .

عبد أنه بن عمر: ٥٦-٧٩.

عبد الله بن عمرو بن العاص : ٢٥-٨٦-١١-

3774.

عبد الله بن عبد الملك بن مروان به ٢٠٥ - ٢٠

. 747-777

مبدأته بن قيس: ٨١.

عبد أنته بِن مرة : ٢٤٠ .

عبد اقد بن موسی بن نصیر : ۲۳۰–۲۳۸

عبد الملك بن قطن : ٢٠٠٠

عبد الملك بن مروان : ۷۹-۸۰-۱۳۲-۱۳۲-

-174-100-108-104-×107

-1 40-1 48-1 44-1 AL-1 20.

-Y • A-Y • Y-Y • 7-Y • Y-1 4 4

P • 7 - 7 1 7 - 7 1 7 - 0 1 7 - 7 1 7 -

عبد الهادي التازي: ١٥ هـ

٠ ؛ حبيد الله بن الحبحاب : ٢٠٠٣.

عبيد الله بن عوف الحولاني: ٢٨٨.

. 740-744

**متاب بن ورقاء الخزاعی : ۱۹۳** .

عتبة بن أبي سفيان : ١١٦ ٪

منان بن عفان : ۱-۷ ه-۲ ه-۳ ه-۴ ه-۳ ه-

V--14-1X-1X-18-1.-...

AV-As-AT-AT-YT-Y1

.11--111

عدنان ( أبو العرب العدنانيين ) : ١٦ .

عطاء بن ابي نافع الهذلي : ٢٣٩--٢٤٥ .

عقبة بن عامر الجهني : ١١٦\_٢٩٤ ه.

عقبة بن نافع الفهري : ٤٩-٥-١-٩٠١

1 . . - 4 4 - 4 8 - 4 8 - 4 8 - 4 8

-1 . 0-1 . 8-1 . 4-1 . 7-1 . 1-

-11.-1.4-1.X-1.V-1.1

-110-118-117-117-111

-17.-114-11A-11V-117

-170-171-177-177-171

-174-174- 17X- 17Y-177

-171-171 -771-371-e71-

-147-141-14X-14V-141

731-331-731-101-701-

301-771-371-1771-17

. 774-770 -776 -777

علي بن أني طالب : ١٤٠٥ ١٩٠٩ ١٩٠٨ ١٨٠٨

. 444-9104-9104

علي بن رباح اللخبي : ٢٥٧هــ٢٠٢ . عمر بن الخطاب : ٢٥-١٩٦٩ ٧-٧٦ ــ ٧٨ ــ

~110-11t-4t-4Y-AY-AY

۱۱۳-۱۱۳-۱۷۳-۲۰۱۳-۱۲۳-۲۰۳۹ عمر بن عبد العزيرين مروان : ۲۷۸ه-۲۷۸ه

صر بن علي القرشي : ١٥٩٨ - ١٥٨ - ه.

عبرو بن أوس : ۲۳۳٪

عمروين العاص المهمي: ٩ ١-٠٥ ١-٣ ٢-٧٧-

VA-VV-VI-V-14-1A D

3 A-FA-YA-AA-YP-7P-3P1 0 P-YP-31 (-01 | -71 | -41 | P1 (- F7 | -03 | 4-(01-| F1 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 |

> عمرو مزيقياه بن عامر الأزدي : ١٧٣٠ عياش : أخيل : ٢٣٨هـ-٢٣٨ . عياض بن عقبة بن نافع : ٢٣٣هـ-٢٣٤ . عيمي بن عهد أقد الطويل : ٢٨٣ .

> > (غ)

غيطشة : ۲۰۲-۲۶۲-۲۰۲

( U)

فايل ( مستشرق ) : ۲۲۵ هـ . فرتون ( زميم البشكنس ) : ۲٦٨ . فضالة بن عبيد : ۱٤۲ هـ . فركاس : ۴۵-٤٤ .

(0)

قتيبة بن مسلم الباهلي : ٢٠٨ . قحطان (أبو العرب القحطانيين) : ١٦ . قرة بن شريك العبسي : ١٣٩ ه. قسطنطين بن هرقل : ٤٥ - ٢٦-٢٣-٢٣ . قيرس ( المقوقس ) : ٤٥ . قيس بن الحجاج : ١٥٢ ه.

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري : ٦٤-٨٣-٨٤-٥ ٨-١١٨-١١٨ .

قيس عيلان : ١٦٥ .

قيصريوس : ٤٤ .

(4)

الكامنة : ( انظر داهيا ) . كبشة بنت معلى كرب ( أم معاوية بن حديج ) :

٠٧٦

#### (4)

لذريق: ٢٤٧-٢٤٣-١٤٦هـ ٢٥٦-١٥٦٠ ١٦٧-٢٦٢-٢٦١-٢٦٠ لو الأصغر بن لو الأكبر (نفزاو): ٩٩٠. ليونتيوس (امبر اطور الروم بعد جوستنيان):

#### (4)

مادفيس بن بر : ١٦ . مارتينة ( امبر اطورة ) : ٤٥ . ماكمن : ١٨-٣١ . المثني بن حارثة الشيباني : ٣٠٨ .

عمد بن أبي بكر الصديق: ٢٩-٨٥-٨٩-٨٩

-114-117

عمد بن أبي بكير : ١٧٧ .

عمد بن أوس : ۲۹ . . . . . . . . . . . . . . . . .

عمد بن أبي حليفة : ٢٩-٨٣-١١٨ . محمد بن عبد الله ( صل الله عليه وسلم) : ٤٨-

> محمود غلي مكي : ۲۲۰ هـ . المختار الثقفي : ۲۲۲–۱۹۳ .

مروان بن الحكم : ۱۳۲–۲۲۴–۲۲۰ . مروان بن موسى ينتصير : ۲۳۰–۲۳۳–۲۳۴

YY-777-707-777-770 مسلمة بن عبد الملك بن مروان : ٢٠٨-٢٩٨--YE1 - YE+ - YT4 - YTA -747-749-748-747-747 مسلمة بن غلد الانصاري : ٥٥-١٠٦-١٥-١-- a7 - 8-7-7-7-7-7-1-7 EA -144-144-140-148-114 -709-707-707-709 -717-167-167 المسيح (عليه السلام): ١٩١-١٩. -Y34-Y3A-Y3V-Y37-Y30 مصمب يق الزبير : ١٣٢-١٧٤ . -779--774-777-777 مطرف بن المنيرة بن شعبة الثقفي : ١٩٣. - \*\*4 - \*\*\* \*\*\* - \*\*\* معاوية بن أبي سفيان : ١٠ ١-٣٣-١ ١-٥ ١-٠٠٠ -YAY - YAY - YAI -YA. 774-PY -1 A4-3 A -0 A-7 A -YA-YP-7 . 1-4 . 1-4 / 1-7 / -140-14.- 114-114 -114 -Y4A-Y4V-Y47-Y40-Y48 معاوية بن حديج السكوني : ٤٩ ٥-٥٧-٧٧ A4--A4- A4 -41-4 .-- 44-44 . 4.9 0 A-7 A-7 A-7 A-7 P-7 - 1 (0) . A 104-144-114-11V-117 نائلة بنت القرافصة ( زوجة عثَّان بن عفان ) : مئیث آلرومی : ۲۶۸–۱۹۴ه–۲۲۶–۲۹۵ النابغة ( أم مقبة بن نافع ) : ٩٢ . نافع بن عبد القيس الفهري : ٩١ . المغيرة بن بردةِ القرشي : ٢٣٣ ه. نصيب الشاعر ( أبو محجن ) : ٢٠٩–٢٠٩ . المقداد بن الأسود الكندي : ٧٧ . نصير اللخبي ( أبو موسى بن نصير ) : ٢٢٢-مكسم (الراهب) : ٤٦ . المنيذر الإفريقي : ٢٥٥ هـ. نقمور (مؤرخ بيزنطي) : ١٩٧-١٩١ . مهابة بن جابر الأشعري : ٥١ . نقيتاس : ٤٤. المهلب بن أبي صفرة الأزدي : ٢٨٥ . موحا (حمو) : ١٩٩ ه. (A)موريس : ۲۴ . هنيبمل ( هانيبال ) : ۳۰ - ۷ م م موسى بن نصير الخبي : ٢٩-١٥١هـ-٢٧١ هرقل (ملك الروم) : ٢٦-٢٤-١٩-٥-

۲۲۷-۲۲۷-۲۲۹-۲۲۸-۲۲۲ مرقل (بطریق) : ۲۳۲-۲۲۷

777-777-577-677-777-

(4)

يزيد بن أبي مسلم : ١٤ . يزيد بن عبد الملك : ١٤.

يزيد بن مسروق اليحصبي : ۲۹۱ .

يزيد من معارية بن أبي سفيان : ١٠٧-١١٩--101-181-17.-17.

يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي : ٢٧٨-. 747-747-740-779

يماز (ملك يهوذاً ) : ٢٦ ه .

يليان ( الناري ) : ۱۰۹ه-۱۱۰-۲۳۵

-740-744-747-747-741

يوحنا ( البطريق) : ١٩١–١٩٢ .

يوشع بن نون : ۲۴ .

هرقل بن مارتينة : ٤٦ .

هشام بن عبد الملك : ٢٠٣ .

هلال بن ثروان اللواتي : ۱۷۸–۱۷۸ .

ملدريك : ٣٤ .

هنريك بن جنسريك : ٣٤ .

هوار بن أوريغ بن برنس : ٩٧ ه .

(1)

**رقلة بن غيطشة : ٢٤٢** .

الوليد بن عبد الملك: ٢٠٥-٢٠٥-٢٠٠١

-TTA-TTV-T17-T-4-T-A

\$\$ Y-A\$ Y-Y0Y-Y6X-\$77-

ه ۲ - ۲۲۷ - ۲۷۰ - ۲۷۱ ميد أ يوبا (أمير نوسيديا) : ۱۸ .

٥٧٧-٧٧٠ يوجرتا : ١٨٠

741-747-847-747-747

. T.Y-T40-Y4T

ا انت : ۲۲۱ . الأورام : ١١٥-٧٧-١١١هـ١١١هـ -140-181-081-181-081-. 444-444-414 . 4 - 7-7 - 0-7 - 7 ۲۲۹-۲۲۹ ع۲۲ - ۲۲۷ - آرماف : ۲۷۹ . ٨٢٢-- ١٢-٠٤٢-٢٥٠- ايد: ٧٥٧. ٢٧٦-٢٧٦- ١ إيطالي: ١٧٧٦ ١٦١- ايلة : ١٦١. ايبنيون : ۲۷۱ . **(ب)** كشبونية : ٢٥٩–٢٥٩ ه. أَنْبَةً دَيْ تُورمِيس : ٢٩٢ . بئر النم : ٩٠ ه . يئر الكامنة : ١٩٧. المجاندلس: ١٤١هـ-١٥١٥ - ١٩٠١ - ١٩٠ بابل: ۲۳. باجة (الأندلس): ١٠٥٧-١٠٥٧-٢٧٢ -144-141-14.-144--104 . 771 باجة ( المغرب) : ١٨٠. باربالوس (نبير ) : ۲۹۳ . - Yay -- 107 - AY0 - TEA بارو (بازو): ۲۲۹. ا باریس: ۱۱–۱۲. باغاية : ١٨٧-١٠٨-٩٠ بانس ( حصن ) : ۲۲۳ . بجاية : ١١-١٥هـ-١٣٩ 347-647-747-747-847-البحر الأبيض المتوسط : ١٨–١٩–٢٧–٢٧– -4.1-44-446-444-441 -4.4-4.0-4.8-4.4-4.4 , TA. البحر الأحمر : ١٦١ ه. The same of the sa البحر الأسود : ٢٤ .

#### الاماكن

آشتوریش : ۲۲۹–۲۷۰ . (1) آشور: ۲۳. آبار حديج : ۸۰. · أصبام هرقل : ٢٦-٢٧-٢٠ أرة (الأبرو): ٢٦٥-٢٦٨ ١ أطلس (جيال): ١٢٢-١٠١٠ أبيط: ٢٦٩. أغادر: ۲۹-۱۴۰. أجدابية : ١٧٩ ه−١٨٧ . إفريقية : ١٧-٧-١٤-١٩-١٠-١٢-٢-الأجم : ٥٩-٨٠. \*\*-\*·-Y4-YX-YV-Y0-Y8 أخبج: ٩٥٠. £1-74-74-74-78 أربة : ۱۰۸ ، 01-EY-E3-60-EE-EY-EY أربونة : ۲۷۱ . - 30 - FO-YO- AOM- PO-أرنبي : ۲۹ . أرواد (جزيرة): ۲۲ · A4-A4-A1-A--44-VA أروكامبو (وادي) : ۲۹۱ . 1-7-1-5-1-44-47-41 اسانیا : ۲۱-۲۷-۳۲-۳۳ ۱۱۰-۳۶ -110-118-117-111-1.4 -17--114-114-114-117 -17-174-174-177-174 إستجة : ۲۵۷-۲۵۸ . -177-170-177-177-171 استرامادور: ۲۲۱-۲۰۵ 180-181-174-17A-17Y أسرقة : ۲۲۸-۲۲۹-۲۷۸ -107-101-101-18V-18Y أسفى : ١٢٠ . -10A-10V-107-100-10Y الإسكندرية: ٥٥-٢٢-٧٧-٧٧-٨٣--178-177-177-17.-104 . AIV7-A10Y -14- 174- 174- 170 أسوان : ٤٥--٠٠هـ-٧٨--٩٩٨. -1 × 1-1 × 9-1 × 8-1 × 7-1 × 7 آسيا الصغرى: ٣٦. إشبيلية : ۲۱۸-۲۰۲-۸۰۷-۹۰۸ TAI-1AI-1AI-1AI-1AI-1AI-. \*\*\*-\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

-144-148-147-141-14 -414-414-411-41-414-4 -------Y7V-Y0Y-Y8Y-Y8 .-YTA . 4 - 4 - 4 - 7 اكثيرنية : ٢٥٧-٢٥٩ ه. ألية دي تورميس : ٢٦٢ . المية : ١٦٩-٢٦٨ : قول الأندلس : ١٤١هـ ١٥١ - ١٥١ - ١١٠ -1A4-1A1-1A.-1V4-A16Y - A YY4 -YY7-YY1-AY+Y - 747 - A 740 - A 744 - Yoy -- 107 - Yoy -Y0Y-Y07-Y00-AY01-Y0Y -YAY-YAY-YA1-YA-->YY1 -----. + . 4-4 . 4 إنطابلس : ۲۸-۲۰۵۹-۱۰۲۸ .

أنطاكية : 31 .

إنكلترا : ١١.

(**!** 

بئر النم : ٠ ٩ ه .

بئر الكاهنة : ١٩٧ .

بابة ( الأندلس ) : ١٩٧-٩٠-٩٠٩٠٠٧٧

١٩٧٠ .

١٨٠ .

باجة ( المترب ) : ١٨٠ .

باربالوس ( نهير ) : ٢٦٣ .

بارو ( بازو ) : ٢٦٩ .

باريس : ١١-١١ .

بانس ( حصن ) : ٢٢٣ .

البحر الأحبر : ١٩١ ه. البحر الأسود : ٢٤ .

```
البريات ( البرائس ) : ۲۷۱ .
                      برياط (وادي) : ٢٤٦–٢٦٣ .
                            الرتفال: ٢٧٢-٤٧٤ .
                                برشلونة : ۲۷۱ .
             -97-9-98-891-84-99
             -117-110-117-1.7-9A-4V
            -104-104-144-144-114
١٥٤ - ١٥٧ - ١٥٩ - ١٥٩ - تلمير : ٢٤١ ه.
            771-771-771-XYI-XYI-
              -Y · A-Y · Y-14Y-141 -1AY
                               رونيسكا : ۲۲۸ .
                             بزاميوم: ٢٣-٢٧ .
                                بسكرة: ٩١١ ه.
                       الصرة: ١٩٤-٢٢٥-٢٢٠ .
                                  بنداد : ۱۳۹ .
                              ىلاط مغيث : ٢٦٨ .
                                  بلای : ۲۲۹ .
                               بلد الوليد : ٢٦٩ .
                                 بلنسية : ٢٦٨ .
                                 بنافني : ۲۹۸ .
             بتررت: ۵۷-۷۹-۸۱-۱۲۸-۱۲۸
                       بننازی ( بئی خازی ) : ۹۸ ه .
                                  منا: ه۹۵.
                                  بونة : ١٨٠ .
                           بويرات الحسون : ۸۹۸ .
                             بيت جبرين : ١٤ ه.
                                 بيروت: ۲۲ .
```

(°)

تارنا: ۲۹۹.

تازا:۱۹.

تانس: ۲۷.

تاهرت : ۱۰۹.

ئيسة ۽ ۲۷ . 🗸

التيو (جبال) : ٩١ ه.

ترشیش : ۱۵۰ ه ۲۰۲–۲۰۲ .

. ATT1 - 18Y

آماس : ۲۹۳ .

مجاد : ۲۷ .

-147-147-174-117-111 : 33-

. \*\*\*-174-104-101

تونس: ۱۱-۱۲-۱۲-۱۸-۱۵-۱۲-۲۱

17-77-43 3-A3-10-Y0-

-107-2179-277-177-170

-71-7-7-7-7-1-144

. \* · 1 - 7 9 . - 7 7 A - 2 7 7 - 7 7 .

التيتار ( تاتير أو تايد ) : ٢٦٢--٢٦١ .

تيجي: ٩٠٠ ه.

تبغش: ۲۷.

(ث)

ميترية (المهدية) : ٢٩ .

ثيوداد رودريجو : ٢٦٢٠

(3)

فعم المترب(٢٢)

جيل طارق: ٢٠-٢٧-٢٥-١٥٩٩ ٢٠-٢٥٦. حِيل تفومة : ١٠١ هـ-١٢٧ . جربة (جزرة): ۸۰. حرمة: ٩٩. الحريد: ١٩٧ ه. - 14-17-77-11-11-11-11: プレー . AIAI-177-170-A4-VE الحزيرة الخضراء: ٢٥٦-٣٤٥ - ٢٥٦-٣٥١ جزيرة طريف: ۲۱۴. جلولاه (العراق): ١٥٨. جلولاء ( المغرب ) : ٨٠٠٠٠٠٠ . جليقية : ١٥٤-٢٥٧-٢٠٨-٢٦٨-٢٧٠ الحليل (جبل) : ۲۲۲ ه. ألحن (قصر): ٧٢. جيان : ٢٥٠ . (5) الحجاز : ۱۹۱۲،۱۳۰٤۷۳. . 188 : 5 41 حصن قريكون : ۲۹. حنن : ١٨٥ . حنية ( دار ) : ۷۱ . (さ) الخازر ( العراق ) : ۱۳۲. خاندة ( بحبرة ) : ٢٦٣ . خاور : ۹۹--۱۰۱-۱۱۷-خراسان : ۱۳۰ . خربتا: ۸۲-۸۳. خيخون: ۲۲۹-۲۲۹.

(2)

درمة : ۲۲۲-۱۳۲-۲۳۹

درنة : ۱۹۲ .

دمشق : ۲۰۱۸-۱۲۱-۱۰۲۰۲۰۲۰۲۰

-YYY-\* YY I--YY --- Y 74--Y - 4

-YA E-YA-YVA-YVV-YVY

. Y4V-YA1

دمقلة ( دنقلة ) : ۲۱-۸۷ .

(c)

رادىي : ۲۰۲۰۰۰۲۰۳ م...۲۰۲ ر ردونة (وادي) : ۲۷۱ .

رعواق: ۲۵۷ .

الرملة : ١٤.

رودس (جزيرة) : ۸۱۱.

روسادبر ( مليلة ) : ٣٢ .

روما ( رومية ) : ۱۸-۲۰-۲۲-۲۲-۲۲-

- \* \* \* - \* + - \* \* - \* \* - \* \* - \* \*

. T. 7-T. +-T. T-T. T -- YAT

الزون ( نهر ) : ۲۷۱ .

رية : ۱۹۲۸-۱۵۲۸.

**(**j)

الزاب: ۲۶-۹۰۱-۹۰-۱۰۸-۱۰۲-۱۰۸

. 414-11-431-411

زاما ( جاما ) : ۳۰

زرهون ( جبل ) : ۱۰۱–۱۰۹ ..

زغوان (جبال): ۱۹۸-۲۲۹-۲۲۹

الزقاق : ۲۶۱ ه .

زائة: ٨٩٨.

زناتة : ١٧٤ ه.

سوسة : ۲۳۹--۱۹۲--۱۹۲ زيان: ١٧٤ ه. سوكنة : ١٩٨٨. ( *w* ) سويسرا : ۲۰۷۱ ه ، ۱ سيجويلادي لوس كورتيخوس (السواقي) : سان بابلو : ۲۴۳ . سان بدرو : ۲٤۳ . . \*\*\*\* سيرا دي فرانتيا : ٢٦١ . سيناون : ٩٠٠. . YEO-YEE ( th ) المبخة : ٧٧ . الشام : ۲۲- ۲۱- ۲۳-۳۱- ۱۳-سبو ( نهر ) : ۱۱۰ . -117-1·Y-X3-XX-Y4 -Y4 سيطلة : ٧٧-٥٧-٥٥-٠٨٠ سجستان: ۱۹۴-۱۹۳. -144-144-144-144-144 سجلامة : ٩١١-١٢٢- ٢٣٢- ٢٣٤ . سجن الملوك : ٢٣٣ . ٠ -YAX-TY7-2YY1-YO1 -YYY ^ 1 ブダー 1 7 7→ 1 · 1 — 9 ∧ → 9 V — 7 A : ご ~ ` · . 194-191-21V7 شنونة : ۲۰۲-۲۰۲-۲۰۷ . سردانیة : ۲۲۰-۲۳۹ و ۲۴۰ الشرف (جيل): ٢٤٨ ه . . . سر قسطة : ۲۱۸-۲۲۲-۲۲۸ × ... ۲۷۳-۲۷٦ شريش: ۲٤٦ ه. شريك (جزيرة) : ١٩٩٩–١٤٢ -١٥٢٠ سرقوسة : ۲۴۸ . . IYA سفاقس : ۱۶۳هـ۱۸۳–۱۹۲۹ م-۳۹٪۹ شقينارية : ١٩٧-١٥٦ . 1. 14-77-71 : X ٠ ٤١ : ملك الملتوبا: ٢٦٥. شنگرين : ۲۷۳–۲۷۴ 🗟 اللمئقة: ٢٦٢. سلو ( رأس كنتين ) : ۲۹ . شية : ۲۲۸-۲۷۸ . السنفال: ١٤. ( **o** ) السودان: ١٤٠٠-٢٠٠١ ٥-٩٠-صبرة: ۲۸–۲۱. . 444

زوجيتان : ۲4 .

زوجيتانيا (تونس) : ۲٥،۲٤ .

. 170-11V

زويلة : ٩٠-٩٢-٩٤-٩٠-

الملسوس الأدنى : ١٠-٩١هـ-١١٠-٢٣٦ .

السوس الأقصى : • ٩-١١هـ-• ١١--٢٣٥ -

صطفورة : ۱۸۱-۱۸۰ . (2) الصمية: ٤ ه – ۲ ۲ – ۲ ۲ – ۸ ۲ – ۹ ۹ . العرائش : ۳۰ . صفر ( سفرو ) : ۱۰۱ . العراق: ١٣١-١٥-٨٤-١٣٩-١٣٩ صغين : ١١٨-٨٥ . . YYO-YIA-14E صقليّة : ۲۰۱۰ه-۱۸۸۸۸۸۱۰۸۱۰۰۱۰۸ مرفات : ۱۳۲ . العزيزية : ٩٠ ه. . Y . عسقلان : ۲۵-۹۴-۵۳ .. صنعاء ( الشام ) : ١٣٩ – ١٥٢ ه. مقربة: ٧٥. صور: ۲۲-۲۳-۵۳ . عقيلة: ٩٨ ه. الصورة : ٢٩ . مكا : ۲۳. ميدا: ۲۷-۲۲-۲۷. عكرة: ٢٩. (4) عين التمر : ٢٢٢ . ( <del>è</del> ) طبرية : ٥٣ . طبنة : ۲۷–۱۱۱–۱۸۹ . غات: ۹۱ ه. طرابلس (الشام): ۲۲. غالة : ۲۷۱ هـ. طرابلس ( الغرب ) : ۱۳۰۰-۲۳ - ۲۸ - ۱۹ غداس : ۱۱۷-۱۰۱-۹۸-۱۹۹۱ : ۱۱۷-۱۱ V3-104-70-1 -- P4-7P غزة: ٢٥-١٤ ه. غيتة : ٢٩. 7014 — 001<del>-</del> 7714 - 3714 -(U) -111-11/4-144-144-144-144 . YAA-1A4 فارس: ۲۳. طركونة : ٢٦٦ . فاس : ۱۱۰هـ۳۵۱-۲۷۲ ۲۸۱هـ۲۰۰۰ طريف : ۲۶۶ ه . .AYEI-YY. طليرة: ۲۵۲-۵۵۲-۲۲۱-۲۲۹۸. فج موسى : ۲۵۸-۲۹۲-۲۷۵ . طليطلة : ۲۶۲-۱۰۲-۲۰۲-۲۰۲-۱۳۲- | قرنسا : ۱۱-۲۱-۲۰۸-۲۷۱ه-۲۷۲--Y 7 A--> Y 7 7-- Y 7 2- Y 7 7-- Y 7 Y . \*\*4-\*\*1 P. 7 4-- YY-- YY-- AY. - ا ۱۲۹-۱۱۷-۱۰۰-۹۹-۹۰-۱٤ : ١٤ : ١٤ طنجة: ٢٠ ١ - ٠ ٣٠-٣٧-٣٧-٦ ٥-٧ ٥هـ ١ - ١ . 140 - ۱۱-۱۳۸۱ - ۱۱-۱۳۶۱ | الفسطاط : ۲۲۵-۱۸-۱۱۰ - ۱۷۲-۱۷۲ . 114 -71-77-77-77-737-337-۲۰۲-۱۸-۶۲-۲۸۲-۲۰۶ فلسطين : ۲۲-۶۲-۲۰۹۸-۲۰۸۸

قشتالة : ۲۲۷-۲۲۹-۲۲۹ . YYY قصر ألزوم : ٧١ . فينيقيا: ٢٢-٢٣-٢٠ . قصر الشبع: ١٤٥٠ ه. فيوبولس: ٣٢. قصر فرمون (ورغة) : ۱۹۰ -الفيوم : ٦٧ . قصر ميبون : ۹۷ هـ ۱۰۱ ه. (3) تصور حسان: ۱۹۲-۱۹۱-۱۹۷ قابس: ۲۸-۰۸۰-۱۲۵-۱۷۹-۱۷۹ أقطالونة: ۲۷۱. ١٩٧-١٩٢-١٨٧-١٨٨ قفصة : ٨٥-١٨٨-١٨٨-١٨٩ قفط: ٥٥. القاهرة: ١٣٦-١٤٥٠. قلقشانة : ١٥٥٠. قىرس: ۲۰۱۰-۲۲۲-۸۸-۲۲۲ ، 🕴 قلمرية : ٢٧٤ . قرطاجنة (المغرب): ١٣-١٨-٢٠-٢٠-أ قلونية : ٢٦٨ . -TE-TT-TT-TT-TT-TT-قمونية : ٧٩-١٩٩-١٨٨٩. -1 TA-0 Y-10-1 Y-1 Y-1 1-1. قناة السويس: ١٣٥. -144--184--184--144 ٤٧١- ١٧٧ - ١٧٨ - ١٧٨- أ قوص : ٩٥ ه. أ القروان : ١٥–٧٥هـ٨٥هـ٧٧−٥٧٩ـ٨٧٩ -14A-14Y-141-1AE-1A1 -1 · Y-4 V -4 · - A A - A · - V 4 -Y10-Y. Y-1- Y. --144 r/Y-x/Y- P/Y-+YY-F3Y4 . -111-1.4-1-7-1.8-1.4 قرطاجنة ( الأندلس ) : ٢٤٦ . -171-17 -- 114-114-117 -179-178-178-177 قرطية : ۲۵۸-۲۵۷-۲۵۷-۲۵۷-۲۵۸ -177-170-177-171-17. ~187-181-187-181-17A قرقشونة : ۲۷۱. -100-108-104-104-101 701-V01-771-371-071-قرمونة: ۲۵۷-۲۵۲-۲۵۷. -1 Y A-1 Y Y-+ 1 Y 7-1 Y ·- 1 7 7 القرن: ۷۸-۸۰-۸۸ -1A {--1 A \-1 A \-1 \ 4 قسطيلية : ١٩٧-١٠٧. القسطنطينية (بيزنطة): ١٤-٢٥-٢٥-٣١ - AITY - IAY-IAT -IAO -71.-7.0-7.7-7.4 -777-777-77-777-718 -174-17V-104-10A-10V

> قىسارىة : ٥٣. قىصرىة : ٣٧.

. \*\*\*-\*\*-\*\*\*

Y - 7-7 . 0-7 . Y-Y . Y-Y . 1

قسنطينة : ٩٩١هـ ١٨٢ ه.

ماليان : ١١٠ . (4) مالطة (جزيرة) : ٢٥. الكاف: ٣٠ ه. مالقة: ٢٥. کان : ۳۰. عانة : ٩١٠-١٨٢ : تالح كاوار : ۹۹هـــ،۱۱۷۰ . المحيط الأطلس: ١٤-١٤-١٩-١٣٦-٢٩٠٢ هذ كركوك: ١٥٠ ه. -14.-118-11. -1.4- 1.4 كريت ( جزيرة ) : ٢٤ . -141-144-144-148-141 كقرمتري : ۲۲۳ . ->YY |-- | Y' -- | Y' -- | Y'Y كنتبرية : ٢٦٨. الكوفة : ۲۵۱هـ-۱۹۳ ـ ۲۲۵ . -Y74-Y04-Y0Y-+YY0-+YYE (4) مدريد : ۵۲۷ ه. لاردة : ۲۲۱–۲۷۱ ، 🗸 المدينة المنورة: ٢٥-٥-٥-٢٠٧٩ مرورة للة: ١٥٩-٢٠٩-٢٠٩. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* لبنان: ۲۲. مراقية : ١٨٧. لقنت : ۲۰۸ . مراکش: ۱۵–۲۷–۳۵ ۱۳۵–۱۸۲ هـ . \*\*\*1--147 لكسوس ( ئهر السوس ) بـ ٥٠ مرج راهط : ۲۲۵–۲۹۵ . برزق یه ۹۰ ه لمبزة: ٧٧. مریاف : ۱۹۹ . المرية: ١٥٠٠هـ لوقا: ١٥ ه. مسجد الرايات : ٢٥٦ . لييا : ۱۱–۲۹–۸۸–۹۹ مسكولا: ٣٧. -1 Yo-1 Y 4-1 1 Y-+1A المسيلة: ٧٧. ليكسوس: ٣٢. **٦٧---११---११---११---११--**ليون : ۲۲۸-۲۲۹-۵۷۷ . - VV-VY-VY-V - V - - 7 1 - 7 A **( ? )** - A7-A0-A1-A4-A7-A1-VA المائدة : ( هنارس ) : ۲۹۳ . - 47-40-48-44-4Y-AA-AY ماه فرس: ۲۰۰۰ - 11V-117- 110- 114-ATV ماردة: ٧٥٧هـ٨٥٢-١٥٤-٠٢٧-١٢٠٠ - 177-177-170-114-11A - 187- 180- A184- A144 الماعوصة (حصن) : ۲۲۴.

-107-107-101-104-1EV

ه ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ا مليطة : ۲۹ . . 170-176-184-107-100 : ma منورقة (جزيرة) : ٢٠٧٠-٢٠٠٠ المهدية : ١٤٣ ه . موريتانيا: ۲۰-۲۵-۲۳-۲۳-۹ . 781-177 نصراته: ۹۸.هـ. الموز ( دار ) : ۲۲ . المعرض: ٢٦١. موزور : ۲٤٦ ه. مغداش : ۱۹۳-۹۸ . الموصل : ١٢ . المغرب: ١١-١٢-١٢-١١-١١-١١-١١-١١ ميلة . ١٤٧-١٤٠-١٣٩ . ميورقة (جزيرة): ٢٤٠–٢٧٦. 13- ADA -YY -AA -PA-! P4 -(0) -1 · y -> 1 · Y - 1 · 1 - 4 & - 4 Y نالوت : ۹۰ هـ. A-14 - - 11 - 1114 - VII-نالون : ۲۹۹. -144-14A-144-> 14A - 144 النوية : ١٠١٠ ٣-٧٧-٧٤٧٧٨٠٨٠ -104-A104-181-A144 37-07-1-07-0-48 نوميديا : ١٣-٥٧-٧٧ . النيجر: ١٤. نینی (نهر): ۱۸۲-۱۸۲-۱۸۵-۱۸۷ -- アアダーアアメー アアソ -- アアブー アアソ . 114 -TTT-TTO-TTE - TTT -TTT (A) -YEX-YEY-YEI - \*YY4-YYY -Y4X-Y41-Y4·- YAX - YAY مارو : ۸۸ . . 4 . 4 - 4 . 1 هراة : ۱۹۳ ه. المغرّب العربي : ١١-١٢-١٣ . الهروج (جبال) : ۹۱ ه. مقرة : ٩١ . الهند : ۲۳ . مكناسة : ١٥٦-١٨٢ . هوڻ: ۸۸ ه. مكة المكرية : ٢٥-١٣٢-٢٩-٢٩١ **(**() . 140 وادي الحجارة : ٢٥١ ملوية : ١٤–٥١–٢٣٣ . مليانة : ١٥ ه. و ادى القرى : ٢٩٧ .

وليل: ١٠١-١٥٦. وهران: ٢٣-١٠٨-١٤٥-١٤٥ هـ. (ع) يارة: ٢٧٣. اليش: ٢١-١٣٠-١٧٣.

والوادي الكبير ( في الأندلس) : ٢٥١. وادي موسى : ( أنظر : فج موسى) . ودان : ٨٩–٩٩–١١٧ – ١٦٤. ورفة ( نهر ) : ١١٠. وسلات ( چيل) : ٨٠.

### القيائل والملل والنحل

```
(1)
                                               الأحباش ( الأثيوبيون ) : ٢٠.
                                                        أدامة : ١٧-١٦ .
                                                          أرافة : ۲۲۲.
                                                     أرثوذكس: ٥٤-٢٤.
                                                  الآريوس (مذهب) : ٤١.
                                                          أزدواجة : ١٦.
                                                         الاسيان: ٢٩٣.
                                                          الأغريق : ٢٤ .
~141- AA1-PA1-+1-1-1-1-1-
                                                       الأنارقة : ١٩-٠٧.
-YY1-YY*-YYY-Y14 - Y1V
                                             أورية : ١٦٤-١٤١-١١١ إ-١٦٤ .
-YY7-YY0-YYE- YYY -YYY
                                                           اورينة : ١٦ .
-YE0-YEE-YEY-2YEI- YTV
                                                         الايطاليون: ٨٤.
                                                   ((
-4 : 8-4 - 4-44-441 - 44 -
                . * . 7 - * . .
                 بكر بن وائل: ۲۲۲.
             (°)
                     تير غاض ۽ ١٩ .
              (5)
```

جزولة (كزولة) : ١٦. ( w) (ح) سجومة : ۲۳۳ . سراتة: ١٩٧٠. ألحاميون: ٢٢. سلاتة : ٧٧ ه. حمير: 11-199-07 السودان: ۲۰. (خ) (ص) الخوارج : ۱۳۲ . صنهاجة : ۲۳۷-۲۳۲-۱۱۹ . (1) (ص) الروم: ١٣-٥٣-٣٨-٢٩-١٤-١٥-١٧-10-A0 - 17-77-77-0A-07 -111-1-4-1-4-1-41-41-41 (8) -171-177-177-177-117 عامر بن لؤي (بنو): ٦٦-٧٣. -14 ·- ! ٣٩-- 1 ٣٨- 1 ٣٢ - 1 ٢٩ T31-7014-701-301-001-701 -V01- A01- P01-1-1-النساسنة : ۲۰۶-۱۷۳ -177- 177- 170-176 -171 غريان ٩٧٠٠ ه. فبارة : ۱۹-۱۹۲-۲۶۲ . -140-144-141-141-14. **(ن**) -148- 144- 141- 14.-1XT الفرس: ٣٦-١٢٨. -Y · · - | 9 9 - | 9 8 - | 9 7 - | 9 7 الفرنج (الفرنسيون): ٢٠-٢١-١٤ ١٠٠٠ ١-١ -Y · 9 - Y · 7 - Y · 7 - Y · 7 - Y · 7 - Y . 441-4-4-147 الفلسطينيون : ٢٥ . أ الفينيقيون : ١٣-،٢١-٢١-٢٢-٢٢--T-1-TT-TXX-TT& . \*\*--\*\*\*-\*\* الرومان : ۱۸–۱۹–۲۰–۲۷–۲۷–۳۲ فهر(بنو) : ۹۳ . . 4-13-Ye4-Y-14. (ق) (3) القبط: ۲۰۲-۲۰۲. زناتة : ۲۳۲. القرطاجنيون : ١٨–٢٥–٢٧-،٣٠٣. قریش : ۱ ه ۱۰-۱۳-۸۲-۸۲-۸۲-۹۳-۹۳-زواوة: ۱۲-۱۴۰۰ ه.

. 777-700-140 مصمودة : ١٦-١٤١ه-٢٢٥ . مليلة : ١٦ . قسي ( بنو ) : ۲۲۹ . قضاعة : ١٥٠ ه . المولدون: ۲۰. القوط : ۲۱۲–۲۶۱–۳۶۲هـ-۶۶۲هـ-۲۶۲ (0) 137-007-V07-177-177-نفراوة: ١٩٧--١٩٠. نفوسة : ١٦. (4) ألنوبة : ٩١ . الكاثوليك: ٢٤-١٤. (A) كتامة : ١٦-١٧-١٤٠ . کنده : ۷۷ . هكسورة : ١٦ . الكنعائيون: ٢٢-٢٣-٢٤. هوارة: ۱۹۰۰۱۷۳۱۰۱۰۱۳۷۳۱۹۹ . YTY (J) (1) اللاتين : ١٨ . لخم : ۲۲۱ . الوثنية ( الوثنيون ) : ١٩-١٨ . لكسته: ٢٩. ورفجومة : ۲۷ . لملة: ١٦. ورفل: ۹۷ هـ لواته : ۱۲۱–۹۷–۱۲۱. ولماصة : ١٦٠. المانوية : ١٠ . الوندال: ١٩ هـ ٠٠٠٠ ٢-٢٠-٢٩ ١٩ د ١٠٠١ مجريس: ۹۷ ه. (5) المجوسية : ١٩. مزاتة: ۱۰۱-۸۹۷ ه. يشكر (بنو) : ۲۲۲، المسيحية (النصاري): ١٩-٠١-١٠٤- مود: ٢٤-٢٠. ٢٤-٧٤-١٠-١٠-١٠٩-١٠ اليونان: ١٣-٠٢-٢٢-٢٧-٢٧-٢٠-٢٨.

## الخسكرائط

| Ji                         | الخويطة `                                      | التسلسل |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 1                          | الغزوات العربية من سنة ٢٢ هـ الى سنة ٦٠ هـ .   | ١       |
| Ì                          | خريطة ليبيا                                    | ۲       |
|                            | الغزوات العربية من سنة ٦٠ ه الى سنة ٩٠ هـ      | ٣       |
| -                          | بلاد المغرب .                                  | ٤       |
|                            | خط سير موسى بن نصير أثناء استكمال فتح المغرب . | ٥       |
|                            | الأندلس .                                      | ٦       |
| 6<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9 | موقعة معركة وادي لكّة .                        | ٧       |
|                            | فتح المغرب والأندلس .                          | ٨       |
|                            | مواقع معركة وادي لكّة وخط سير طارق .           | 4       |
|                            | مدينة قرطبة في القرّن العاشر الميلادي .        | ١.      |
|                            | بلاد غالــة .                                  | 11      |

<sup>(</sup>١) من كتاب فتح العرب المغرب .

<sup>. . . . . (1)</sup> 

# المؤضوعات

| الصفحة   |                    |                       |                          |
|----------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 0        |                    |                       | إفتتاح الكتاب            |
| V        |                    |                       | الاهداء                  |
|          | رمة                | المقد                 |                          |
|          | ان و التار يخ      | البلاد والسكا         |                          |
| £A-4     | ي وفي أيامـــه     | قبل الفتح الأسلام     |                          |
| 14-11    |                    |                       | تستهل .                  |
| 10-14    | ب ۱٤ .             | – ۱۳ ، ۲ – المغر      | لبلاد : ١ – إفريقية .    |
| Y1-10    | نارقة ــ ١٩ ،      | - 10 - 1 · 1 - 1 · 1  | لسُكَّانُ : ١ ـــ البربر |
|          | ان ــ ۲۰ ،         | - ۲۰ ، ۶ ــ السودا    | ۳ - يهود -               |
|          |                    | والفرنج ــ ٢٠ .       |                          |
| £A-Y1 61 | ما قبل التاريخ_ ٢١ | سلام: ۱ ــ عصر م      | اريخ المغرب قبل الار     |
| 77 - 4   | ١ – عصر قرطاجت     | لفینیقیین – ۲۲ ، ۳    | ۲ – عصر ا                |
| 6 PP -   | - عصر الوندال _    | لرومان ــ ۳۰ ، ۵      | ٤ – عصر ا                |
|          | , d                | روم — ۳۵ .            |                          |
|          | مــــامون          | القادة ال             |                          |
| V£ - 01  | في سرح العامري     | مبد الله بن سعد بن أب | *                        |
| 04-01    |                    | لأولى :               | . نسبه وأيامه ا          |
| 74 - 04  |                    |                       | جهاده:                   |
| ۲ – نی   | إفريقية - ١٥٥،     | _ ۵۳ ، ۲ _ فتح        | ۱ – في مصر               |
| إفريقية  | - ۲۰ ه - ني        | ً ، ٤ – في النوبة .   | قبرس – ۲۰                |

```
الصفحة
    VY - 75
                                                       الانسان:
   VE - VT
                                                         القائد:
         ٧٤
                                               عبد الله في الثاريخ
   14 - Yo
                         معاوية بن حُد يَنْج السَّكُوني
   Y7 - Y0
                                             نسبه وأيامه الأولى :
   AY - VV
                                                       جهاده:
            ١ _ في مصر والنوبة – ٧٧ ، ٢ _ في إفريقية – ٧٨ ،
                                          ٣ _ في البحر - ٨١ .
  \Lambda\Lambda - \Lambda\Upsilon
                                                      الانسان:
  14 - 11
                                                        القائد:
        11
                                               معاوية في التاريخ
  147-4.
                     عُقبة بن نافع الفيهوي القوشي
  12-4.
                                                  نسبه وأهله :
  114-98
                                                      جهاده:
          ١ ــ في مصر وليبيا والنُوْبَة ــ ١٤ ، ٢ ــ في البحر –
          ٩٦ ، ٣ ـ من ليبيا الى القيروان ـ ٩٧ ، ٤ ـ مــن
          القيروان الى المحيط ـ ١٠٦ ، ٥ ـ الشَّهيد ـ ١١١ .
118-114
                                                    الانسان:
148-118
                                                      القائد:
         ١ ــ عقبة بين الافراط والتفريط ــ ١١٤ ، ٢ ــ موضع
         ثقة الحلفاء والأمراء والقادة – ١١٤، ٣ – حصيلة أعماله
         في ولايته الأولى – ١١٧ ، ٤ – لماذا عُزُل ؟ – ١١٨ ،
         و _ إعادته الى ولاية إفريقية - ١١٩ ، ٦ - طريقه من
         القيروان الى المحيط وطريقه من المحيط الى القيروان –
        ١٨٢٧ ، ٧ - أسياب إسامة أبي المهاجر دينار عزل عقبة
```

\_ ١٧٤ ، ٨ - ساية عقية وأسبابها - ١٢٦ ، ٩ - تدابير

| العبديدة |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| -1.      | عقبة في عودته من المحيط الى القيروان ــ ١٢٩ ، |
|          | سمات قيادة عقبة ـ ١٣٣ .                       |
| 141-148  | عقبة في التاريخ :                             |
| 189-144  | أبو المهاجر دينار                             |
| 144-146  | توليته إفريقية :                              |
| 181-171  | جهاده :                                       |
| 184-181  | الشهيد:                                       |
| 120-124  | الانسان :                                     |
| 121-120  | القائد :                                      |
| 184-184  | أبو المهاجر في التاريخ :                      |
| 14-10-   | زهير بن فيس البلوي                            |
| 101-10.  | نسبه وأيامه الأولى :                          |
| 171-101  | جهاده :                                       |
| 175-171  | الانسان:                                      |
| 14174    | القائد:                                       |
| 14.      | زَهَيرَ فِي التاريخ :                         |
| 77177    | حسّان بن النعمان الأزدي الغساني               |
| 144-144  | نسبه وأيامه الأولى :                          |
| 7.5-174  | جهاده :                                       |
| 3.7-017  | الأنسان:                                      |
| 7.7.     | ١ - حياته الخاصة - ٢٠٤، ٢ - حياته العامة -    |
| Y14-Y10  | القائد:                                       |
| ***-*19  | حسَّان في التاريخ :                           |
| 4.4-441  | موسى بن نُصَيَّر اللَّخْمِيي                  |
| 177-771  | نسبه وأيامه الأولى                            |
| 774-777  | جهاده :                                       |
|          |                                               |

١ – توليته – ٢٢٦ ، ٢ – جهاده في المغرب – ٢٢٨ : أ \_ أعماله التمهيدية \_ ٢٧٨ ، ب \_ إستعادة المغرب الأوسط وفتح المغرب الأقصى ــ ٢٣٢ ، جــ فتـــح طنجة ٧٣٥ . ٣ - جهاده في البحر - ٧٣٨. ٤ - جهاده في الأندلس - ٧٤١ : أ - مقدمات الفتح - ٧٤١، ب-غزوة طريف - ٧٤٣ ، ج - فتح طارق - ٧٤٥ ، د -فتح موسى – ٢٥١ ، هـ فتح عبد العزيز بن موسى ـــ . 777

الانسان: **444-440** 

> ١ – عودة موسى وطارق الى المشرق ــ ٢٧٥ ، ٢ ــ أسباب استدعاء موسى الى دمشق وعزله ، ٣ ــ الرجل - ۲۸۷ : أ - الادارى - ۲۸۷ ، ب - لحات من حياته

- ۲۹۱ ، جـ نهاية البطل - ۲۹۷ .

القائد: 4.4-Y4A

موسى في التاريخ : 4.4

المصادر والمراجع 478-411

المصادر: 414

المراجع : 445

المراجع الأجنبية : TYE

الفهارس 407-411

الأعسلام: 444

الأماكن: 440

القبائل والملل والنحل: 720 الح اثط: TEA

الموضوعات : 729